تفيين (القرائي المنظمة المنظمة

> تَأَلِيْفُ الأَسِنَةَ ذَالدَّكَتُورُ (في صلى محربي جبر الرّم من (المزروي

> > المجَلَدُ التَّاسِعُ والعِشْرُونَ النُّهُ رَ \_ غاف

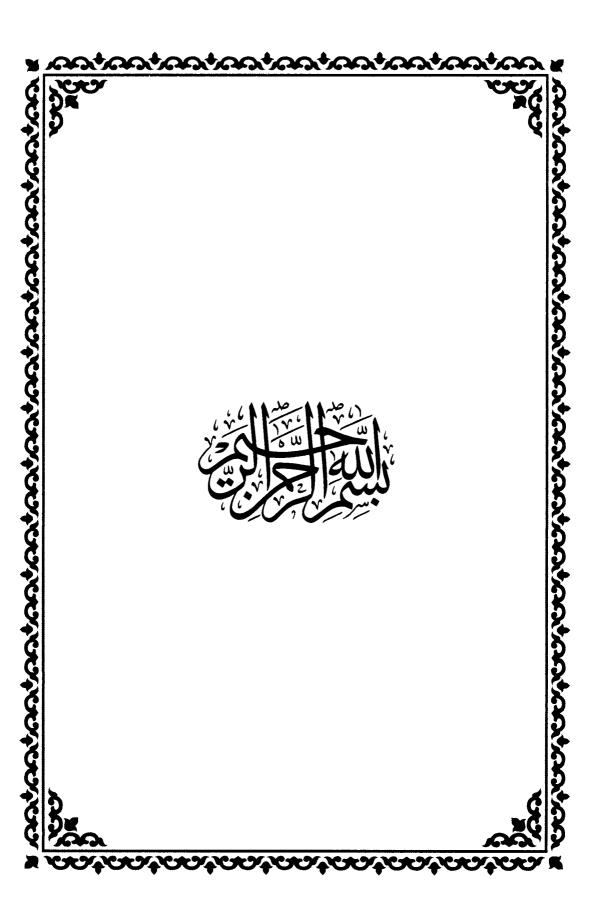





المؤلف: أبوسهل محمد بن عبد الرحمن المفراوي

**Author:** Abu Sahi Muhammad ben Abdur-Rahman Al-Maghrawi.

عدد الصفحات (40 Volumes) 22072 (40 بجلداً) Size 17×24 cm قياس الصفحات Year 2014 A.D - 1435 H.

Printed in : Lebanon بلد الطباعة : لبنــان

الطبعة : الأولى "Edition : 1

الكتاب : التدبر والبيان

في تفسير القرآن بصحيح السنن

Title: AT-TADABBUR WAL-BAYĀN FĪ TAFSĪR AL-QUIYĀN BI ŞAḤĪḤ AS-SUNAN

التصنيف: تفسير : Classification: Exegesis

جَمَيْعُ ٱلْحُقُونَ مَحَفُوظَةٌ للْوَالِف

1240 هـ ٢٠١٤م

رقد الإيداع التانوني: ٢٠١٤ MO ٠٤٢٨ مرومك: ٧ - ١٤٧ ـ ٩٩٥٤ - ٩٧٨



## سورة الزمر

قال القاسمي: «سميت بها لاشتمالها على الآية التي ذكر فيها زمر الفريقين، المشيرة إلى تفصيل الجزاء، وإلزام الحجة، وبطلان المعذرة، وهذا من أعظم مقاصد القرآن، قاله المهايميّ»(١).

قال البقاعي: "ومقصودها الدلالة على أنه سبحانه صادق الوعد، وأنه غالب لكل شيء، فلا يعجل؛ لأنه لا يفوته شيء، ويضع الأشياء في أوفق محالها، يعرف ذلك أولوا الألباب المميزون بين القشر واللباب، وعلى ذلك دلت تسميتها (الزمر)؛ لأنها إشارة إلى أنه أنزل كلا من المحشورين داره المعدة له بعد الإعذار في الإنذار، والحكم بينهم بما استحقته أعمالهم عدلا منه سبحانه في أهل النار، وفضلا على المتقين الأبرار، وكذا تسميتها (تنزيل) لمن تأمل آياتها، وحقق عبارتها وإشارتها، وكذا (الغرف) لأنها إشارة إلى حكمه سبحانه في الفريقين أهل الظلل النارية، والغرف النورية، تسمية للشيء بأشرف جزئيه، فالقول فيها كالقول في الزمر سواء، ويزيد أهل الغرف ختام آيتهم، وعد الله لا يخلف الله الميعاد»(٢).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل سورة (الزمر)

\* عن عائشة الله قالت: «كان النبي الله لا ينام حتى يقرأ (الزمر) و(بني إسرائيل)»(").

<sup>(</sup>١) محاسن التأويل (١٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر (١٦/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الترمذي (٥/ ٣٤٠٥) و(٥/ ٢٩٦٠/ ٢٩٢٠) وقال: اهذا حديث حسن غريب، واللفظ له، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٤/ ١١٤٤٤)، وصححه ابن خزيمة (٢/ ١٩١/ ١١٦٣)، والحاكم (٢/ ٤٣٤)، وسكت عنه الذهبي.

#### \* فوائد الحديث:

في هذا الحديث استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة استنانًا بالنبي على . . »(١) .

ومحل قراءتها هو قبل النوم يقول المباركفوري: ««لا ينام حتى . . » الحديث ؛ أي: لم يكن من عادته النوم قبل قراءتها »(٢) .

\* عن واثلة بن الأسقع أن النبي على قال: «أعطيت مكان التوراة السبع، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل»(۳).

#### \* فوائد الحديث:

والغرض من إيراد هذا الحديث هو أن سورة الزمر من السور المثاني التي أوتيها النبي على مكان الإنجيل قال ابن جرير: «والسبع الطُّوَل: البقرةُ، وآل عِمْران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، ويونس، في قول سعيد بن جبير.. وإنما سميت هذه السور السبع الطُّوَل، لطولها على سائر سُور القرآن.

وأما «المئون: فهي ما كان من سور القرآن عددُ آيه مئة آية ، أو تزيد عليها شيئًا أو تنقص منها شيئًا يسيرًا.

وأما «المثاني: فإنها ما ثَنَّى المئين فتلاها، وكان المئون لها أوائلَ، وكان المثاني لها ثواني. وقد قيل: إن المثاني سميت مثاني، لتثنية الله -جل ذكره- فيها الأمثال والخبر والعبر.. ورُوي عن سعيد بن جبير أنه كان يقول: إنماسميت مثاني لأنها ثنيت فيها الفرائض والحدود.. وقد قال جماعة يكثر تعدادهم: القرآن كله مثاني.

<sup>(</sup>١) أفاده ابن خزيمة في صحيحه. (٢) تحفة الأحوذي (٩/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ١٠٧)، وأبو داود الطيالسي (١/ ١٣٦/ ١٠١٢)، والطبراني في الكبير (٢٧/ ٧٥-٢٧) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٦)، والبيهقي في الشعب (٢/ ٤٥٦/ ٢٤١٥) وذكره الهيثمي في المجمع (٧/ ٤٦) وقال: رواه أحمد وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات. قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (١٤٨٠): ﴿فالحديث بمجموع طرقه صحيح».

وقال جماعة أخرى: بل المثاني فاتحة الكتاب، لأنها تُثْنَى قراءتُها في كل صلاة. . وبمثل ما جاءتُ به الرواية عن رسول الله على في أسماء سور القرآن التي ذُكرَتُ ؟ جاء شعرُ الشعراء. فقال بعضهم:

حَلَفْتُ بِالسَّبِعِ اللَّواتِي طُوِّلَتْ وبِمِئِينَ بِعِدَهَا قِد أُمْثِيَت وبِمَثَانٍ ثُنِّيتِ فَكُرِّرتْ وبِالطَّواسِينِ التِي قَد ثُلِّثَتْ وبِالحَوامِيمِ اللَّواتِي سُبِّعتْ وبِالمفطَّلِ اللَّواتِي فُصِّلَتْ

قال أبو جعفر -رحمة الله عليه-: وهذه الأبيات تدل على صحّة التأويل الذي تأوَّلناه في هذه الأسماء.

وأما «المفصَّل»: فإنها سميت مفصَّلا لكثرة الفصول التي بين سورَها بـ «بسم اللَّه الرحمن الرحيم»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (١/ ٤٥-٤٦).

سورة الزمر

## قوله تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي كَفْلَلْهُ: «قد دل استقراء القرآن العظيم، على أن الله -جل وعلا-إذا ذكر تنزيله لكتابه، أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسني، المتضمنة صفاته العليا.

ففي أول هذه السورة الكريمة، لما ذكر تنزيله كتابه، بين أنَّ مبدأ تنزيله كائن منه -جل وعلا-، وذكر اسمه الله، واسمه العزيز، والحكيم، وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية، في قوله تعالى: ﴿ حَمَّ ۞ تَنزِلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيدِ ۞ إِنَّ في ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَنتِ لِللَّهُ تِمِينِينَ ﴾ (١) وفي أول سورة الأحقاف في قوله تعالى: ﴿حمّ ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾(٢) الآبة.

وقد تكرر كثيرًا في القرآن، ذكره بعض أسمائه وصفاته، بعد ذكر تنزيل القرآن العظيم، كقوله في أول سورة غافر: ﴿ حَمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ غَافِرِ ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ ﴿ "" وقوله تعالى في أول فصلت: ﴿حَمَّ ۞ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّمْنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴿ ''). وقوله تعالى فى أول هود: ﴿ الرَّ كِنَابُ أُخْكِنَ ءَايَنُكُمْ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۞ ﴿ (٥) وقوله في فصلت: ﴿وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ۞ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلَفِهِ ۖ تَنزِيلُ يِّنَّ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾(٦) وقوله تعالى في صدر يس: ﴿ نَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِلنُـنذِرَ قَوْمًا مَّآ أُنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ ﴾ (٧) وقول ه تعالى: ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ۞ وَلَوْ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ ﴿ الآية.

(١) الجاثية: الآيات (١-٣).

(٣) غافر: الآيات (١-٣).

(٦) فصلت: الآيتان (٤١و٤٢). (٥) هود: الآية (١).

(٧) يس: الآيتان (٥و٦).

(٢) الأحقاف: الآيات (١-٣).

(٤) فصلت: الآيتان (١و٢).

(٨) الحاقة: الآيتان (٤٣و٤٤).

ولا يخفى أن ذكره -جل وعلا- هذه الأسماء الحسنى العظيمة، بعد ذكره تنزيل هذا القرآن العظيم، يدل بإيضاح على عظمة القرآن العظيم، وجلالة شأنه وأهمية نزوله، والعلم عند الله تعالى (١٠٠٠).

قال السعدي: «يخبر تعالى عن عظمة القرآن، وجلالة من تكلم به ونزل منه، وأنه نزل من الله العزيز الحكيم؛ أي: الذي وصفه الألوهية للخلق، وذلك لعظمته وكماله، والعزة التي قهر بها كل مخلوق، وذل له كل شيء، والحكمة في خلقه وأمره.

فالقرآن نازل ممن هذا وصفه، والكلام وصف للمتكلم، والوصف يتبع الموصوف، فكما أن الله تعالى هو الكامل من كل وجه، الذي لا مثيل له، فكذلك كلامه كامل من كل وجه لا مثيل له، فهذا وحده كاف في وصف القرآن، دال على مرتبته (۲).

قال ابن عاشور: «والتعريف في الكتاب للعهد، وهو القرآن المعهود بينهم عند كل تذكير وكل مجادلة. وأجرى على اسم الجلالة الوصف بـ ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ للإيماء إلى أن ما ينزل منه يأتي على ما يناسب الصفتين، فيكون عزيزًا، قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيزٌ ﴾ أي: القرآن عزيز غالب بالحجة لمن كذّب به، وغالب بالفضل لما سواه من الكتب من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل والتفوق، وغالب لبلغاء العرب إذ أعجزهم عن معارضة سورة منه، ويكون حكيمًا مثل صفة منزّله.

والحكيم: إمّا بمعنى الحاكم، فالقرآن أيضًا حاكم عن معارضيه بالحجة، وحاكم على غيره من الكتب السماوية بما فيه من التفصيل والبيان، قال تعالى: ﴿مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّنًا عَلَيْهِ ﴾ (٣).

وإمّا بمعنى: المحكم المتقن، فالقرآن مشتمل على البيان الذي لا يحتمل الخطأ، وإما بمعنى الموصوف بالحكمة، فالقرآن مشتمل على الحكمة كاتصاف منزّله بها. وهذه معان مرادة من الآية فيما نرى، على أن في هذين الوصفين إيماء

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٦/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) المائدة: الآية (٤٨).

إلى أن القرآن معجز ببلاغة لفظه، وبإعجازه العلمي، إذ اشتمل على علوم لم يكن للناس علم بها .

وفي وصف ﴿ اَلْحَكِمِ مِ اَلْمَاء إلى أنه أنزله بالحكمة وهي الشريعة ﴿ يُوْقِى الْسَرِيعة ﴿ يُوْقِى الْجَحْمَةُ مَن يَشَامُ ﴾ (١). وفي هذا إرشاد إلى وجوب التدبر في معاني هذا الكتاب؛ ليتوصل بذلك التدبر إلى العلم بأنه حق من عند الله، قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِ مَ اَلْكِنَا لَهُمْ أَنَّهُ الْحُقُ ﴾ (٢) (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) فصلت: الآية (۵۳).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنورير (٢٣/ ٢١٤).

الآية (٢)

## قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنِ بِٱلْحَقِ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ تُخْلِصًا لَهُ ٱلدِينَ ۞﴾

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره - لنبيه ﷺ إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب، يعني بالكتاب: القرآن ﴿ بِالْمَقِّ ﴾ يعني بالعدل، يقول: أنزلنا إليك هذا القرآن يأمر بالحق والعدل أن تعبد الله مخلصا له الدين، لأن الدين له لا للأوثان التي لا تملك ضرا ولا نفعا »(١).

قال السعدي: «فنزل بالحق الذي لا مرية فيه، لإخراج الخلق من الظلمات إلى النور، ونزل مشتملا على الحق في أخباره الصادقة، وأحكامه العادلة، فكل ما دل عليه فهو أعظم أنواع الحق، من جميع المطالب العلمية، وما بعد الحق إلا الضلال.

ولما كان نازلا من الحق، مشتملا على الحق لهداية الخلق، على أشرف الخلق، عظمت فيه النعمة وجلَّت، ووجب القيام بشكرها، وذلك بإخلاص الدين لله»(۱).

قال الشنقيطي: «والإخلاص، إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به إليه، وما تضمنته هذه الآية الكريمة، من كون الإخلاص في العبادة لله وحده لا بد منه، جاء في آيات متعددة، وقد بين -جل وعلا- أنه ما أمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العابد فيها.

أما غير المخلص فكل ما أتى به من ذلك، جاء به من تلقاء نفسه، لا بأمر ربه، قال تعالى: ﴿وَمَا ٓ أُمِرُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِمِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (٣) الآية، وقال -جل وعلا-: ﴿ قُلَّ إِنِّي أَنْ أَكُونَ أَنَّ ٱللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قَوله ﴿ قُلَّ إِنِّي اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّالَةُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٣/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٤٤). (٣) البينة: الآية (٥).

<sup>(</sup>٤) الزمر: الآيتان (١١و١٢).

تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي ۞ فَأَعْبُدُواْ مَا شِثْتُمْ مِّن دُونِهِ ۗ ﴾ (١) (٢٠).

قال ابن عاشور: «وهذا إيماء إلى أن إنزال الكتاب عليه نعمة كبرى تقتضي أن يقابلها الرسول عليه الشكر بإفراده بالعبادة، وإيماء إلى أن إشراك المشركين بالله غيره في العبادة كفر لِنِعَمِه التي أنعم بها، فإن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله، وفي العبادة تحقيق هذا المعنى قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَإَلْإِنْسَ إِلّا لِيعَبُدُونِ ﴿ وَهَا الْعَالَى : ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اللّهِ اللّهِ لِيعَبُدُونِ ﴾ (٣) (١٠).

قلت: لا شك أن ما قاله هذا المفسر في هذا التوجيه هو عين الصواب والعدل؛ فإن الذي أنعم هو الذي يستحق الشكر، والذي لا ينعم لا حاجة لنا به، فالأوثان كيفما كان نوعها وشكلها ليست لها نعمة على عابديها فلا هي خالقة ولا رازقة، ولا تحيي ولا تميت، فعبادتها عبث واضح، والعبادة كلها لمن يملك النفع والضر والموت والحياة والنصر. اللهم وفقنا لإخلاص العبادة لك.

قال الشوكاني: «وفي الآية دليل على وجوب النية وإخلاصها عن الشوائب؛ لأن الإخلاص من الأمور القلبية التي لا تكون إلا بأعمال القلب»(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الزمر: الآيتان (١٤و١٥).

<sup>(</sup>۲) أضواء البيان (٦/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) الذاريات: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٢٣/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير (٤/ ٦٣٠).

الآية (٣)

قوله تعالى: ﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِمُ ۚ وَالَّذِينَ ٱلْخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوَلِيكَ ءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَافِرَ ۖ ﴾ هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَنذِبُ كَافِرُ ۖ ﴾

### \*غريب الآية:

زلفي: المنزلة والحظوة.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشوكاني: «وجملة: ﴿ أَلَا بِللَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ مستأنفة مقررة لما قبلها من الأمر بالإخلاص؛ أي: إن الدين الخالص من شوائب الشرك وغيره هو لله، وما سواه من الأديان، فليس بدين الله الخالص الذي أمر به. قال قتادة: الدين الخالص شهادة أن لا إله إلا الله (١٠).

وفي هذه الآية يقول السعدي: «بيان أنه تعالى كما أنه له الكمال كله، وله التفضل على عباده من جميع الوجوه، فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب، فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه، وارتضاه لصفوة خلقه، وأمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه ورجائه، والإنابة إليه في عبوديته، والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده.

وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرها، دون الشرك به في شيء من العبادة. فإن الله بريء منه، وليس لله فيه شيء، فهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو مفسد للقلوب والأرواح والدنيا والآخرة، مُشْقِ للنفوس غاية الشقاء، فلذلك لما أمر بالتوحيد والإخلاص، نهى عن الشرك به "(٢).

قال البقاعي: «فكما تفرد بأن خلقك وخلق كل ما لك من شيء، فكذلك ينبغي

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير (٤/ ٦٣٠).
 (۲) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٤٤-٤٤٥).

أن تفرده بالطاعة، ولأنه إذا عبده أحد مخلصًا كفاه كل شيء، وأما غيره فلو أخلص له أحد لم يمكن أن يكفيه شيئًا من الأشياء، فضلًا عن كل شيء، والدين الذي هو أهل للإخلاص هو الإسلام الذي كان في كل ملة، المنبني على القواعد الخمس، المثبتة بالإخلاص المحض، الناشئ من المراقبة في الأوامر والنواهي، وجميع ما يرضي الشارع للدين أو يسخطه، فتكون جملته لله من غير شهوة ظاهرة أو باطنة في شهرة ولا غيرها، وإنما استحقه سبحانه دون غيره؛ لأنه هو الذي شرعه، ولا أمر لأحد معه، فكيف يشركه من لا أمر له بوجه من الوجوه، وأما ما كان فيه أدنى شرك فهو رد على عامله، والله غني حميد، وهذه كما ترى مناداة لعمري تخضع لها الأعناق، فتنكس الرؤوس، ولا يوجد لها جواب إلا بنعم وعزته وكبريائه وعظمته، قال فتنيري: وما للعبد فيه نصيب فهو عن الإخلاص بعيد، اللهم إلا أن يكون بأمره، فإنه إذا أمر العبد أن يحتسب الأجر على طاعته فأطاعه لا يخرج عن الاحتساب باحتساب أمره فيه، ولولا هذا لما صح أن يكون في العالم مخلص»(۱).

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيٓ ﴾ :

يقول ابن كثير: «ثم أخبر تعالى عن عُبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى ﴾ أي: إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين في زعمهم، فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ؛ ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم، وما ينوبهم من أمر الدنيا، فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به.

قال قتادة والسدي، ومالك عن زيد بن أسلم، وابن زيد: ﴿إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ لَلْهَ إِلَى اللَّهِ وَلَا يَلْهُ إِنْهُ إِلَى اللَّهِ أَي: ليشفعوا لنا، ويقربونا عنده منزلة.

ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم إذا حجوا في جاهليتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك. وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه، وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بردها والنهي عنها، والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لا شريك له، وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم، لم يأذن الله فيه ولا رضى به، بل أبغضه ونهى

<sup>(</sup>١) نظم الدرر (١٦/ ٤٤١–٤٤٢).

عــنــه: ﴿ وَلَفَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أَمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَـنِبُوا الطَّنْفُوتَ ﴾ ('' ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَّا فَاعْبُدُونِ ۞ ﴾ (''.

وأخبر أن الملائكة التي في السموات من المقربين وغيرهم، كلهم عبيد خاضعون لله، لا يشفعون عنده إلا بإذنه لمن ارتضى، وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم، يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه الملوك وأبوه، ﴿فَلَا تَضَرِبُوا لِلّهِ الْأَمْثَالَ ﴾ " تعالى الله عن ذلك) (٤).

قال السعدي: «فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص، وتجرأوا على أعاظم المحرمات، وهو الشرك، وقاسوا الذي ليس كمثله شيء، الملك العظيم، بالملوك، وزعموا بعقولهم الفاسدة، ورأيهم السقيم، أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء، ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم، ويستعطفونهم عليهم، ويمهدون لهم الأمر في ذلك، أن الله تعالى كذلك.

وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق، مع ثبوت الفرق العظيم، عقلا ونقلا وفطرة، فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم، لأنهم لا يعلمون أحوالهم. فيحتاجون إلى من يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحمه لهم، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء، ويخافون منهم، فيقضون حوائج من توسطوا لهم، مراعاة لهم، ومداراة لخواطرهم، وهم أيضًا فقراء، قد يمنعون لما يخشون من الفقر.

وأما الرب تعالى، فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده، وهو تعالى أرحم الراحمين، وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم، وهو الغني، الذي له الغنى التام المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه،

<sup>(</sup>١) النحل: الآية (٣٦). (٢) الأنبياء: الآية (٢٥).

 <sup>(</sup>٣) النحل: الآية (٧٤).
 (٤) تفسير القرآن العظيم (٧/ ٨٤-٨٥).

فأعطى كلا منهم ما سأل وتمنى، لم ينقصوا من غناه شيئًا، ولم ينقصوا مما عنده، إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط. وجميع الشفعاء يخافونه، فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، وله الشفاعة كلها.

فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به، وسفههم العظيم، وشدة جراءتهم عليه. ويعلم أيضًا الحكمة في كون الشرك لا يغفره اللَّه تعالى، لأنه يتضمن القدح في اللَّه تعالى الله على الله تعالى الله على الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله تعالى الله تعلى الله تعل

وفي هذه الآية وجوب تجريد العبادة لله تعالى يقول شيخ الإسلام في معرض كلامه على من خالف هذا الأصل: «وقسم ثان غلوا في الأنبياء والصالحين، وفي المملائكة أيضًا، فجعلوهم وسائط في العبادة، فعبدوهم ليقربوهم إلى اللّه زلفى، وصوروا تماثيلهم، وعكفوا على قبورهم، وهذا كثير في النصارى ومن ضاهاهم من ضلال أهل القبلة، ولهذا ذكر اللّه هذا الصنف في القرآن في (آل عمران)، وفي من ضلال أهل القبلة، ولهذا ذكر اللّه هذا الصنف في القرآن في (آل عمران)، وفي (براءة)، في ضمن الكلام على النصارى، وقال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِئُهُ اللّهُ الْكَتَبَ وَالْكُمْ وَالنّبُونَ مُنْ يَقُولَ لِلنّاسِ كُونُوا عِكادًا لِي مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا رَبّنِنِينَ الْكَتِكَة وَالنّبِينَ وَلَا يَأْمُرُكُمُ إِنَّ تَنْخِذُوا الْلَكِكَة وَالنّبِينَ وَلَا يَأْمُرُكُمُ أَن تَنْخِذُوا الْلَكَيْكَة وَالنّبِينَ وَرَبّ اللّهِ وَلَكِن كُونُوا إِنْكَ مَرْيَحَ وَمَا أُربُرُوا إِلّا لِيعَبُدُوا إِلْكَهَا وَلَا يَعْرَدُوا إِلْكَها وَلَا يَعْرَدُوا إِلْكَها وَلَا يَعْرَدُوا إِلْكَها وَلَا يَعْمُدُوا إِلْكَها وَلَا يَعْمُدُوا إِلْكَها وَلَا يَعْمَلُونَ فَي وَلا يَأْمُونَ اللّهَ وَلَا يَعْمُدُوا إِلْكَها وَلَا يَعْمَلُونَ فَي وَلا يَعْمَلُوا إِلّا يَعْمُدُوا إِلّها وَلَا يَعْمَلُوا إِلّه وَلَا يَعْمَلُوا الله عَمْلُولُ اللّه وَلا يَعْرَدُوا اللّه وَلا يَعْمُلُونَ فَي وَلا يَعْمُلُونَ فَي وَلا يَعْمُلُوا إِلّه اللّه وَلا يُعْرَدُونَ فَي وَلا يَعْمُلُوا إِلّه وَلا يَعْمُلُولُ بِهِ عَلَا وَلا يَعْرَدُونَ فَلُولُوا اللّه الله وَلا يَعْرَدُ فِي وَلا يَعْمَلُوا الله أَن يقوله لهم هو الذي كتب إلى هرقل ملك الروم.

وهؤلاء قد يظنون أنهم إذا استشفعوا بهم شفعوا لهم، وأن من قصد معظما من الملائكة والأنبياء فاستشفع به شفع له عند الله، كما يشفع خواص الملوك عندهم، وقد أبطل الله هذه الشفاعة في غير موضع من القرآن، وبين الفرق بينه وبين خلقه،

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٤٥-٤٤٧).

 <sup>(</sup>٢) آل عمران: الآيتان (٧٩و ٨٠).
 (٣) التوبة: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: الآية (٦٤).

فإن المخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه، ويقبل الشفاعة لرغبة أو رهبة، أو محبة أو نحو ذلك، فيكون الشفيع شريكا للمشفوع إليه، وهذه الشفاعة منتفية في حق الله، قال تعالى: ﴿وَلَا اللَّه، قال تعالى: ﴿وَلَا اللَّه، قال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِينَ ٱرْتَضَىٰ ﴾ (٢).

وهؤلاء يحجون إلى قبورهم ويدعونهم، وقد يسجدون لهم، وينذرون لهم، وغير ذلك من أنواع العبادات، وهؤلاء أيضًا مشركون، وأكثر المشركين يجمعون بين التكذيب ببعض ما جاؤوا به وبين الشرك، فيكون فيهم نوع من الشرك بالخالق، وتكذيب رسله، ومنهم من يجمع بين الشرك والتعطيل، فيعطل الخالق، أو بعض ما يستحقه من أسمائه وصفاته.

فأصحاب رسول اللَّه على والتابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة، ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء، بل يثبتون أنهم وسائط في التبليغ عن اللَّه، ويؤمنون بهم، ويحبونهم، ولا يحجون إلى قبورهم، ولا يتخذون قبورهم مساجد، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، فإظهار ذكرهم وما جاؤوا به هو من الإيمان بهم، وإخفاء قبورهم لئلا يفتن بها الناس، هو من تمام التوحيد، وعبادة اللَّه وحده "".

وليس في تحريم التوجه بالعبادة للأنبياء والصالحين والملائكة حط من قدرهم، ولا إنزال لهم عن مراتبهم، كما يدعيه المشركون وعباد القبور، إذ هناك فرق بين تجريد التوحيد، وهضم أهل المراتب مراتبهم، وفي بيان ذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم كَاللَّهُ: «الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب أن تجريد التوحيد أن لا يعطى المخلوق شيئًا من حق الخالق وخصائصه، فلا يعبد ولا يصلى الم، ولا يسجد ولا يحلف باسمه، ولا ينذر له، ولا يتوكل عليه، ولا يؤله، ولا يقسم به على الله، ولا يعبد ليقرب إلى الله زلفى، ولا يساوى برب العالمين في قول القائل: ما شاء الله وشئت، وهذا منك ومن الله، وأنا بالله وبك، وأنا متوكل على الله وعليك، والله في السماء وأنت في الأرض، وهذا من صدقاتك

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: الآية (٢٧).

وصدقات الله، وأنا تاثب إلى الله وإليك، وأنا في حسب الله وحسبك، فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم، يحلق رأسه له، ويحلف باسمه، وينذر له، ويسجد لقبره بعد موته، ويستغيث به في حوائجه ومهماته، ويرضيه بسخط الله، ولا يسخطه في رضا الله، ويتقرب إليه أعظم مما يتقرب إلى الله، ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر مما يحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه، فإذا هضم المخلوق ويرجوه أكثر مما يحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه، فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية، وأنزله منزلة العبد المحض الذي لا يملك لنفسه -فضلا عن غيره - ضرًا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، لم يكن هذا تنقصًا له، وسلامه عليه - أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله» (۱). وقال: «أيها الناس! ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي» (۲). وقال: «لا تتخذوا قبري عيدا» (۳). وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» (قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد» وقال له رجل قد أذنب: «اللهم إني أتوب يعبد» (قال: «أبعلتني لله ندا؟» (٢) وقال له رجل قد أذنب: «اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله» (۲). وقد قال الله له: ﴿ اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله» (۲). وقد قال الله له: ﴿ اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله» (۲). وقد قال الله له: ﴿ اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، فقال عرف الحق لأهله (۲). وقد قال الله له: ﴿ اللهم إلى اللهم إلى اللهم إلى المحمد، فقال عرف الحق لأهله (۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (١/ ٢٣)، والبخاري (٦/ ٥٩١/ ٣٤٤٥)، والترمذي في الشمائل رقم (٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٦٧)، وأبو داود (٢/ ٥٣٤/ ٢٠٤٢)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (١٧٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٤٦)، وابن سعد في الطبقات (٢/ ٣٤١-٣٤٢)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣١٧)، وأبو يعلى (١/ ٣٣-٣٤)، وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٢-٣) وقال: قرواه أبو يعلى وفيه إسحق بن أبي إسرائيل وفيه كلام لوقفه في القرآن وبقية رجاله ثقات». وصحح إسناده الشيخ الألباني في تحذير الساجد ص (٢٤-٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٨٤)، أبو داود (٥/ ٢٥٩/ ٤٩٨٠) وأخرجه النسائي في الكبرى (٦/ ٣٤٤)، (٥) اخرجه: أحاديث الإحياء (٣/ ١٦١) من وابن ماجه (١/ ٦٨٥/ ٢١١٨) بنحوه، وصححه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (٣/ ١٦١) من حديث حذيفة عليه المعادية عليه المعادية الم

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٢١٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٨٣)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (٩٨٨)، وابن ماجه (١/ ٦٨٤/ ٢١١٧)، وحسنه الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (٣/ ١٦٢) من حديث ابن عباس عليه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٣٥)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٨٦/ ٨٣٩)، والبيهقي في الشعب (٤/ ١٠٣/) أخرجه: أحمد (٣/ ٤٣٥)، والحاكم (٤/ ٢٥٥)، وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: ابن مصعب ضعيف وأورده الهيثمي في=

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّه يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِقُونَ ﴾ يقول ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: إن اللَّه يفصل بين هؤلاء الأحزاب الذين اتخذوا في الدنيا من دون اللَّه أولياء يوم القيامة، فيما هم فيه يختلفون في الدنيا، من عبادتهم ما كانوا يعبدون فيها، بأن يصليهم جميعًا جهنم، إلا من أخلص الدين لله فوحده ولم يشرك به شيئًا»(٨).

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَندِبُّ كَفْرَ كَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَرير: «يقول -تعالى ذكره-: إن اللَّه لا يهدي إلى الحق ودينه الإسلام والإقرار بوحدانيته فيوفقه له

<sup>=</sup> المجمع (١٠/ ١٩٩) وقال: «رواه أحمد والطبراني وفيه محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح»، قلت: وزيادة على ضعف ابن مصعب فإنه منقطع بين الحسن والأسود بن سريع فإنه لم يسمع منه، ثم إن الحسن معروف بالتدليس وقد عنعن عند الجميع في جميع طرق الحديث، ولهذا أورده الشيخ الألباني في الضعيفة رقم (٣٨٦٢).

<sup>(</sup>٣) يونس: الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (١٥٤). (٤) الجن: الأيتان (٢١و٢٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٣و ٣٦٠-٣٦١)، والبخاري (٥/ ٤٨٠/ ٣٧٥٣)، ومسلم (١/ ١٩٢/ ٢٠٤)، والترمذي (٥/ ٣١٦–٣١٧/ ٣١٨٥)، والنسائي (٦/ ٥٥٥–٥٥٩/ ٣٤٤٦)

<sup>(</sup>٦) الزمر: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>۷) الروح (۲۲۳–۲۲۶).

<sup>(</sup>٨) جامع البيان (٢٣/ ١٩٢).

من هو كاذب مفتر على الله يتقول عليه الباطل، ويضيف إليه ما ليس من صفته، ويزعم أن له ولدا افتراء عليه، كفار لنعمه، وجحود لربوبيته»(١١).

قال البقاعي: «قال القشيري: والإشارة إلى تهديد من يتعرض لغير مقامه، ويدعي شيئًا ليس بصادق فيه، فالله لا يهديه قط إلى ما فيه سداده ورشده، وعقوبته أن يحرمه ذلك الشيء الذي تصدى له بدعواه، قبل تحققه بوجوده وذوقه»(۲).

قال الرازي: «والمراد بهذا الكذب وصفهم لهذه الأصنام بأنها آلهة مستحقة للعبادة، مع علمهم بأنها جمادات خسيسة، وهم نحتوها وتصرفوا فيها، والعلم الضروري حاصل بأن وصف هذه الأشياء بالإلهية كذب محض، وأما الكفر فيحتمل أن يكون المراد منه الكفر الراجع إلى الاعتقاد، والأمر ههنا كذلك فإن وصفهم لها بالإلهية كذب، واعتقادهم فيها بالإلهية جهل وكفر. ويحتمل أن يكون المراد كفران النعمة، والسبب فيه أن العبادة نهاية التعظيم، ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه غاية الإنعام، وذلك المنعم هو الله في الأوثان لا مدخل لها في ذلك الإنعام، فالاشتغال بعبادة هذه الأوثان يوجب كفران نعمة المنعم الحق» (م).

قلت: حقيقة العبادة هي الجمع بين صدق العبودية والموافقة لمراد المعبود الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن أتى بعمل وهو غير صادق فيه أو مخالف للنبي على الرسل وانزل الكتب، فمن أتى بعمل وهو غير صادق فيه أو مخالف للنبي على الله والمتابعة. وهكذا كل عمل إذا كان صاحبه يظهر خلاف ما يبطن؛ فإن عمله لا صحة له ولا أثر له، وإن تم من عمله شيء؛ فإنه لا بقاء له كأعمال الكفار التي يجعلها الله كرماد اشتدت به الربح في يوم عاصف. فنرجو الله أن يجمع لنا بين الصدق والمتابعة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر (١٦/ ٤٤٩).

# قوله تعالى: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَآصَطَفَىٰ مِمَّا يَعْلَقُ مَا يَشَاءً شُبْحَسَنَامُ هُوَ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ۞ ﴾

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشوكاني: «هذا مقرر لما سبق من إبطال قول المشركين: بأن الملائكة بنات الله؛ لتضمنه استحالة الولد في حقه سبحانه على الإطلاق، فلو أراد أن يتخذ ولدًا لامتنع اتخاذ الولد حقيقة، ولم يتأت ذلك إلا بأن يصطفي ﴿ مِنّا يَخَلُقُ مَا يَشَاءٌ ﴾ أي: يختار من جملة خلقه ما يشاء أن يصطفيه، إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له، ولا يصح أن يكون المخلوق ولدًا للخالق لعدم المجانسة بينهما، فلم يبق إلا أن يصطفيه عبدًا كما يفيده التعبير بالاصطفاء مكان الاتخاذ؛ فمعنى الآية: لو أراد أن يتخذ ولدًا لوقع منه شيء ليس هو من اتخاذ الولد، بل إنما هو من الصطفاء لبعض مخلوقاته (١٠).

قال ابن كثير: «وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه؛ بل هو محال، وإنما قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه، كما قال: ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنَ نَنْجَذَ لَهُوَا لَا كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمَبِدِينَ ﴿ فَهُ كَالَا مَن اللَّهُ عَلَى المستحيل لقصد المتكلم »(٢) حل هذا من باب الشرط، ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم »(١٠).

قال الشوكاني: «ولهذا نزّه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد على الإطلاق، فقال: ﴿ سُبْحَكَنَهُ ﴾ أي: تنزيها له عن ذلك، وجملة ﴿ هُوَ اللّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ مبينة لتنزّهه بحسب الذات؛ أي: هو المستجمع لصفات الكمال المتوحد في ذاته، فلا مماثل له، القهّار لكل مخلوقاته، ومن كان متصفًا بهذه الصفات استحال وجود الولد في حقه؛ لأن الولد مماثل لوالده، ولا مماثل له

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: الآية (١٧).

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٤/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٣) الزَّخرف: الآية (٨١).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٧/ ٨٥).

سبحانه، ومثل هذه الآية قوله سبحانه: ﴿ لَوْ أَرَّدُنَا أَن تَنَخِذَ لَهُوَا لَا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا ﴾ (١٠).

قال السعدي مبينًا معنى كونه سبحانه واحدًا قهارًا: «أي: الواحد في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، وفي أفعاله، فلا شبيه له في شيء من ذلك، ولا مماثل، فلو كان له ولد، لاقتضى أن يكون شبيها له في وحدته، لأنه بعضه، وجزء منه.

القهار لجميع العالم العلوي والسفلي، فلو كان له ولد لم يكن مقهورا، ولكان له إدلال على أبيه ومناسبة منه .

ووحدته تعالى وقهره متلازمان، فالواحد لا يكون إلا قهارا، والقهار لا يكون إلا واحدا، وذلك ينفي الشركة له من كل وجه»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٤/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٤٨).

الآية (٥)

# قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ بُكَوِّرُ ٱلْيَلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلْيَلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّنْسَ وَٱلْفَمَرُّ حَـُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَكِّمٌ ٱلاَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَّرُ ۞ ﴾

### \*غريبالآية:

يكور: التكوير طرح الشيء بعضه على بعض، يقال: كور المتاع إذا ألقى بعضه على بعض، والتكوير: اللف واللي، يقال: كار العمامة على رأسه وكورها.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عاشور: «هذه الجملة بيان لجملة ﴿ هُوَ اللّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّكَارُ ﴾ فإن خلق هذه العوالم والتصرف فيها على شدتها وعظمتها يبين معنى الوحدانية ومعنى القهّارية، فتكون جملة ﴿ هُوَ اللّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّكَارُ ﴾ ذات اتصالين: اتصالي بجملة: ﴿ فَوَ اللّهُ أَلْوَحِدُ الْقَهَكَارُ ﴾ ذات اتصالين التصالي بجملة ﴿ فَلَكَ ﴾ اتصال التذييل، واتصالي بجملة ﴿ فَلَقَ السَّمَكُوتِ وَالْاَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ اتصال التمهيد.

وقد انتقل من الاستدلال باقتضاء حقيقة الإلهية نفي الشريك إلى الاستدلال بخلق السموات والأرض على أنه المنفرد بالخلق، إذ لا يستطيع شركاؤهم خلق العوالم.

والباء في: ﴿ إِلَا حَقَى الملابسة ، أي خلقها خلقًا ملابسًا للحق وهو هنا ضد العبث ، أي خلقهما خلقًا ملابسًا للحكمة والصواب والنفع ، لا يشوب خلقهما عبث ولا اختلال ، قال تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴾ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴾ (١) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ مَا خَلَقْنَا مَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ اللهِ عَلَقْنَا مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَقَا اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ

وقوله: ﴿ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ ﴾ يقول القرطبي: «قال

<sup>(</sup>١) الدخان: الآيتان (٣٨و٣٩).

<sup>(</sup>۲) التحرير والتنوير (۲۳/ ۳۲۸).

الضحاك: أي: يلقي هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغة، وهو طرح الشيء بعضه على بعض، يقال كور المتاع؛ أي: ألقى بعضه على بعض، ومنه كور العمامة.

وقد روي عن ابن عباس هذا في معنى الآية، قال: ما نقص من الليل دخل في النهار، وما نقص من النهار دخل في الليل. وهو معنى قوله تعالى: ﴿يُولِجُ ٱلنَّكَ لَ فِي اللَّهَارِ، وَمَا نقص من النهار دخل في الليل. وهو معنى قوله تعالى: ﴿يُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارَ وَقِيلَ: تكوير الليل على النهار تغشيته إياه حتى يذهب ضوءه، ويُغشى النهار على الليل فيذهب ظلمته، وهذا قول قتادة.

وهو معنى قوله تعالى: ﴿ يُعْشِي أَلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُمُ حَثِيثًا﴾ (٢).

﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرِ ﴾ أي بالطلوع والغروب لمنافع العباد» (٣).

وقوله: ﴿ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ قال ابن عطية: «الأجل المسمى يحتمل أن يكون يوم القيامة حين تنفسد البنية، ويزول جري هذه الكواكب، ويحتمل أن يريد وقت مغيبها كل يوم وليلة، ويحتمل أن يريد أوقات رجوعها إلى قوانينها كل شهر في القمر وسنة في الشمس (٤٠).

وقوله: ﴿ أَلَا هُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلْفَقَدُ ﴾ يقول ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال، وأنعم على خلقه هذه النعم، هو العزيز في انتقامه ممن عاداه، الغفار لذنوب عباده التائبين إليه منها بعفوه لهم عنها » ( • ).

قال الرازي: «والمعنى: أن خلق هذه الأجرام العظيمة وإن دل على كونه عزيزًا أي كامل القدرة إلا أنه غفار عظيم الرحمة والفضل والإحسان، فإنه لما كان الإخبار عن كونه عظيم القدرة يوجب الخوف والرهبة، فكونه غفارًا يوجب كثرة الرحمة، وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فاطر: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ٢٣٤-٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٤/ ٥١٩).

<sup>(</sup>٦) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية (٥٤).

<sup>•</sup> 

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٢٣/ ١٩٣).

الآية (٦)

قوله تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَكِمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ ٱلْمُلْكُ لَآ إِلَنهَ إِلّا هُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ۞﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي: خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم، وألسنتكم وألسنتكم وألله وألله وألله والله والله

قال ابن عطية: «ظاهر اللفظ يقتضي أن جعل الزوجة من النفس هو بعد أن خلق الخلق منها، وليس الأمر كذلك.

واختلف الناس في تأويل هذا الظاهر، فقالت فرقة: قوله: ﴿ غَلَقَكُم مِن نَقْسِ وَحِدَة فَ الذرية من ظهر آدم، وذلك شيء كان قبل خلق حواء، وقالت فرقة: إنما هي لترتيب الأخبار لا لترتيب المعاني. كأنه قال: ثم كان من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجها، وفي نحو هذا المعنى ينشد هذا البيت:

قل من ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جدُّه

وقالت فرقة: قوله: ﴿ خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَمِدَةٍ ﴾ عبارة عن سبق ذلك في علم اللّه تعالى، فلما كان ذلك أمرًا حتمًا واقعًا ولا بد، حسن أن يخبر عن تلك الحال التي كانت وثيقة، ثم عطف عليها حالة جعل الزوجة منها، فجاءت معان مترتبة، وإن كان خروج خلق العالم من آدم إلى الوجود إنما يجيء بعد ذلك، وزوج آدم حواء القصيري فيما روي، ويؤيد هذا الحديث الذي فيه أن

 <sup>(</sup>١) النساء: الآية (١).
 (١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ٨٦)

المرأة خلقت من ضلع، فإن ذهبت تقيمه كسرته (١٠). وقالت فرقة: خلقت حواء من بقية طين آدم، والأول أصح (٢٠).

قال الألوسي: «وقد تضمنت الآية ثلاث آيات: خلق آدم ﷺ بلا أب وأم، وخلق حواء من قصيراه، وخلق ذريته التي لا يحصي عددها إلا الله ﷺ "".

وقوله: ﴿وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنَّكِمِ ثَنَنِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾ قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وجعل لكم من الأنعام ثمانية أزواج من الإبل زوجين، ومن البقر زوجين، ومن الضأن اثنين، ومن المعْز اثنين، كما قال -جل ثناؤه-: ﴿ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٌ مِّنَ الضَّأَنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ ﴾ (٥) .

قال السعدي: «وخصها بالذكر، مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها، لكثرة نفعها، وعموم مصالحها، ولشرفها، ولاختصاصها بأشياء لا يصلح لها غيرها، كالأضحية والهدي، والعقيقة، ووجوب الزكاة فيها، واختصاصها بالدية»(٢٠).

وفي بيان حقيقة هذا الإنزال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَظُلَلُهُ: «وهذا مما أشكل أيضًا، فمنهم من قال: جعل، ومنهم من قال: خلق؛ لكونها تخلق من الماء، فإن به يكون النبات الذي ينزل أصله من السماء وهو الماء، وقال قطرب: جعلناه نزلا، ولا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة، فإن الأنعام تنزل من بطون أمهاتها، ومن أصلاب آبائها تأتي بطون أمهاتها، ويقال للرجل: قد أنزل الماء، وإذا أنزل وجب عليه الغسل، مع أن الرجل غالب إنزاله وهو على جنب إما وقت الجماع، وإما بالاحتلام، فكيف بالأنعام التي غالب إنزالها مع قيامها على رجليها، وارتفاعها على ظهور الإناث.

ومما يبين هذا أنه لم يستعمل النزول فيما خلق من السفليات، فلم يقل أنزل النبات، ولا أنزل المرعى، وإنما استعمل فيما يخلق في محل عال وأنزله الله من ذلك المحل كالحديد والأنعام»(٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٤٩٧)، والبخاري (٦/ ٤٤٧)، ومسلم (۲/ ١٠٩١/ ١٠٩٨]، والترمذي (٦/ ١٠٩١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٤/ ٥١٩-٥٢٠). (٣) روح المعاني (٢٣/ ٢٤٠). .

<sup>(</sup>٤) الأنعام: الآية (١٤٣). (٥) جامع البيان (٢٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٦) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٥٠). (٧) مجموع الفتاوي (١٢/ ٢٥٤).

وقوله: ﴿ يَخَلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ تِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثْئِ ﴾:

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: يبتدي خلقكم أيها الناس في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، وذلك أنه يحدث فيها نطفة، ثم يجعلها علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم يكسو العظام لحما، ثم يُنشئه خلقا آخر، تبارك الله وتعالى، فذلك خلقه إياه خلقا بعد خلق. وقال آخرون: بل معنى ذلك: يخلقكم في بطون أمهاتكم من بعد خلقه إياكم في ظهر آدم، قالوا: فذلك هو الخلق من بعد الخلق. وأولى القوليين في ذلك بالصواب القول الذي قاله عكرمة ومجاهد [وهو القول الأول] ومن قال في ذلك مثل قولهما، لأن الله -جل وعز - أخبر أنه يخلقنا خلقا من بعد خلق في بطون أمهاتنا في ظلمات ثلاث، ولم يخبر أنه يخلقنا في بطون أمهاتنا من بعد خلق في بطون أمهاتنا في ظهر آدم، وذلك نحو قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِلْسَكَنَ مِن سُلَكَةٍ مَن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۞ ثُرُ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً ﴾ (١) الآية.

وقوله: ﴿ فِي ظُلُمَنَتِ ثَلَاثُ ﴾ يعني: في ظلمة البطن، وظلمة الرّحِم، وظُلْمة المُسْمَة (٢٠٠٠).

وقال القرطبي: «﴿ فِي ظُلْكَتِ ثَلَثَ ﴾ ظلمة البطن، وظلمة الرحم، وظلمة المشيمة، قاله ابن عباس، وعكرمة ومجاهد، وقتادة والضحاك. وقال ابن جبير: ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة الليل. والقول الأول أصح. وقيل: ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم.

وهذا مذهب أبي عبيدة. أي لا تمنعه الظلمة كما تمنع المخلوقين (٣٠).

قال ابن عطية: «وهذه الآيات كلها هي معتبر وتنبيه لهم على الخالق الصانع الذي لا يستحق العبادة غيره، وهذا كله في رد أمر الأصنام والإفساد لها»(1).

وقوله: ﴿ ذَالِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ لَـهُ ٱلْمُلَكُ لَا إِلَهَ إِلّا هُو فَائَنَ تُصَرَّفُونَ ﴾ يقول ابن جرير:

«يقول -تعالى ذكره-: لا ينبغي أن يكون معبود سواه، ولا تصلح العبادة إلا له ﴿ فَأَنَى 
تُصَرِّفُونَ ﴾ ، يقوله -تعالى ذكره-: فأنى تصرفون أيها الناس فتذهبون عن عبادة ربكم 
الذي هذه الصفة صفته إلى عبادة من لا ضر عنده لكم ولا نفع » (٥).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٣/ ١٩٥-١٩٦).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٤/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>١) المؤمنون: الآيات (١٢-١٤).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٢٣/ ١٩٧).

قوله تعالى: ﴿إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمٌ ۚ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَتِكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنُنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ۞﴾

### \* غريب الآية:

وزر: الوزر الذنب، سمي بذلك تشبيهًا بالحمل في ثقله، لأنه يثقل صاحبه، وأصل الوزر الحمل، يقال: وزر يزر أي: حمل دينًا أو شيئًا ثقيلًا.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى: مخبرا عن نفسه تعالى بأنه الغني عما سواه من المخلوقات. . وقوله: ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ﴾ أي: لا يحبه ولا يأمر به، وإن تشكروا يرضه لكم؛ أي: يحبه منكم ويزدكم من فضله (١١).

قال السنقيطي: «قد بين - جل وعلا - ، في هذه الآية الكريمة ، أنه غني عن خلقه الغنى المطلق ، وأنه لا يضره كفرهم به ، والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة ، كقوله تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكَفُرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا فَإِنَ ٱللّهَ لَغَنَيُّ جَيدُ ﴿ ) اللّهَ لَغَنَيُّ جَيدُ ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ عَنِيُ جَيدُ ﴾ (٣) ، وقوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ هُو الْغَنِيُ ﴾ (١) . وقوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ النّاسُ أَنتُمُ ٱللّهُ وَاللّهُ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ (١) . وقوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ الْفَقَرَاءُ ﴾ (١) » (٧) .

وفي هذه الآية دليل على أن الله متصف بصفة الرضا، وأنها صفة ثابتة له سبحانه، كما هو متصف بضدها وهو البغض وعدم الرضا بالشيء

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) التغاين: الآية (١).

<sup>(</sup>٥) فاطر: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٧) أضواء البيان (٦/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>۲) إبراهيم: الآية (۸).

<sup>(</sup>٤) يونس: الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٦) محمد: الآية (٣٨).

وفيها أيضًا دليل على أن الكفر مراد لله كل وإن كان غير مرضي عنده سبحانه، إذ هناك فرق بين إرادة الشيء وبين محبته، يقول الشيخ ابن عثيمين كَالله: «لا يلزم من إرادته الشيء أن يكون محبوبا له، ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون مرادا له بالإرادة الكونية، ويوقع الشيء لا يريده بالإرادة الكونية، ويوقع الشيء ولا يريده بالإرادة الشرعية.

فإن قلت: كيف يوقع ما لا يرضاه، وما لا يحبه؟ وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ما لا يحبه ولا يرضاه؟!فالجواب: لا أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه، وهذا الذي يقع من فعله كان وهو مكروه له، هو مكروه له من وجه، محبوب له من وجه آخر؛ لما يترتب عليه من المصالح العظيمة.

فمثلا: الإيمان محبوب لله، والكفر مكروه له، فأوقع الكفر وهو مكروه له،

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢٠٥). (٢) البقرة: الآية (٢٠٥).

 <sup>(</sup>٣) لقمان: الآية (١٨).
 (٤) النساء: الآية (١٤٨).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (١٩٠). (٦) الزمر: الآية (٧).

<sup>(</sup>٧) شفاء العليل (١/ ٣٢٣).

لمصالح عظيمة؛ لأنه لولا وجود الكفر ما عرف الإيمان، ولولا وجود الكفر؛ ما عرف الإنسان قدر نعمة اللَّه عليه بالإيمان، ولولا وجود الكفر؛ ما قام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الناس كلهم يكونون على المعروف، ولولا وجود الكفر؛ لكان خلق النار عبثا؛ لأن النار مثوى الكافر ما قام الجهاد، ولولا وجود الكفر؛ لكان الناس أمة واحدة، ولم يعرفوا النار مثوى الكافرين، ولولا وجود الكفر؛ لكان الناس أمة واحدة، ولم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا؛ وهذا لا شك أنه مخل بالمجتمع الإنساني، ولولا وجود الكفر؛ ما عرفت ولاية الله؛ لأن من ولاية اللَّه أن تبغض أعداء اللَّه، وأن تحب أولياء اللَّه.

وكذلك يقال في الصحة والمرض؛ فالصحة محبوبة للإنسان وملائمة له، ورحمة اللَّه تعالى فيها ظاهرة، لكن المرض مكروه للإنسان، وقد يكون عقوبة من الله له، ومع ذلك يوقعه؛ لما في ذلك من المصالح العظيمة.

كم من إنسان إذا أسبغ اللّه عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت والمركوب؛ ترفع ورأى أنه مستغن بما أنعم اللّه به عليه عن طاعة اللّه على ؟ كما قال تعالى: ﴿كُلّا إِنَّ الْإِسَنَ لَطْئَلٌ ۞ أَن رَّاهُ استَغْنَ ۞ (') وهذه مفسدة عظيمة؛ فإذا أراد اللّه أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه؛ ابتلاه حتى يرجع إلى اللّه، وشاهد هذا في قوله تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كُسَبَتُ أَيْدِى ٱلنّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلّذِى عَلُوا لَعَلّهُم بَحِعُونَ ۞ (') وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في عَلُوا لَعَلّهُم بَحِعُونَ ۞ (') وأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات اللّه عَلَى ، عرفت ما له عَلَى من الحكمة فيما يقدره من خير أو شر، وأن اللّه عندي يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة، قد تحيط بها، وقد لا تحيط بها ويحيط بها غيرك، وقد لا تحيط بها لا أنت ولا غيرك.

فإن قيل: كيف يكون الشيء مكروها لله ومرادا له؟ فالجواب: أنه لا غرابة في ذلك، فها هو الدواء المرطعما، الخبيث رائحة، يتناوله المريض وهو مرتاح؛ لما يترتب عليه من مصلحة الشفاء، وهاهو الأب يمسك بابنه المريض ليكويه الطبيب، وربما كواه هو بنفسه، مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار»(٣).

<sup>(</sup>١) العلق: الآيتان (٦و٧).(٢) الروم: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٣) شرح الواسطية (٢/ ٢١٦-٢١٨).

وقوله: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخَرَى ﴾ يقول ابن عاشور: «المعنى لا تحمل نفس وزر نفس أخرى، أي لا تغني نفس عن نفس شيئًا من إثمها، فلا تطمع نفس بإعانة ذويها وأقربائها، وكذلك لا تخشى نفس صالحة أن تؤاخذ بتبعة نفس أخرى من ذويها أو قرابتها.

وفي هذا تعريض بالمتاركة وقطع اللجاج مع المشركين، وأن قصارى المؤمنين أن يرشدوا الضُّلال لا أن يلجئوهم إلى الإِيمان، (١٠).

قال ابن عطية: «وهذا خبر مضمنه الحض على أن ينظر كل أحد في خاصة أمره وما ينوبه في ذاته»(۲).

وقوله: ﴿ مُ إِلَىٰ رَبِّكُمُ مَرْحِعُكُمْ فَلُبَتِثُكُم بِمَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشُدُولِ فَي الدنيا ما اجترحتم من يقول ابن جرير: «يقوله -تعالى ذكره -: ثم بعد اجتراحكم في الدنيا ما اجترحتم من صالح وسيئ، وإيمان وكفر أيها الناس، إلى ربكم مصيركم من بعد وفاتكم، ﴿ فَيُنَبِثَكُم ﴾ يقول: فيخبركم بما كنتم في الدنيا تعملونه من خير وشر، فيجازيكم على كل ذلك جزاءكم، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بما يستحقه، يقول كال على كل ذلك جزاءكم، المحسن منكم بإحسانه، والمسيء بما يستحقه، يقول كال على كل ذلك عزاءكم، المحمن منكم بإحسانه، والدنيا بما لا يرضاه منكم فتهلكوا، فإنه لا يخفى عليه عمل عامل منكم.

وقوله: ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴾ يقول -تعالى ذكره-: إن اللَّه لا يخفى عليه ما أضمرته صدوركم أيها الناس مما لا تدركه أعينكم، فكيف بما أدركته العيون ورأته الأبصار. وإنما يعني -جلّ وعزّ- بذلك الخبر عن أنه لا يخفى عليه شيء، وأنه مُحْص على عباده أعمالهم، ليجازيهم بها كي يتقوه في سرّ أمورهم وعلانيتها (").

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن اللَّه ﷺ غني عن خلقه غنى مطلقا

\* عن أبي ذر عن النبي على فيما روى عن اللَّه -تبارك وتعالى- أنه قال:

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٤/ ٥٢١).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٣/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢٣/ ١٩٨).

"يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا. يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب فاستخسوني أكسكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادي! لو أن أولكم ملكي شيئًا. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد اللَّه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»(۱).

### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ ابن رجب: «قوله: «يا عبادي! لو أن أولكم..» هو إشارة إلى أن ملكه لا يزيد بطاعة الخلق، ولو كانوا كلهم بررة أتقياء، قلوبهم على قلب أتقى رجل منهم، ولا ينقص ملكه بمعصية العاصين، ولو كان الجن والإنس كلهم عصاة فجرة، قلوبهم على قلب أفجر رجل منهم، فإنه سبحانه الغني بذاته عمّن سواه، وله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فملكه ملك كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه على أي وجه كان. وفي هذا الحديث أن جميع الخلق لو كانوا على صفة أكمل خلقه من البر والتقوى، لم يزد ذلك ملكه شيئًا، ولا قدر جناح بعوضة، ولو كانوا على صفة أنقص خلقه من الفجور، لم ينقص ذلك من ملكه شيئًا، فدل على أن ملكه ثيقاً، فدل على أن بالمعاصى، ولا يؤثر فيه شيء»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥٤–١٦٠–١٧٧)، ومسلم (٤/ ١٩٩٤–١٩٩٥/ ٢٥٧٧)، الترمذي (٤/ ٥٦٦–٥٦٧) ٢٤٩٥)، وابن ماجه (٢/ ١٤٢٢/ ٤٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) جامع العلوم والحكم (٢/ ٤٦-٤٧) بتصرف.

الأية (٧) \_\_\_\_\_\_\_( ٣٣ \_\_\_\_\_

وقال شيخ الإسلام: «ذكر أن برهم وفجورهم -الذي هو طاعتهم ومعصيتهملا يزيد في ملكه ولا ينقص، وأن إعطاءه إياهم غاية ما يسألونه نسبته إلى ما عنده
أدنى نسبة، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم ممن يزداد ملكه بطاعة الرعية، وينقص
ملكه بالمعصية. وإذا أعطى الناس ما يسألونه أنفد ما عنده ولم يغنهم، وهم في ذلك
يبلغون مضرته ومنفعته، وهو يفعل ما يفعله من إحسان وعفو وأمر ونهي لرجاء
المنفعة وخوف المضرة. فقال: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي لو أن أولكم
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي
شيئًا»، إذ ملكه هو قدرته على التصرف. فلا تزداد بطاعتهم ولا تنقص بمعصيتهم،
كما تزداد قدرة الملوك بكثرة المطيعين لهم، وتنقص بقلة المطيعين لهم، فإن ملكه
متعلق بنفسه، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه، وهو الذي يؤتي الملك من يشاء،
وينزع الملك ممن يشاء.

والملك قد يراد به القدرة على التصرف والتدبير، ويراد به نفس التدبير والتصرف، ويراد به ذلك كله. وبكل والتصرف، ويراد به ذلك كله. وبكل حال، فليس بر الأبرار وفجور الفجار موجبًا لزيادة شيء من ذلك ولا نقصه، بل هو بمشيئته وقدرته يخلق ما يشاء، فلو شاء أن يخلق مع فجور الفجار ما شاء لم يمنعه من ذلك مانع، كما يمنع الملوك فجور رعاياهم التي تعارض أوامرهم عما يختارونه من ذلك، ولو شاء ألا يخلق مع بر الأبرار شيئًا مما خلقه لم يكن برهم محوجًا له إلى ذلك، ولا معينًا له كما يحتاج الملوك ويستعينون بكثرة الرعايا المطيعين (١٠).

وقال أيضًا: «فالرب سبحانه غني بنفسه، وما يستحقه من صفات الكمال ثابت له بنفسه، واجب له من لوازم نفسه، لا يفتقر في شيء من ذلك إلى غيره، بل أفعاله من كماله: كمل ففعل، وإحسانه وجوده من كماله، لا يفعل شيئًا لحاجة إلى غيره بوجه من الوجوه، بل كل ما يريده فعله، فإنه فعال لما يريد، وهو سبحانه بالغ أمره، فكلما يطلب فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده لا يعينه أحد، ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين، وما له من المخلوقين ظهير، وليس له ولي من الذل»(٢).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٨/ ١٩٤-١٩٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱/ ۳۸).

\_ ٣٤ ـ سورة الزمر

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ أَسِى مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ وَقُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلنَّارِ ۞ ﴾ عَن سَبِيلِهِ وَقُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلنَّارِ ۞ ﴾

#### \*غريب الآية:

خوله: أعطاه وملكه، والخول: الحشم والخدم، وكل من أعطى إعطاء على غير جزاء يقال له خول. والتخويل في الأصل: إعطاء الخول، وقيل إعطاء ما يصير له خولًا.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أن اللَّه تعالى لما بين فساد القول بالشرك، وبين أن اللَّه تعالى هو الذي يجب أن يعبد، بين في هذه الآية أن طريقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام متناقضة، وذلك لأنهم إذا مسهم نوع من أنواع الضر لم يرجعوا في طلب دفعه إلا إلى اللَّه، وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة الأصنام، ومعلوم أنهم إنما رجعوا إلى اللَّه تعالى عند حصول الضر؛ لأنه هو القادر على إيصال الخير ودفع الضر، وإذا عرفوا أن الأمر كذلك في بعض الأحوال، كان الواجب عليهم أن يعترفوا به في كل الأحوال، فثبت أن طريقتهم في هذا الباب متناقضة»(۱).

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره- وإذا مس الإنسان بلاء في جسده من مرض، أو عاهة، أو شدّة في معيشته، وجهد وضيق ﴿ دَعَا رَبَّهُ ﴾ يقول: استغاث بربه الذي خلقه من شدة ذلك، ورغب إليه في كشف ما نزل به من شدة ذلك. وقوله: ﴿ مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴾ يقول: تاثبا إليه مما كان من قبل ذلك عليه من الكفر به، وإشراك الآلهة

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٤٩-٢٥٠).

والأوثان به في عبادته، راجعا إلى طاعته. وقوله: ﴿ثُمُّ إِذَا خَوَّلَمُ نِمْمَةً مِنْهُ ﴾ يقول -تعالى ذكره-: ثم إذا منحه ربه نعمة منه يعني عافية فكشف عنه ضره، وأبدله بالسقم صحة، وبالشدة رخاء. وقوله: ﴿نَيْنَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن فَبّلُ ﴾ يقول: ترك دعاءه الذي كان يدعو إلى الله من قبل أن يكشف ما كان به من ضرا (۱).

وفي الآية قول آخريقول الرازي: «أي: نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل إليه، و(ما) بمعنى (من) كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّكَرَ وَٱلْأَتَنَ ۚ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَلَا آنَتُمْ عَكِيدُونَ مَا آعَبُدُ ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿ فَانْكِخُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآهِ ﴾ (٠). وقيل: نسى الضر الذي كان يدعو اللَّه إلى كشفه (٥).

وقوله: ﴿وَجَعَلَ لِلّهِ أَندَادًا لِيَشِلَ عَن سَبِيلِهِ عَال الرازي: «المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين، فعند الضريعتقدون أنه لا مفزع إلى ما سواه، وعند النعمة يعودون إلى اتخاذ آلهة معه. ومعلوم أنه تعالى إذا كان إنما يفزع إليه في حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشر، وهذا المعنى باق في حال الراحة والفراغ، كان في تقرير حالهم في هذين الوقتين ما يوجب المناقضة وقلة العقل»(٢).

قال شيخ الإسلام: وهذا المعنى قد ذكره اللّه في غير موضع، يذم من يشرك به بعد كشف البلاء عنه، وإسباغ النعماء عليه، فيضيف العبد -بعد ذلك - الإنعام إلى غيره، ويعبد غيره تعالى، ويجعل المشكور غيره على النعم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَ النَاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِينِينَ إلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مِرِيهِم يُشْرِكُونَ مَسَ النَاسَ ضُرُّ دَعَوْا رَبَّهُم مَنْينِينَ إليهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِنْهُ وَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مِرتِهِم يُشْرِكُونَ فَ لِيكَفُرُوا بِمَا ءَالنَدَهُم فَنَهُم فَنَهُم وَنَهُم الله عَلَمُونَ فَ فَاللهُ وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَمُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن سَيِيلِهُ وَلَوْ مَن اللّهُ وَلَكُم نِعْمَةً مِنْهُ مَنِي مَا كَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ اللهِ أَندادًا لَهُ عَن سَيِيلِهُ وَلَى تَمَتَعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَكَ مِنْ أَصْحَكِ النَارِ فَى النَارِ فَى النّا وَقَلْ مَن قَبْلُ وَجَعَلَ اللهِ أَندادًا لَهُ عَن سَيِيلِهُ وَلَى تَمَتَعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَاكَ مِنْ أَصَحَكِ النَارِ فَى النّارِ فَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن سَييلِهُ وَلَى تَمَتَعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَاكَ مِنْ أَصَحَكِ النَارِ فَى النّارِ فَى اللهُ عَن سَيلِهُ وَلَا تَمَتَعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَاكَ مِنْ أَصَعَلُ اللهُ النَارِ فَى اللّهُ عَنْ سَيلِهُ وَلَا مَن مَتَعَ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَن سَيلِهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) الليل (٣).

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية (٣).

<sup>(</sup>٦) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٨) الأنعام: الآيتان (٦٣و٦٤).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٣/ ١٩٩-٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) الكافرون: الآية (٣).

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) الروم: الآيتان (٣٣و٣٤).

وقوله: ﴿ نَسِي مَا كَانَ يَدُّعُوٓا إِلَيْهِ ﴾ أي: نسى الضر الذي كان يدعو اللَّه لدفعه عنه، كما قال في سورة (الأنعام): ﴿قُلْ أَرَءَيْنَكُمْ إِنَّ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُد صَدِيقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآهَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ١٩٥٠ فَذَم اللَّه سبحانه حزبين: حزبا لايدعونه في الضراء، ولا يتوبون إليه، وحزبا يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه، فإذا كشف الضرعنهم أعرضوا عنه، وأشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه، فهذا الحزب نوعان كالمعطلة والمشركة، حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا اللَّه ولم يتضرعوا إليه، ولم يستوبوا إلىه، كسما قبال: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا إِلَىٰ أُمَدِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِٱلْبَأْسَلَةِ وَالضَّرَّاةِ لَعَلَّهُمْ بَصَرَّعُونَ ۞ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْشُنَا تَصَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ۞ ﴾(٣) وقـــال تـــعــالـــى: ﴿ أَوْلَا يَرَوْنَ أَنَّهُــتُمْ يُفْتَـنُوكَ فِي كُلِّ عَامِ مّـزَّةً أَوّ مَرَّتَيْنِ ثُمُّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَرُونَ ﴿ ﴿ ( ) وقال تعالى: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِن ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ ﴾ (°°.

وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء، ويتوبون إليه، فإذا كشفها عنهم أعرضوا عنه ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلشُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ مُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى مُبْرِّ مَّسَلُّم كَذَاكِ زُيِّنَ الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا آنَهُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعَرَضَ وَنَنَا بِجَانِيهِ ، وَإِذَا مَسَّهُ ٱلثَّرُ فَذُو دُعَآ عَرِيضٍ ﴿ (٧) وقــال تـعــالــى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الظُّنُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا ۚ إِيَّاأُهُ فَلَمَا نَجَنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْكُمْ وَّكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا﴾(^) وقال في الـمشـركـيـن ما تقدم: ﴿ثُمَّزَ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ شَمَ إِذَا كَشَفَ الفُّرزَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُر بِرَيِّهِم يُشْرِكُونَ ﴿ (١٠).

والممدوح هو القسم الثالث: وهم الذين يدعونه ويتوبون إليه، ويثبتون على عبادته والتوبة إليه في حال السراء، فيعبدونه ويطيعونه في السراء والضراء، وهم

(١) الأنعام: الآيتان (٤٠و٤١).

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٥) السجدة: الآية (٢١).

<sup>(</sup>٧) فصلت: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٩) النحل: الأيتان (٥٣ و٥٤).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآيتان (٤٢و٤٣).

<sup>(</sup>٤) التوبة: الآية (١٢٦).

<sup>(</sup>٦) يونس: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٨) الإسراء: الآية (٦٧).

أهل الصبر والشكر، كما ذكر ذلك عن أنبيائه عليه الله المنظم، فقال تعالى: ﴿وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُغَنضِهَا فَظَنَّ أَن لَّلَ إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّ مُغَنضِهَا فَظَنَّ أَن لَنَ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمُنتِ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّ كَنْ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَكَذَلِكَ ثُنْ جِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) (١٠).

وقوله: ﴿ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴿ يَقُول الشوكاني: «أي: ليضل الناس عن طريق اللَّه التي هي الإسلام، والتوحيد. وقال السدِّي: يعني: أندادًا من الرجال يعتمد عليهم في جميع أموره. ثم أمر اللَّه سبحانه رسوله ﷺ أن يهدد من كان متصفًا بتلك الصفة، فقال: ﴿ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً ﴾ أي: تمتعًا قليلا، أو زمانًا قليلا، فمتاع الدنيا قليل، ثم علل ذلك بقوله: ﴿ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ ﴾ أي: مصيرك إليها عن قريب، وفيه من التهديد أمر عظيم. قال الزجاج: لفظه لفظ الأمر، ومعناه: التهديد، والوعيد» (٣).

وفي هذه الآية دليل على أن اللَّه منفرد بالتصرف، مستوجب للشكر، وعلى أن الكفر به قبيح، وتتضمن الاستدلال على وحدانية إلهيته بدليل من أحوال المشركين به (٤٠).

\* \* \*

(١) الأنبياء: الآيتان (٨٨و٨٨).

<sup>(</sup>۲) الفتاوي (۱۶/ ۳۷۰–۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٤/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) أفاده ابن عاشور في التحرير والتنوير (٣٤٧/ ٣٤٢).

# قوله تعالى: ﴿ أَمَّنَ هُو قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا ﴾

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «لما شرح الله تعالى صفات المشركين والضالين، ثم تمسكهم بغير اللّه تعالى، أردفه بشرح أحوال المحقين الذين لا رجوع لهم إلا إلى اللّه، ولا اعتماد لهم إلا عملى فضل اللّه، فقال: ﴿ أَمَنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَقَالِمَا ﴾ (١).

قال ابن كثير: «يقول تعالى: أمن هذه صفته، كمن أشرك باللَّه، وجعل له أندادا؟ لا يستوون عند اللَّه، كما قال تعالى: ﴿لَيْسُوا سَوَآةً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَآبِمَةً لَنَاتُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاةَ ٱلتَّلِ وَهُمْ يَسَّجُدُونَ ﴾ (٢)، وقال هاهنا: ﴿أَمَنْ هُوَ قَانِتُ ءَانَاةَ ٱلتَّلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا ﴾ أي: في حال سجوده وفي حال قيامه (٣).

قال ابن جرير: "إذا وجهت الألف إلى النداء كان معنى الكلام: قل تمتع أيها الكافر بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، ويا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما إنك من أهل الجنة، ويكون في النار عمى للفريق الكافر عند الله من الجزاء في الآخرة، الكفاية عن بيان ما للفريق المؤمن، إذ كان معلوما اختلاف أحوالهما في الدنيا، ومعقولا أن أحدهما إذا كان من أصحاب النار لكفره بربه أن الآخر من أصحاب البخة، فحذف الخبر عما له، اكتفاءً بفهم السامع المراد منه من ذكره، إذ كان قد دلّ على المحذوف بالمذكور.

والثاني: أن تكون الألف التي في قوله: ﴿ أَمَنْ ﴾ ألف استفهام، فيكون معنى الكلام: أهذا كالذي جعل لله أندادا ليضل عن سبيله، ثم اكتفى بما قد سبق من خبر الله عن فريق الكفر به من أعدائه، إذ كان مفهوما المراد بالكلام، كما قال الشاعر:

فَأُقْسِمُ لَوْ شَيْءٌ أَتَانَا رَسُولُهُ سِوَاكَ وَلَكِنْ لَمْ نَجِدْ لَكَ مَدْفَعا

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٥١). (٢) آل عمران: الآية (١١٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٧/ ٨٨).

فحذف لدفعناه وهو مراد في الكلام، إذ كان مفهوما عند السامع مراده. وقرأ ذلك بعض قرّاء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة: (أمَّن) بتشديد الميم، بمعنى: أم من هو؟ ويقولون: إنما هي (أمَّن) استفهام اعترض في الكلام بعد كلام قد مضى، فجاء بأم، فعلى هذا التأويل يجب أن يكون جواب الاستفهام متروكا من أجل أنه قد جرى الخبر عن فريق الكفر، وما أعدّ له في الآخرة، ثم أتبع الخبر عن فريق الإيمان، فعلم بذلك المراد، فاستغني بمعرفة السامع بمعناه من ذكره، إذ كان معقولا أن معناه: هذا أفضل أم هذا؟»(١).

وقال ابن عاشور: «وتخصيص الليل بقنوتهم؛ لأن العبادة بالليل أعون على تمحض القلب لذكر الله، وأبعد عن مداخلة الرياء، وأدل على إيثار عبادة الله على حظ النفس من الراحة والنوم، فإن الليل أدعى إلى طلب الراحة، فإذا آثر المرء العبادة فيه استنار قلبه بحب التقرب إلى الله قال تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ التَّلِ هِي اَشَدُّ وَطَنَا وَأَقَوْمُ قِيلًا ۞ ﴿"، فلا جرم كان تخصيص الليل بالذكر دالًا على أن هذا القانت لا يخلو من السجود والقيام آناء النهار بدلالة فحوى الخطاب، قال تعالى: ﴿إِنَّ لَكَ فِي اَنَبُهُ اللهِ عَلَى حال النبي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى حال النبي اللهُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى حال النبي اللهُ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على حال النبي اللهُ ﴿ اللهُ اللهُ

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير القنوت

\* عن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أفضل الصلاة طول القنوت»(م).

\* عن تميم الداري قال: قال رسول الله ﷺ: «من قرأ بمائة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة» (٢٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٣/ ٢٠١). (٢) المزمل: الآية (٦).

<sup>(</sup>٣) المزمل: الآية (٧).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٢٣/ ٣٤٦)، وانظر التفسير الكبير (٢٦/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٣١٤)، ومسلم (١/ ٥٢٠/ ٥٥٦) والترمذي (٢/ ٢٢٩/ ٣٨٧)، وابن ماجه (١/ ٤٥٦/) أخرجه: (١٤٢١) من طرق عن جابر رهي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٤/ ١٠٣) واللفظ له، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٨٠/ ١٠٥٣)، والدارمي (٢/ ٤٦٤)، والدارمي (٢/ ٤٦٤)، والطبراني في والطبراني في الكبير (١/ ٥٠/ ١٠٥٧)، قال الهيثمي في والمجمع (٢/ ٢٦٧): (رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه سليمان بن موسى الشامي وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال البخاري: عنده مناكير وهذا لا يقدم، اهد. وهو في والسلسلة الصحيحة؛ (١٤٤).

و ٤٠ ﴾\_\_\_\_\_ سورة الزمر

#### ⋆ فوائد الحديثين:

قال المازري: «للقنوت سبعة معانٍ: الصلاة، والقيام، والخشوع، والعبادة، والسكوت، والدعاء، والطاعة. قال ابن أبي زمنين وغيره: أصل القنوت: الطاعة»(١).

وقال القاضي عياض: «قيل في قوله: ﴿ أَقْنُي لِرَبِكِ ﴾ (٢) أي: اعبديه، وقيل: صلي، وقيل في قوله: ﴿ وَمَن يَقَنتُ ﴾ (٣) من يقيم على الطاعة، وفي قوله: ﴿ وَيَلْتَ عَلَى صلي، وقيل في قوله: ﴿ وَيَلْتَ عَلَى الطاعة، وفي قوله: ﴿ وَيَلْتَ عَلَى الطَّعْبُ وقيل في على الإحلاص، والموادبه في هذا الحديث القيام، والمعاني كلها متداخلة فيه ؛ لأنه قيام في صلاة، وإقامة على طاعة، وعبادة تشتمل على إخلاص ودعاء وخشوع وقيام بذلك، وسكوت عن الكلام، واعتراف بالعبودية، قولًا وفعلًا » (٥).

قال النحاس بعدما ذكر حديث جابر: «فتأوله جماعة من أهل العلم على أنه طول القيام. وروى عبد اللَّه عن نافع عن ابن عمر سئل عن القنوت قال: ما أعرف القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن، وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع، وغض البصر. وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضّوا أبصارهم وخضعوا، ولم يلتفتوا في صلاتهم، ولم يعبثوا، ولم يذكروا شيئًا من أمر الدنيا إلا ناسين. قال أبو جعفر: أصل هذا أن القنوت الطاعة، وكل ما قيل فيه فهو طاعة اللَّه جل وعز، وهذه الأشياء كلها داخلة في الطاعة وما هو أكثر منها»(٢).

واختار هذا المعنى أيضًا ابن جرير كَالله ، فقال في تفسير قوله تعالى من سورة (البقرة): ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ (٧): ﴿ وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ قول من قال: تأويله مطيعين، وذلك أن أصل القنوت: الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهى الله من الكلام فيها،

<sup>(</sup>١) المعلم (١/ ٣٠٣). (٢) أل عمران: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: الآية (٣١). (3) التحريم: الآية (٥).

<sup>(</sup>٥) الإكمال (٣/ ١٠٧). (٦) إعراب القرآن (٤/ ٦).

<sup>(</sup>٧) البقرة: الآية (٢٣٨).

ولذلك وجه من وجه تأويل القنوت في هذا الموضع إلى السكوت في الصلاة أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيها، إلا عن قراءة قرآن، أو ذكر له بما هو أهله. ومما يدل على أنهم قالوا ذلك كما وصفنا، قول النخعي ومجاهد، الذي حدثنا به أحمد بن إسحق الأهوازي، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم ومجاهد قالا: كانوا يتكلمون في الصلاة، يأمر أحدهم أخاه بالحاجة فنزلت: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَلْنِتِينَ ﴾ قال: فقطعوا الكلام، والقنوت: الطاعة.

فجعل إبراهيم ومجاهد القنوت سكوتًا في طاعة اللَّه على ما قلنا في ذلك من التأويل، وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع وخفض الجناح، وإطالة القيام، وبالدعاء؛ لأن كلَّا غير خارج من أحد معنيين، من أن يكون مما أمر به المصلي، أو مما ندب إليه، والعبد بكل ذلك لله مطيع، وهو لربه فيه قانت، والقنوت: أصله الطاعة لله، ثم يستعمل في كل ما أطاع اللَّه به العبد»(١).

قال شيخ الإسلام: وقد تنازع الناس هل الأفضل طول القيام أم كثرة الركوع والسجود، أو كلاهما سواء، على ثلاثة أقوال: أصحها أن كليهما سواء، فإن القيام اختص بالقراءة، وهي أفضل من الذكر والدعاء، والسجود نفسه أفضل من القيام، فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود، وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي على له: «أي الصلاة أفضل؟ فقال: طول القنوت» فإن القنوت هو إدامة العبادة، سواء كان في حال القيام أو الركوع أو السجود، كما قال تعالى: ﴿ أَمَّنْ هُو قَنِنْ مُا اللَّهُ عال سجوده، كما سماه قانتا في حال سجوده، كما سماه قانتا في حال سجوده، كما سماه قانتا في حال سجوده،

قال المناوي: «قوله: «كتب له قنوت ليلة» أي: عبادتها» (٣٠).

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲/ ۷۷۱–۷۷۲).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٦/ ١٩٦).

سورة الزمر

# قوله تعالى: ﴿ يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَبَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي: في حال عبادته خائف راج، ولابد في العبادة من هذا وهذا، وأن يكون الخوف في مدة الحياة هو الغالبُ ولهذا قال: ﴿يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِهِ أَلَى فَإِذَا كَانَ عَنْدَ الْاحْتَضَارِ فَلْيَكُنِ الرَّجَاءِ هُو الغالب عليه "(١).

قال ابن عاشور: «وللخوف مزيته من زجر النفس عما لا يرضى الله، وللرجاء مزيته من حثها على ما يرضي اللَّه، وكلاهما أنيس السالكين. وإنما ينشأ الرجاء على وجود أسبابه؛ لأن المرء لا يرجو إلا ما يظنه حاصلًا، ولا يظن المرء أمرًا إلا إذا لاحت له دلائله ولوازمه، لأن الظن ليس بمغالطة، والمرء لا يغالط نفسه، فالرجاء يتبع السعي لتحصيل المرجو، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَّادُ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُوْمِنٌ فَأُوْلَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ١٠٠ فإن ترقَّب المرء المنفعة من غير أسبابها فذلك الترقب يسمى غرورًا. وإنما يكون الرجاء أو الخوف ظنًّا مع تردد في المظنون، أما المقطوع به فهو اليقين واليأس، وكلاهما مذموم قال تعالى: ﴿ فَلَا يَأْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ﴾ (٣)، وقــــال: ﴿ إِنَّهُ لَا يَاتِنَسُ مِن زَوْج اللّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكُنفُرُونَ ﴾(١) (٥).

قلت: هذه الآية وأمثالها تبين أن المسلم يجمع في حياته بين الخوف والرجاء ولا ينفصل عنهما في عبوديته، فيغلب في مدة حياته الخوف، ويغلب في حال احتضاره الرجاء؛ لأنه مقام المغادرة من دار الدنيا والانتقال إلى دار الآخرة، يرجو مغفرة ذنبه ورحمة خالقه، وفي هذا رد على من يقول من الصوفية أن العبادة تجرد من الخوف والرجاء كما ذكر أبو حامد الغزالي في إحيائه، ولا شك في بطلان هذا

<sup>(</sup>٢) الإسراء: الآية (١٩).

<sup>(</sup>٤) يوسف: الآية (٨٧).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ٨٨). (٣) الأعراف: الآية (٩٩).

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير (٢٣/ ٣٤٧).

الآية (٩)

القول وزيغه وأنه مناف لنصوص القرآن والسنة التي جعلت العبادة مقرونة بالجزاء كهذه الآيات وغيرها .

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الجمع بين الخوف والرجاء وتغليب الرجاء عند الاحتضار

\* عن أنس أن النبي ﷺ دخل على شاب وهو في الموت، فقال: «كيف تجدك؟» قال: واللّه يا رسول اللّه إني أرجو اللّه وإني أخاف ذنوبي. فقال رسول اللّه ﷺ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه اللّه ما يرجو وآمنه مما يخاف»(١).

#### ★ فوائد الحديث:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: الترمذي (۳/ ۳۱۱/ ۹۸۳) واللفظ له، وقال: «هذا حديث حسن غريب»، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٤٢٢) أخرجه: الترمذي (تا/ ١٠٩٠)، وابن ماجه (٢/ ١٤٢٣)، قال الشيخ الألباني في تحقيقه للمشكاة تعليقا على الحديث رقم (١٦٦٢): «رجاله ثقات، وفي سيار بن حاتم كلام لا يضر، فالسند حسن».

 <sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية (٩٩).

 <sup>(</sup>٣) يوسف: الآية (٨٧).
 (٥) الأعراف: الآية (١٦٧).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٧) القارعة: الآيات (٦-١١).

<sup>(</sup>٦) الانفطار: الآيتان (١٣و١٤).

<sup>(</sup>٨) دليل الفالحين (٢/ ٣٦٣–٣٦٥).

ِ ( ٤٤ )\_\_\_\_\_\_ سورة الزمر

قال ابن العربي: «فيه فوائد.. السادسة: استواء الرجاء والخوف في القلب فتلك الحالة محمودة، وقد تأتي أحوال يغلب فيها الخوف، وأحوال يغلب فيها الرجاء»(١).

قال الطيبي: «وأيضًا راعى في نسبة الرجاء إلى اللَّه، والخوف إلى الذنب أدبًا حسنًا، وكذلك ينبغي للمؤمن أن يحسن الظن باللَّه، ويرجح جانب الرجاء على الخوف»(٢).

وللرجاء فوائد كثيرة عدد بعضها الإمام ابن القيم فقال: «منها: إظهار العبودية والفاقة، والحاجة إلى ما يرجوه من ربه. ويستشرفه من إحسانه، وأنه لا يستغني عن فضله وإحسانه طرفة عين.

ومنها: أنه سبحانه يحب من عباده أن يؤملوه ويرجوه، ويسألوه من فضله؛ لأنه الملك الحق الجواد، أجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأحب ما إلى الجواد: أن يُرجى، ويؤمل ويسأل. وفي الحديث: «من لم يسأل اللَّه يغضب عليه»(٣) والسائل راج وطالب، فمن لم يرج اللَّه يغضب عليه.

فهذه فائدة أخرى من فوائد الرجاء، وهي التخلص به من غضب اللَّه.

ومنها: أن الرجاء حاد يحدو به في سيره إلى الله، ويطيب له المسير، ويحثه عليه، ويبعثه على ملازمته، فلولا الرجاء لما سار أحد، فإن الخوف وحده لا يحرك العبد، وإنما يحركه الحب، ويزعجه الخوف، ويحدوه الرجاء.

ومنها: أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة، ويلقيه في دهليزها، فإنه كلما اشتد رجاؤه، وحصل له ما يرجوه ازداد حبًا لله تعالى، وشكرًا له، ورضيّ به وعنه.

ومنها: أنه يبعثه على أعلى المقامات، وهو مقام الشكر، الذي هو خلاصة العبودية، فإنه إذا حصل له مرجوّه كان أدعى لشكره.

ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفة اللَّه وأسمائه ومعانيها، والتعلق بها. فإن

<sup>(</sup>١) عارضة الأحوذي (٤/ ٢٠٣-٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) شرح الطيبي (٤/ ١٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ : أحمد (٢/ ٤٤٢)، والترمذي (٥/ ٤٢٦-٤٢٧)، وابن ماجه (٢/ ٣٣٧١) أخرجه من حديث أبي هريرة ﴿ : ٢٦٥٤)، وصححه، وحسنه الشيخ الألباني انظر الصحيحة (٢٦٥٤).

الراجي متعلق بأسمائه الحسنى، متعبد بها، داع بها. قال اللّه تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْمُسْاءُ فَادْعُوهُ بِهَ أَلَهُ اللّه تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الّتي هي أعظم ما للمعودية هذه الأسماء، وتعطيل للعبودية هذه الأسماء، وتعطيل للدعاء بها.

ومنها: أن المحبة لا تنفك عن الرجاء -كما تقدم- فكل واحد منهما يمد الآخر ويقويه.

ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاء، والرجاء مستلزم للخوف، فكل راج خائف، وكل خائف راج، ولأجل هذا حسن وقوع الرجاء في موضع يحسن فيه وقوع الخوف، قال الله تعالى: ﴿مَا لَكُو لا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالَ ﴿ ثَالَكُو لا نَرْجُونَ لِلّهِ وَقَالاً ﴾ (٢) قال كثير من المفسرين: المعنى: مالكم لا تخافون لله عظمة؟ قالوا: والرجاء بمعنى الخوف. والتحقيق أنه ملازم له. فكل راج خائف من فوات مرجوه، والخوف بلا رجاء يأس وقنوط. وقال تعالى: ﴿ قُل لِلّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيّامَ اللهِ ﴾ (٣) قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم، كوقائعه بمن قبلهم من الأمم.

ومنها: أن العبد إذا تعلق قلبه برجاء ربه، فأعطاه ما رجاه: كان ذلك ألطف موقعًا، وأحلى عند العبد، وأبلغ من حصول ما لم يرجه. وهذا أحد الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار، فعلى قدر رجائهم وخوفهم يكون فرحهم في القيامة بحصول مرجوهم واندفاع مَخوفهم.

ومنها: أن الله على يريد من عبده تكميل مراتب عبوديته: من الذل والانكسار، والتوكل والاستعانة، والخوف والرجاء، والصبر والشكر، والرضى والإنابة وغيرها. ولهذا قدّر عليه الذنب وابتلاه به، لتكمل مراتب عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه، فكذلك تكميلها بالرجاء والخوف.

ومنها: أن في الرجاء -من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله- ما يوجب تعلق القلب بذكره، ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته. وتنقل القلب في رياضها الأنيقة، وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة -كما تقدم بيانه- فإذا فني عن

الأعراف: الآية (١٨٠).

<sup>(</sup>٣) الجاثية: الآية (١٤).

ذلك وغاب عنه، فاته حظه ونصيبه من معاني هذه الأسماء والصفات.

إلى فوائد أخرى كثيرة ، يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في استخراجها ، وباللَّه التوفيق»(١).

وقال أيضًا: «والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكَسَلِ، ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول: كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها، ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء: حسن الطاعة.

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم.

فالأولان: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله، فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنوبًا ثم تاب منها، فهو راجٍ لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه.

والثالث: رجل متمادٍ في التفريط والخطايا، يرجو رحمة اللَّه بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عمله، يفتح عليه باب الخوف إلى سعة فضل ربه وكرمه وبره، ونظر يفتح عليه باب الرجاء.

ولهذا قيل في حد الرجاء: هو النظر إلى سعة رحمة اللَّه.

وقال أبو علي الروذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتمّ طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت.

وسئل أحمد بن عاصم: ما علامة الرجاء في العبد؟ فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجيًا لتمام النعمة من اللَّه عليه في الدنيا والآخرة، وتمام عفوه عنه في الآخرة» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۲/ ۰۰-۵۲).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٣٥-٣٦).

الآية (٩)

# قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴾

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشوكاني: «ثم أمر الله سبحانه رسوله ولله أن يقول لهم قولاً آخر يتبين به المحق من الباطل، فقال: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى النَّيِنَ يَعْلَوْنَ وَالنِّينَ لاَ يَعْلَوْنَ ﴾ أي: الذين يعلمون أن ما وعد اللّه به من البعث والثواب والعقاب حق، والذين لا يعلمون ذلك، أو الذين يعلمون ما أنزل اللّه على رسله، والذين لا يعلمون ذلك، أو المراد: العلماء والجهال، ومعلوم عند كل من له عقل أنه لا استواء بين العلم والجهل، ولا بين العالم والجاهل. قال الزجاج: أي كما لا يستوي الذين يعلمون، والذين لا يعلمون، كذلك لا يستوي المطبع والعاصي. وقيل: المراد بالذين يعلمون: هم العاملون بعلمهم، فإنهم المنتفعون به ؛ لأن من لم يعمل بمنزلة من لم يعلم به به الم يعلم به الم يعلم به به الم يعلم به به الم يعلم به به به يعلم به به به به يعلم به به به يعلم به به به يعلم به به به يعلم يعلم به به يعلم به يعلم به يعلم به به يعلم به يعلم

قال الرازي: «وفيه تنبيه عظيم على فضيلة العلم»(٢).

قال القاسمي: «قال القاشاني: وإنما كان المطيع هو العالم؛ لأن العلم هو الذي رسخ في القلب وتأصل بعروقه في النفس، بحيث لا يمكن صاحبه مخالفته، بل سيط باللحم والدم، فظهر أثره في الأعضاء لا ينفك شيء منها عن مقتضاه، وأما المرتسم في حيز التخييل، بحيث يمكن ذهول النفس عنه وعن مقتضاه فليس بعلم، إنما هو أمر تصوري وتخيل عارض لا يلبث؛ بل يزول سريعا، لا يغذي القلب، ولا يسمن ولا يغني من جوع»(٣).

وقوله: ﴿إِنَّا يَنَذَّكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلِّئِكِ عِقول الرازي: «يعني: هذا التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء والجهال لا يعرفه أيضًا إلا أولوا الألباب، قيل لبعض

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (٤/ ٦٣٦-٦٣٧). (۲) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) محاسن التأويل (١٤/ ١٩٩).

العلماء: إنكم تقولون: العلم أفضل من المال، ثم نرى العلماء يجتمعون عند أبواب الملوك، ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء، فأجاب العالم بأن هذا أيضًا يدل على فضيلة العلم؛ لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه، والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فلا جرم تركوه»(١٠).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة العلم وأهله

\* عن حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبًا يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم، واللَّه يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر اللَّه لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله (۲).

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال النووي كَثَلَلْهُ: «فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى اللَّه تعالى»(٣).

قال الحافظ كَلْكُلُهُ: «قوله: «يفقهه»: أي: يفهمه كما تقدم، وهي ساكنة الهاء؛ لأنها جواب الشرط. ونكر «خيرًا» ليشمل القليل والكثير، والتنكير للتعظيم؛ لأن المقام يقتضيه. ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين -أي: يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخير . لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيهًا ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم»(ئ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَخَلِللهُ: «ولازم ذلك أن من لم يفقهه اللَّه في الدين لم يرد به خيرًا فيكون التفقه في الدين فرضًا . والتفقه في الدين : معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية .

التفسير الكبير (٢٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٤/ ٩٣)، والبخاري (١/ ٢١٧/ ٧١)، ومسلم (٢/ ٧١٨/ ١٠٣٧) وابن ماجة (١/ ٨٠٠) (٢٢). (٣) شرح مسلم (٧/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١/ ٢١٨).

فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقهًا في الدين لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته، لا كل ما يعجز عنه من التفقه، ويلزمه ما يقدر عليه»(١٠).

وقال أيضًا: «وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره اللَّه به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان كما أخرجاه في الصحيحين عن النبي على أنه قال: «من يرد اللَّه به خيرًا يفقهه في الدين» وكل من أراد اللَّه به خيرًا لا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد اللَّه به خيرًا. والدين: ما بعث اللَّه به رسوله، وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمدًا على غيما أخبر به، ويطيعه فيما أمر تصديقًا عامًا وطاعة عامة، ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلًا، وإذا كان مأمورًا من جهة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة»(\*).

وقد عقد ابن القيم كَظُلَّلُهُ فصلًا كبيرًا في كتابه الماتع «مفتاح دار السعادة» سماه: «الأصل الأول في العلم وفضله وشرفه . . » ذكر فيه فضيلة العلم والعلماء من ثلاثة وخمسين وماثة وجه .

\* عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»("".

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال الحافظ ابن حجر: «في هذا الحديث الحث على حفظ العلم، والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية، وذم من يقدم عليها بغير علم »(٤).

قال الشيخ محمد الخضر الجكني الشنقيطي: «وفي الحديث الزجر عن ترئيس

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰ ۲۱۲). (۲) مجموع الفتاوي (۲۸ ۸۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ١٦٢)، والبخاري (١/ ٢٥٨/ ١٠٠)، ومسلم (٤/ ٢٠٥٨/ ٢٦٧٣)، والترمذي (٥/ ٣٠-٣١)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٥٥-٤٥٦/ ٥٩٠٧)، وابن ماجه (١/ ٢٠/ ٥٦) من طرق عن عبد الله بن عمرو بن العاص. (٤) فتح الباري (١/ ٢٦٠).

الجاهل؛ لما يترتب عليه من المفسدة، وقد يتمسك به من لا يجوز تولية الجاهل بالحكم ولو كان عاقلًا عفيفًا»(١).

\*عن كثير بن قيس قال: كنت جالسًا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء! إني جئتك من مدينة رسول اللَّه على لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول اللَّه على ما جئت لحاجة، قال: فإني سمعت رسول اللَّه على يقول: «من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك اللَّه به طريقًا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر، على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(٢).

#### ★غريب الحديث:

طريقًا: أي: حسية أو معنوية.

### ⋆ فوائد الحديث:

قال المباركفوري: ««علمًا»: نكرة ليشمل كل نوع من أنواع علوم الدين قليلة أو كثيرة، إذا كان بنية القربة والنفع والانتفاع»(٢٠).

وقال أيضًا: «طريقًا» أي: موصلًا ومُنهيًا إلى الجنة مع قطع العقبات الشاقة دونها يوم القيامة (١٠٠٠).

قال الخطابي: «قوله: «إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» يتأول على وجوه، أحدها: أن يكون وضعها الأجنحة بمعنى التواضع والخشوع تعظيمًا لحقه وتوقيرًا لعلمه، كقوله تعالى: ﴿وَالْخَفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ (٥) وقيل: وضع

<sup>(</sup>١) كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (٣/ ٣٩١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٥/ ١٩٦)، وأبو داود (٤/ ٥٧-٥٨/ ٣٦٤١) واللفظ له، والترمذي (٥/ ٤٧/ ٢٦٨٢)، وابن
 ماجه (۱/ ۸۱/ ۲۲۲)، وصححه ابن حبان (الإحسان ۱/ ۲۸۹-۲۹۷/ ۸۸).

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٧/ ٣٣٩).(٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) الإسراء: الآية (٢٤).

الجناح معناه الكف عن الطيران للنزول عنده كقوله: «ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة»(١). وقيل: معناه: بسط الجناح وفرشها لطالب العلم لتحمله عليها فتبلغه حيث يؤمه ويقصده من البقاع في طلبه، ومعناه المعونة وتيسير السعي له في طلب العلم، والله أعلم.

وقيل في قوله: "وتستغفر له الحيتان في جوف الماء»: إن اللَّه قد قيض للحيتان وغيرها من أنواع الحيوان بالعلم على ألسنة العلماء أنواعًا من المنافع والمصالح والأرفاق، فهم الذين بينوا الحكم فيها فيما يحل ويحرم منها، وأرشدوا إلى المصلحة في بابها، وأوصوا بالإحسان إليها، ونفي الضرر عنها، فألهمها اللَّه الاستغفار للعلماء مجازاة على حسن صنيعهم بها، وشفقتهم عليها»(٢).

وستأتي فوائده إن شاء الله مستوفاة في سورة (المجادلة) عند قوله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْرَ دَرَجَنتٍ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۶۷)، ومسلم (٤/ ۲۰۷٤)، والترمذي (٥/ ۲۲۹/ ۳۳۷۸)، وابن ماجه (۲/ ۱۲٤٥). ۱۲۵0/ ۲۷۹۱).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٤/ ١٦٩ –١٧٠).

<sup>(</sup>٣) المجادلة: الآية (١١).

# قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْقُواْ رَبَّكُمُ ۚ لِلَّذِينَ ٱحۡسَنُواْ فِي هَذِهِ اللهِ وَسِعَةُ ﴾ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «أي: قل مناديا لأشرف الخلق، وهم المؤمنون، آمرا لهم بأفضل الأوامر، وهي التقوى، ذاكرا لهم السبب الموجب للتقوى، وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم، المقتضي ذلك منهم أن يتقوه، ومن ذلك ما مَنَّ اللَّه عليهم به من الإيمان فإنه موجب للتقوى، كما تقول: أيها الكريم تصدق، وأيها الشجاع قاتل»(١).

قال الشوكاني: «والمعنى: يا أيها الذين صدقوا بتوحيد اللَّه اتقوا ربكم بطاعته واجتناب معاصيه، وإخلاص الإيمان له ونفي الشركاء عنه، والمراد قل لهم قولي هذا بعينه»(۲).

وقوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ يقول ابن عطية: «يحتمل أن يكون قوله: ﴿ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا ﴾ ، متعلقًا بـ ﴿ أَحْسَنُوا ﴾ ، فكأنه يريد أن الذين يحسنون في الدنيا لهم حسنة في الآخرة ، وهي الجنة والنعيم ، قاله مقاتل ، ويحتمل أن يريد: أن الذين يحسنون لهم حسنة في الدنيا ، وهي العاقبة والظهور وولاية اللَّه تعالى ، قاله السدي . وكان قياس قوله أن يكون في هذه الدنيا متأخرًا ويجوز تقديمه ، والأول أرجح أن الحسنة هي في الآخرة » (٣) .

قال الرازي: «ويدل عليه وجوه: الأول: أن التنكير في قوله: ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ يدل على النهاية والجلالة والرفعة، وذلك لا يليق بأحوال الدنيا، فإنها خسيسة ومنقطعة، وإنما يليق بأحوال الآخرة، فإنها شريفة وآمنة من الأنقضاء والانقراض.

 <sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٤/ ٦٣٧).

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز (٤/ ٥٢٣).

والثاني: أن ثواب المحسن بالتوحيد والأعمال الصالحة إنما يحصل في الآخرة، قال تعالى: ﴿ اَلْيُوْمَ تُحُرِّنَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ (١) وأيضًا فنعمة الدنيا من الصحة والأمن والكفاية حاصلة للكفار، وأيضًا فحصولها للكافر أكثر وأتم من حصولها للمؤمن، كما قال ﷺ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» (٢) وقال تعالى: ﴿ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِبُيُوتِهِم سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَائِج عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ (٣)، النسالث: أن قوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّينَ حَسَنةٌ ﴾ يفيد الحصر، بمعنى أنه يفيد أن حسنة قوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحسنوا، وهذا باطل. أما لو حملنا هذه الحسنة على حسنة الآخرة صح هذا الحصر، فكان حمله على حسنة الآخرة أولى " (٤).

<sup>(</sup>١) غافر: الآية (١٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ٤٨٥)، ومسلم (٤/ ٢٢٧٧/ ٢٥٩٦)، والترمذي (٤/ ٤٨٦/ ٢٣٢٤)، وابن ماجه (٢/
 (۲) أخرجه: أحمد (۲/ ٤١١٣)، وصححه ابن حبان (الإحسان ۲/ ٤٦٣–٣٤٦/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) الزخرف: الآية (٣٣). (٤) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٥٣–٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) النساء: الآية (٩٧).(٦) الزمر: الآية (٧٤).

<sup>(</sup>٧) آل عمران: الآية (١٣٣). (٨) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٥٤).

قال القرطبي بعد ما استظهر القول الأول نقلا عن الماوردي قوله: يحتمل أن يريد بسعة الأرض سعة الرزق، لأنه يرزقهم من الأرض، فيكون معناه: ورزق اللَّه واسع، وهو أشبه، لأنه أخرج سعتها مخرج الامتنان.

قلت: فتكون الآية دليلا على الانتقال من الأرض الغالية، إلى الأرض الراخية، كما قال سفيان الثوري: كن في موضع تملأ فيه جرابك خبزا بدرهم»(١٠).

قال السعدي: «وهنا بشارة نص عليها النبي على بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» (٢) تشير إليه هذه الآية، وترمي إليه من قريب، وهو أنه تعالى أخبر أن أرضه واسعة، فمهما منعتم من عبادته في موضع فهاجروا إلى غيرها، وهذا عام في كل زمان ومكان، فلا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه، وموضع يتمكن من إقامة دينه فيه (٣).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٧٩)، ومسلم (٣/ ١٥٢٣/ ١٩٢٠)، والترمذي (٤/ ٢٣٧/ ٢٢٢٩)، وابن ماجه (١/ ٥-٦/ ٢٢٠)، وابن ماجه (١/ ٥-٦/ ١٠)، والحاكم مطولًا (٤/ ٤٤٩-٤٥٠)، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، من حديث ثوبان فيه.

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٥٥-٤٥٦).

الآية (۱۰)

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الألوسي: «وقوله تعالى: ﴿إِنَّا يُوقَى الصّبِرُونَ آجَرُهُم بِغَيْرِ حِسَابِ﴾ من تتمة الاعتراض فكأنه قيل: اتقوا ربكم فإن للمحسنين في هذه الدنيا الجنة في الأخرى، ولا عذر للمفرطين في الإحسان بعدم التمكن في الأوطان، فإن أرض اللَّه تعالى واسعة، وبلاده كثيرة، فليتحولوا إن لم يتمكنوا عنها، وليهاجروا إلى ربهم لنيل الرضوان، فإن لهم في جنب ذلك ما يتقاصر عنه الجنة، ويستلذله كل محنة، وكأنه لما أزاح سبحانه علتهم بأن في أرض اللَّه تعالى سعة، وقع في خلدهم هل نكون نحن ومن يتمكن من الإحسان في بلدته فارغ البال رافع الحال سواء بسواء، فأجيبوا: إنما يوفى الصابرون الذين صبروا على الهجرة ومفارقة المحاب والاقتداء بالأنبياء والصالحين أجرهم بغير حساب، وأصله إنما توفون أجوركم بغير حساب على الخطاب، وعدل عنه إلى المنزل تنبيها على أن المقتضى لذلك صبرهم، فيفيد أنكم توفون أجوركم بصبركم، كما وفى أجر من قبلكم بصبرهم، وهو محمول على العموم، شامل للصبر على كل بلاء، غير مخصوص بالصبر على المهاجرة الهياد).

قال ابن عطية: «وهذا يحتمل معنيين: أحدهما: أن الصابر يوفى أجره ثم لا يحاسب عن نعيم ولا يتابع بذنوب، فيقع ﴿ اَلصَّنْ رُونَ ﴾ في هذه الآية على الجماعة التي ذكرها النبي على أنها تدخل الجنة دون حساب في قوله: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب، هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون، ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»(٢) الحديث على اختلاف

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٢٣/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٣٦)، ومسلم (١/ ١٩٨/ ٢١٨) من حديث عمران بن حصين ﴿ ، وليس في هذا الحديث على اختلاف رواياته −والله أعلم− أن الشطر الأخير جزء منه؛ بل هو وصف لأول زمرة تلج=

ترتيباته. والمعنى الثاني: أن أجور الصابرين توفى بغير حصر ولا وعد، بل جزافًا، وهذه استعارة للكثرة التي لا تحصى، ومنه قول الشاعر:

ما تمنعي يقضى فقد تعطينه في النوم غير مسرد محسوب وإلى هذا التأويل ذهب جمهور المفسرين حتى قال قتادة: ليس ثم والله مكيال ولا ميزان (١٠).

قال الشوكاني: «والحاصل: أن الآية تدلّ على أن ثواب الصابرين وأجرهم لا نهاية له، لأن كل شيء يدخل تحت الحساب، فهو: متناه، وما كان لا يدخل تحت الحساب، فهو: غير متناه، وهذه فضيلة عظيمة، ومثوبة جليلة تقتضي أن على كل راغب في ثواب الله، وطامع فيما عنده من الخير، أن يتوفر على الصبر، ويزم نفسه بزمامه، ويقيدها بقيده، فإن الجزع لا يردّ قضاء قد نزل، ولا يجلب خيرًا قد سلب، ولا يدفع مكروها قد وقع، وإذا تصوّر العاقل هذا حقّ تصوره، وتعقله حقّ تعقله، علم أن الصابر على ما نزل به قد فاز بهذا الأجر العظيم، وظفر بهذا الجزاء الخطير، وغير الصابر قد نزل به القضاء شاء أم أبى، ومع ذلك فاته من الأجر ما لا يقادر قدره، ولا يبلغ مداه، فضمّ إلى مصيبته مصيبة أخرى، ولم يظفر بغير الجزع، وما أحسن قول من قال:

أرى الصبر محمودًا وعنه مذاهب فكيف إذا ما لم يكن عنه مذهب الصبر والصبر واجب وما كان منه للضرورة أوجب»(۲).

قال ابن العربي: «الصبر مقام عظيم من مقامات الدين، وهو حبس النفس عما تكرهه من تسريح الخواطر، وإرسال اللسان، وانبساط الجوارح على ما يخالف حال الصبر، ومن الذي يستطيعه؟، فما روي أن أحدا انتهى إلى منزلة أيوب عليها

<sup>=</sup> الجنة كما صرحت بذلك الأحاديث الصحيحة، كما مر معنا في عدة مواضع كالبقرة ومريم والسجدة، إلا أن هذا المقطع قد جاء في رواية حديث سهل بن سعد ولكن ليس فيه أنهم لا يكتوون ولا يتطيرون، ولفظه: 
«ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفًا -أو سبعمائة ألف، لا يدري أبو حازم أيهما قال- متماسكون آخذ 
بعضهم بعضًا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»، أخرجه: أحمد 
(٥/ ٣٣٥)، والبخاري (٦/ ٣٩٤/ ٣٢٤٧)، ومسلم (١/ ١٩٨/ ٢١٩١).

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (٤/ ٥٢٤).

<sup>(</sup>۲) فتح القدير (٤/ ٦٣٧-٦٣٨).

حتى صبر على عظيم البلاء عن سؤال كشفه بالدعاء، وإنما عرض حين خشي على دينه لضعف قلبه عن الإيمان، فقال: ﴿مَسَنِى اَلْضُرُ وَأَنَتَ أَرَحَمُ ٱلرَّحِمِ ٱلرَّحِمِ الإيمان، فقال: ﴿مَسَنِى اَلْضُرُ وَأَنتَ أَرَحَمُ ٱلرَّحِمِ الإيمان، فإن الإيمان على قسمين: مأمور ومزجور، فالمأمور يتوصل إليه بالفعل، والمزجور امتثاله بالكف والدعة عن الاسترسال إليه، وهو الصبر، فأعلمنا ربنا -تبارك وتعالى - أن ثواب الأعمال الصالحة مقدر من حسنة إلى سبعمائة ضعف، وخبأ قدر الصبر منها تحت علمه، فقال: ﴿إِنَّا يُولَى الصَّنيرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

ولما كان الصوم نوعا من الصبر حين كان كفا عن الشهوات قال تعالى: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به»(٢).

قال أهل العلم: كل أجر يوزن وزنا، ويكال كيلا إلا الصوم فإنه يحثى حثيا، ويغرف غرفا؛ ولذلك قال مالك: هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها؛ فلا شك أن كل من سلم فيما أصابه، وترك ما نهى عنه فلا مقدار لأجره، وأشار بالصوم إلى أنه من ذلك الباب، وإن لم يكن جميعه، والله أعلم»(٣).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الصبر على الأذى قولًا أو فعلًا

\* عن عبد اللَّه قال: قسم النبي عَلَى قسمة - كبعض ما كان يقسم - فقال رجل من الأنصار: واللَّه إنها لقسمة ما أريد بها وجه اللَّه، قلت: أما لأقولن للنبي عَلَى فأتيته - وهو في أصحابه - فساررته، فشق ذلك على النبي عَلَى وتغير وجهه وغضب، حتى وددت أني لم أكن أخبرته، ثم قال: «قد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر»(1).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «وفيه أن أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم، ومع

<sup>(</sup>١) الأنبياء: الآية (٨٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۰۷)، والبخاري (٤/ ۱٤٨/ ۱۹۰٤)، ومسلم (۲/ ۸۰٦/ ۱۱۵۱[۱۲۱])، والنسائي (٤/ ۲۷۲–۶۷۲/ ۲۱۱۰)، وابن ماجه (۱/ ۲۵۰/ ۱۹۳۸).

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن (٤/ ١٦٥٦-١٦٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٤١١)، والبخاري (١٠/ ٢٢٧/ ٦١٠٠)، ومسلم (٢/ ٣٩٧/ ١٠٦٢[١٤١]).

ذلك فيتلقون ذلك بالصبر والحلم كما صنع النبي ﷺ اقتداءً بموسى ﷺ (١٠).

\* عن أبي سعيد أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول اللَّه ﷺ فلم يسأله أحد منهم إلا أعطاه، حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه: «ما يكون عندي من خير لا أدخره عنكم، وإنه من يستعف يعفه اللَّه، ومن يتصبر يصبره اللَّه، ومن يستغن يغنه اللَّه، ولن تعطوا عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر (٢٠٠).

#### ★غريب الحديث:

الصبر: قال الحافظ: «وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن المكروه، وعقد اللسان عن الشكوى، والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج»(٣).

من يتصبر يصبره الله: قال القرطبي: «وقوله: «ومن يتصبر»: أي: يستعمل الصبر، و«يصبره»: يقوّه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له، وتذعن لتحمّل الشدائد»(١٠).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «وفي الحديث الحض على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤالهم بالصبر والتوكل على الله وانتظار ما يرزقه الله، وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود»(٥).

وقال أيضًا نقلًا عن ابن الجوزي: «وإنما جعل الصبر خير العطاء؛ لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه، وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو تركه لتأذى به في الآجل»(٢).

قال النووي: «وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا»(٧).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١٠/ ٦٢٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۳/ ۹۳)، والبخاري (۱۱/ ۳۶۳/ ۲۷۷۳)، ومسلم (۲/ ۲۲۹/ ۱۰۰۳)، وأبو داود (۲/ ۲۹۷/ ۱۰۶۳)، والترمذي (۶/ ۲۰۲۸/ ۲۰۸۲)، والنسائي (٥/ ۲۰۰۰/ ۲۰۸۷).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) المفهم (٣/ ٩٩).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>۷) شرح مسلم (۷/ ۱۲۹–۱۳۰).

الآية (١٠)

\* عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي ﷺ يصلي حتى ترم -أو تنتفخ- قدماه، فيقال له، فيقول: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» (١٠).

#### ★غريب الحديث:

شكورًا: قال القرطبي: «الشكر: اعتراف بالنعمة وقيام بالخدمة، فمن كثر عنه ذلك وتكرر سمي الشكور، ولذلك قال الحليم الغفور: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ (٢) (٢) .

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن القيم كَالله: «ولما كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكر، كما أن أبغض خلقه إليه من عطلها واتصف بضدها، وهذا شأن أسمائه الحسنى أحب خلقه إليه من اتصف بموجبها، وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها، ولهذا يبغض الكفور، والظالم، والجاهل، والقاسي القلب، والبخيل، والجبان، والمهين، واللئيم، وهو سبحانه جميل يحب العلمال، عليم يحب العلماء، رحيم يحب الراحمين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، صبور يحب الصابرين، جواد يحب أهل الجود، ستّار يحب أهل الستر، قادر يلوم على العجز، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، عفو يحب العفو، وتر يحب الوتر، وكل ما يحبه فهو من آثار أسمائه وصفاته وموجبها، وكل ما يبغضه فهو مما يضادها وينافيها»(3).

قال الحافظ -معلَّقًا على قوله ﷺ: «أفلا أكون عبدًا شكورًا»: «ووجه مناسبته للترجمة أن الشكر واجب وترك الواجب حرام، وفي شغل النفس بفعل الواجب صبر عن فعل الحرام. والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به، وبالعكس فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر، فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر، أما الشكر

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٥٥)، والبخاري (۱۱/ ٣٦٦/ ٢٤٧١)، ومسلم (٤/ ٢١٧١/ ٢٨١٩)، والترمذي (٢/ الخرجه: أحمد (٤/ ٢٨١٩)، والنسائي (٣/ ٢٤٢/ ٢٤٢)، وابن ماجه (١/ ٤٥٦/ ١٤١٩).

<sup>(</sup>٢) سبأ: الآية (١٣). (٣) المفهم (٧/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) عدة الصابرين (ص: ٤٢٨).

فواضح، وأما الصبر فعن المعصية، ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر، وأما الصبر فواضح وأما الشكر فالقيام بحق الله عليه في تلك البلية، فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء. ثم الصبر على ثلاثة أقسام: صبر عن المعصية فلا يرتكبها، وصبر على الطاعة حتى يؤديها، وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيها. والمرء لا بدله من واحدة من هذه الثلاث، فالصبر لازم له أبدًا لا خروج له عنه، والصبر سبب في حصول كل كمال، وإلى ذلك أشار على بقوله في الحديث الأول: «إن الصبر خير ما أعطيه العبد»»(۱).

ونقل ابن القيم عن بعضهم: «الشكر مراد لنفسه، والصبر مراد لغيره، والصبر إنما حُمد لإفضائه وإيصاله إلى الشكر؛ فهو خادم الشكر»(7). ثم ذكر حديث الباب.

\* عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «المؤمن الذي يخالط الناس، ويصبر على على أذاهم، أعظم أجرًا من المؤمن الذي لا يخالط الناس، ولا يصبر على أذاهم»(٣).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الصنعاني: «فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف، وينهاهم عن المنكر، ويحسن معاملتهم، فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر على المخالطة، والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان، ولكل حال مقال»(2).

قال النووي: «باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم، وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم، وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى:

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۱/ ۳۱۹). (۲) عدة الصابرين (ص: ۱۹۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٣)، والترمذي (٤/ ٥٧٢/ ٢٥٠٧) وابن ماجه (٢/ ١٣٣٨/ ٤٠٣١)، والبخاري في الأدب المفرد رقم (٣٨٨)، وحسن الحافظ إسناده في الفتح (١٠/ ١٢٧)، وانظر «السلسلة الصحيحة» (الحديث رقم: ٩٣٩).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٤/ ٣٦٩).

الأية (١٠)

اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله عليه، وسائر الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم-، وكذلك الخلفاء الراشدون، ومن بعدهم من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم»(١).

وقال المناوي: «ومن ثم عدوا من أعظم أنواع الصبر: الصبر على مخالطة الناس وتحمل أذاهم»(٢).

\* عن أبي موسى ظه عن النبي على قال: «ليس أحد -أو ليس شيء - أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدًا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم» (٣).

#### ★ فوائد الحديث:

في الحديث إثبات صفة الصبر لله على، ولو لم يكن للصبر من الفضيلة إلا ذلك لكفي به، وكذلك الشكر.

<sup>(</sup>١) رياض الصالحين (ص: ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٦/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٠١)، والبخاري (١٠/ ٦٢٦/ ٦٠٩٩)، ومسلم (٤/ ٢١٦٠/ ٢٨٠٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٤–٤٤٥)،

\_ ( ٦٢ )\_\_\_\_\_\_ سورة الزمر

قوله تعالى: ﴿ قُلَ إِنِّ أَمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ اللِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَقُلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَمَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول - تعالى ذكره - لنبيه ﷺ: قل يامحمد لمشركي قومك: إن اللّه أمرني أن أعبده مفردا له الطاعة، دون كلّ ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْسُلِينَ ﴾: يقول: وأمرني ربي - جل ثناؤه - بذلك، لأن أكون بفعل ذلك أوَّل من أسلم منكم، فخضع له بالتوحيد، وأخلص له العبادة، وبريء من كل ما دونه من الآلهة. وقوله تعالى: ﴿قُلّ إِنّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾: يقول - تعالى ذكره - : قل يا محمد لهم إني أخاف إن عصيت ربي فيما أمرني به من عبادته، مخلصا له الطاعة، ومفرده بالربوبية. ﴿عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ : يعنى عذاب يوم القيامة، ذلك هو اليوم الذي يعظم هوله (١٠٠٠).

قال الزمخشري: "فإن قلت: كيف عطف ﴿ أُمِرَتُ ﴾ على ﴿ أُمِرَتُ ﴾ وهما واحد؟ قلت: ليسا بواحد لاختلاف جهتيهما، وذلك أنّ الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء، والأمر به ليحرز القائم به قصب السبق في الدين شيء، وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ينزل بذلك منزلة شيئين مختلفين، ولك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في أردت لأن أفعل، ولا تزاد إلا مع أن خاصة دون الاسم الصريح، كأنها زيدت عوضًا من ترك الأصل ترك الأصل إلى ما يقوم مقامه، كما عوض السين في اسطاع عوضًا من ترك الأصل الذي هو أطوع، والدليل على هذا الوجه مجيئه بغير لام في قوله: ﴿ وَأُمِرَتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)، ﴿ وَأُمِرَتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)، ﴿ وَأُمِرَتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)، و ﴿ أُمِرَتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ اللهُ وَلَى من أسلم في زماني ومن قومي ؛ لأنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها، وأن أكون أول الذين دعوتهم إلى من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها، وأن أكون أول الذين دعوتهم إلى

<sup>(</sup>٢) يونس: الآية (٧٢).

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲۳/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٤) الأنعام: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) يونس: الآية (١٠٤).

الإسلام إسلامًا. وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره، لأكون مقتدى بي في قولي وفعلي جميعًا، ولا تكون صفتي صفة الملوك الذين يأمرون بما لا يفعلون، وأن أفعل ما أستحق به الأوّلية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب يعني: أن الله أمرني أن أخلص له الدين من الشرك والرياء وكلّ شوب، بدليل العقل والوحي. فإن عصيت ربي بمخالفة الدليلين، استوجبت عذابه فلا أعصيه ولا أتابع أمركم، وذلك حين دعوه إلى دين آبائه»(۱).

وفي الآية من الفوائد تنبيه على أن النبي الله واجب الطاعة لأن أول المسلمين في شرائع الله لا يمكن أن يكون إلا رسول الله الأن أول من يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ (٢).

وفيها: أن اللَّه أمر محمدًا ﷺ أن يجري هذا الكلام على نفسه والمقصود منه المبالغة في زجر الغير عن المعاصي لأنه مع جلالة قدره وشرف نبوته إذا وجب أن يكون خائفا حذرا عن المعاصى فغيره بذلك أولى (٣٠).

قال الرازي: «دلت هذه الآية على أن ظاهر الأمر للوجوب، وذلك لأنه قال في أول الآية: ﴿إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ اللَّهَ ثُم قال بعده: ﴿ قُلَّ إِنِّ أَخَاتُ إِنْ عَصَيِّتُ رَبِي عَذَابَ وَلَ الآيةِ عَظِيمٍ ﴿ فَي كُونَ معنى هذا العصيان ترك الأمر الذي تقدم ذكره، وذلك يقتضي أن يكون تارك الأمر عاصيًا، والعاصي يترتب عليه الخوف من العقاب، ولا معنى للوجوب إلا ذلك (١٠٠٠).

قال ابن عاشور: «واعلم أنه لما كان الإسلام هو دين الأنبياء في خاصتهم كما تقدم عند قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ (٥) في سورة البقرة ونظائرها كثيرة، كانت في هذه الآية دلالةٌ على أن محمدًا ﷺ أفضل الرسل؛ لشمول لفظ المسلمين للرسل السابقين (١٠).

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۳/ ۳۹۱-۳۹۲).

<sup>(</sup>٢) أفاده الرازي في التفسير الكبير (٢٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) أفاده الرازي في التفسير الكبير (٢٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (١٣٢).

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>a)

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير (٢٣/ ٣٥٨).

\_ ( ٦٤ )\_\_\_\_\_ سورة الزمر

# قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعَبُدُ مُغْلِصًا لَهُ دِينِي ۞ فَأَعْبُدُواْ مَا شِثْتُمُ مِّن دُونِهِ ۗ قُلْ إِنَّ اَلْحَنْسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْمُشْرَانُ الْمُبِينُ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره - لنبيه ﷺ: قل يا محمد لمشركي قومك: اللّه أعبد مخلصا، مفردا له طاعتي وعبادتي، لا أجعل له في ذلك شريكا، ولكني أفرده بالألوهة، وأبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة، فاعبدوا أنتم أيها القوم ما شئتم من الأوثان والأصنام، وغير ذلك مما تعبدون من سائر خلقه، فستعلمون وبال عاقبة عبادتكم ذلك إذا لقيتم ربكم.

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا الْفُسَهُم ﴾ يقول -تعالى ذكره -: قل يا محمد لهم: إن الهالكين الذين غَبنوا أنفسهم، وهلكت بعذاب الله أهلوهم مع أنفسهم، فلم يكن لهم إذ دخلوا النار فيها أهل، وقد كان لهم في الدنيا أهلون وقوله: ﴿ الله فَلَم يَكُن لهم أَن النّبِينُ ﴾ يقول -تعالى ذكره -: ألا إن خسران هؤلاء المشركين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وذلك هلاكها هو الخسران المبين، يقول -تعالى ذكره -: هو الهلاك الذي يبين لمن عاينه وعلمه أنه الخسران "(۱).

قال ابن عطية: «﴿وَأَهِلِيمٍ ﴾ قيل معناه: أنهم خسروا الأهل الذي كان يكون لهم لو كانوا من أهل الجنة، فهذا كما لو قال: خسروا أنفسهم ونعيمهم ؛ أي: الذي كان يكون بهم، وقيل: أراد الأنفس والأهلين الذين كانوا في الدنيا ؛ لأنهم صاروا في عذاب النار، ليس لهم نفوس مستقرة، ولا بدل من أهل الدنيا، ومن له في الجنة قد صار له إما أهله وإما غيرهم على الاختلاف فيما يؤثر في ذلك، فهو على كل حال لا خسران معه بتة "(٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٣/ ٢٠٤-٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٤/ ٥٢٥-٥٢٥).

قال الشوكاني: «وتصديرها بحرف التنبيه؛ للإشعار بأن هذا الخسران الذي حلّ بهم قد بلغ من العظم إلى غاية ليس فوقها غاية، وكذلك تعريف الخسران، ووصفه بكونه مبينًا، فإنه يدلّ على أنه الفرد الكامل من أفراد الخسران؛ وأنه لا خسران يساويه، ولا عقوبة تدانيه»(١).

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٤/ ٦٤٠).

# قوله تعالى: ﴿ لَهُمُ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعَلِمِمْ ظُلَلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ، عِبَادَةً كَيْعِبَادِ فَأَنَّقُونِ ۞ ﴾

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره - لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة في جهنم: ﴿ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ ﴾ وذلك كهيئة الظلل المبنية من النار ﴿ وَمِن تَخْيِمْ ظُللًا ﴾ يقول: ومن تحتهم من النار ما يعلوهم، حتى يصير ما يعلوهم منها من تحتهم ظللا، وذلك نظير قوله -جل ثناؤه - لَهُمْ: ﴿ لَهُمْ مِن جَهَمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ (١) يغشاهم مما تحتهم فيها من المهاد.

وقوله: ﴿ فَإِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةً مِن يَعِبَادِ فَاتَقُونِ ﴾ يقول -تعالى ذكره -: هذا الذي أخبرتكم أيها الناس به، مما للخاسرين يوم القيامة من العذاب، تخويف من ربكم لكم، يخوفكم به لتحذروه، فتجتنبوا معاصيه، وتنيبوا من كفركم إلى الإيمان به، وتصديق رسوله، واتباع أمره ونهيه، فتنجوا من عذابه في الآخرة ﴿ فَالتَّقُونِ ﴾ يقول: فاتقوني بأداء فرائضي عليكم، واجتناب معاصيّ، لتنجوا من عذابي وسخطي "(٢).

قال شيخ الإسلام: «وقوله: ﴿ يُحَوِّفُ الله بِهِ عِبَادَةً ﴾ كقول النبي ﷺ في الشمس والقمر: «إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده» (٣). وقد قال تعالى: ﴿ وَمَا رُسِلُ بِٱلْاَيَتِ إِلّا عَنْوِيفُ ﴾ (٤) والآيات التي خوف الله بها عباده تكون سببا في شر ينزل بالناس، فمن اتقى الله بفعل ما أمر به، وقي ذلك الشر، ولو كان مما لا حقيقة له أصلا لم يخف أحد إذا علم أنه لا شر في الباطن، وإنما يبقى التخويف للجاهل الفدم (٥) كما يفزع الصبيان بالخيال. وقد قال تعالى: ﴿ وَلِكَ يُحَوِّفُ الله بِهِ عِبَادَةً كِيعِبَادِ

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (٤١). (٢) جامع البيان (٢٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٧)، والبخاري (٢/ ٦٨١/ ١٠٤٨)، والنسائي (٣/ ١٤١/ ١٤٥٨).

<sup>(</sup>٤) الإسراء: الآية (٥٩).

<sup>(</sup>٥) الفدم من الناس: العبي عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم.

فَأَنْقُونِ فَخُوفُ العباد مطلقا، وأمرهم بتقواه لئلا ينزل المخوف، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، والإنذار هو الإعلام بما يخاف منه، وقد وجدت المخوفات في الدنيا، وعاقب الله على الذنوب أمما كثيرة كما قصه في كتابه، وكما شوهد من الآيات، وأخبر عن دخول أهل النار النار في غير موضع من القرآن، وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاتُولُ ('' ولو كان الأمر كما يتوهمه الجاهل، لكان إنما يخشاه من عباده الجهال الذين يتخيلون ما لا حقيقة له، وهذا كله مبسوط في موضعه، وإنما الغرض هنا التمثيل بأقوال المختلفين التي كلها باطلة ('').

قال الشوكاني: «ووجه تخصيص العباد المؤمنين، أن الغالب في القرآن إطلاق لفظ العباد عليهم، وقيل: هو للكفار وأهل المعاصي، وقيل هو عام للمسلمين والكفار»(٣).

قال السعدي: «فسبحان من رحم عباده في كل شيء، وسهل لهم الطرق الموصلة لله، وحثهم على سلوكها، ورغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس، وتطمئن له القلوب، وحذرهم من العمل لغير ذلك غاية التحذير، وذكر لهم الأسباب الزاجرة عن تركه»(1).

<sup>(</sup>١) فاطر: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٥/ ٢٩٨–٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) فتح القدير (٤/ ٦٤٠).

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٥٨).

ر ۱۸ )\_\_\_\_\_ سورة الزمر

#### \*غريب الآية:

الطاغوت: الطاغوت كل ما عبد من دون الله، مأخوذ من الطغيان، وهو تجاوز الحد في كل شيء، ولما تقدم سمي الساحر والكاهن والمارد من الجن والصارف عن الخير طاغوتا.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اختلفوا في أن المراد من الطاغوت ههنا الشيطان أم الأوثان، فقيل: إنه الشيطان، فإن قيل: إنهم ما عبدوا الشيطان وإنما عبدوا الصنم، قلنا: الداعي إلى عبادة الصنم لما كان هو الشيطان كان الإقدام على عبادة الصنم عبادة للشيطان، وقيل: المراد بالطاغوت: الصنم، وسميت طواغيت على سبيل المجاز لأنه لا فعل لها، والطغاة هم الذين يعبدونها، إلا أنه لما حصل الطغيان عند مشاهدتها والقرب منها، وصفت بهذه الصفة إطلاقًا لاسم المسبب على السبب بحسب الظاهر، وقيل: كل ما يعبد ويطاع من دون اللَّه فهو طاغوت، ويقال في التواريخ: إن الأصل في عبادة الأصنام، أن القوم كانوا مشبهة، اعتقدوا في الإله أنه نور عظيم، وفي الملائكة أنها أنوار مختلفة في الصغر والكبر، فوضعوا تماثيل وصورًا على وفق تلك الخيالات، فكانوا يعبدون تلك التماثيل على اعتقاد أنهم يعبدون اللَّه والملائكة، وأقول: حاصل الكلام في قوله: ﴿وَالِّينَ آخَنَنُوا الطَّغُوتَ﴾ يعبدون اللَّه والملائكة، وأقول: حاصل الكلام في قوله: ﴿وَالِّينَ آخَنَنُوا الطَّغُوتَ﴾

قال السعدي: «المراد بالطاغوت في هذا الموضع، عبادة غير الله، فاجتنبوها

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٥٩).

في عبادتها. وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم، لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في عبادتها.

وَاَنَابُوا إِلَى اللّهِ بعبادته وإخلاص الدين له، فانصرفت دواعيهم عن عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلام، ومن الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات، ولَهُمُ البّشَرَىٰ التي لا يقادر قدرها، ولا يعلم وصفها إلا من أكرمهم بها، وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء الحسن، والرؤيا الصالحة، والعناية الربانية من الله، التي يرون في خلالها، أنه مريد لإكرامهم في الدنيا والآخرة، ولهم البشرى في الآخرة عند الموت، وفي القبر، وفي القيامة، وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم، من دوام رضوانه وبره وإحسانه، وحلول أمانه في الجنة "(۱).

وقوله: ﴿ فَبَثِيرَ عِبَادِ ۞ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَـتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ فَهُ يقول الشنقيطي: «أَظهر الأقوال في هذه الآية الكريمة أن المراد بالقول ما جاء به النبي ﷺ، من وحي الكتاب والسنة، ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى: ﴿ أَفَلَرْ يَدَّبَرُوا الْقَوْلَ ﴾ (٥٠)

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٥٨-٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) الروم: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين (١/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) الروم: الآيتان (٣٣و٣٤).

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: الآية (٦٨).

الآية. وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَتَوَلُّ فَصَلٌ ﴿ وَمَا هُوَ بِأَلْمَزَلِ ﴿ ﴾(١). وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَيَـنَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أَى يقدمون الأحسن، الذي هو أشد حسنًا، على الأحسن الذي هو دونه في الحسن، ويقدمون الأحسن مطلقًا على الحسن. ويدل لهذا آيات من كتاب الله.

أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع. ما أنزل عليه ﷺ من الوحي، فهو في آيات من كتاب الله كقوله تعالى: ﴿وَاَتَّبِعُوۤا أَحْسَنَ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَبِّكُم ﴾ (٢) وقوله تعالى لموسى يأمره بالأخذ بأحسن ما في التوراة: ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ (٣).

وأما كون القرآن فيه الأحسن والحسن، فقد دلت عليه آيات من كتابه. واعلم أولا أنه لا شك في أن الواجب أحسن من المندوب، وأن المندوب أحسن من مطلق الحسن فإذا سمعوا مثلاً قوله تعالى: ﴿وَالْعَكُواُ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ مُتَّلِحُونَ ﴾ (3) مطلق الحسن فإذا سمعوا مثلاً قوله تعالى: ﴿وَالْعَكُواُ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّحُمْ مُتَّلِحُونَ على مطلق الخير المندوب، وقدموا هذا الأخير، على مطلق الحسن الذي هو الجائز، ولذا كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو الواجب والمندوب، لا على مطلق الحسن، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (6) وقوله تعالى: ﴿وَيَجْزِيمُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (7) كما قدمنا إيضاحه في سورة النحل، في الكلام على قوله تعالى: ﴿مَنْ عَلَى مَلُونَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَةُ مُ حَيُوهُ طَيِّبَةٌ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ، وبينا هناك دلالة الآيات على أن المباح حسن، كما قال صاحب المراقى:

ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَافِبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِعِثْلِ مَا عُوفِبَتُمُ بِدِ وَلَيْنَ صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّعَبِينَ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) الطارق: الآيتان (١٣و١٤).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآية (١٤٥).

<sup>(</sup>٥) النحل: الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٧) النحل: الآية (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) الزمر: الآية (٥٥).

<sup>(</sup>٤) الحج: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٦) الزمر: الآية (٣٥).

فالأمر في قوله: ﴿ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُ بِهِ إِنَّ لَلْجُوازِ، واللَّه لا يأمر إلا بحسن. فدل ذلك على أن الانتقام حسن، ولكن اللَّه بين أن العفو والصبر، خير منه وأحسن فى قوله: ﴿ وَلَإِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴾ وأمثال ذلك كثيرة فى القرآن، كقوله تعالى في إباحة الانتقام: ﴿ وَلَمَنِ أَنْعَمَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَتِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ۞ ﴾ (١)، مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه، في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَكَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنَّ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ (\*)، وكقوله في جواز الانتقام: ﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ وَالسُّورَةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِرٌّ ﴾ (٢) مع أنه أشار إلى أن العفو خير منه، وأنه من صفاته -جل وعلا- مع كمال قدرته، وذلك في قوله بعده: ﴿ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُومُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوَّوٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ ﴾ ( \* ). وكقوله –جل وعلا – مثنيًا على من تصدق ، فأبدى صدقته : ﴿ إِن تُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا مِن اللهِ مِن أَن إخفاءها وإيتاءها الفقراء، خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجامد، الذي هو لإنشاء المدح الذي هو نعم، في قوله: ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِيٌّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُسَقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ ﴾ .

وكقوله في نصف الصداق اللازم للزوجة بالطلاق قبل الدخول: ﴿ فَنِصْفُ مَا وَرَضْتُم ﴾ (١٠)، ولا شك أن أخذ كل واحد من الزوجين النصف حسن، لأن الله شرعه في كتابه في قوله: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ مع أنه رغب كل واحد منهما أن يعفو للآخر عن نصفه، وبين أن ذلك أقرب للتقوى وذلك في قوله بعده ﴿ وَأَن تَمْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴿ (٧).

وقد قال تعالى: ﴿ وَجَزَّوُا سَيِّنَةً سَيِّئَةً مِثْلُهَا ﴾ (٨) ثم أرشد إلى الأحسن بقوله: ﴿ فَمَنَّ عَفَا وَأَسْلَحَ فَأَمِّرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ (١٠) وقال تعالى: ﴿ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌّ ﴾ (١٠) ثم أرشد إلى الأحسن، في قوله: ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُمْ ﴾.

واعلم أن في هذه الآية الكريمة أقوالًا غير الذي اخترنا .

منها ما روي عن ابن عباس، في معنى: ﴿ فَيَكَّبِعُونَ أَحْسَنَاهُ } قال: (هو الرجل

(١) الشورى: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية (١٤٨).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (٢٧١).

<sup>(</sup>٧) البقرة: الآية (٢٣٧).

<sup>(</sup>٩) الشورى: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) الشورى: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية (١٤٩).

<sup>(</sup>٦) البقرة: الآية (٢٣٧).

<sup>(</sup>A) الشورى: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>١٠) المائدة: الآية (٤٥).

يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن، وينكف عن القبيح، فلا يتحدث به». وقيل: يستمعون القرآن وغيره، فيتبعون القرآن. وقيل: إن المراد بأحسن القول لا إله إلا الله، وبعض من يقول بهذا يقول: إن الآية نزلت فيمن كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول على كزيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وأبي ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، إلى غير ذلك من الأقوال»(١).

وقوله: ﴿ أُولَكِكَ اللَّذِينَ هَدَنَهُمُ اللَّهُ وَأُولَكِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ يقول ابن جرير: «يقول - تعالى ذكره -: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الذين هداهم اللّه، يقول: وفقهم اللّه للرشاد وإصابة الصواب، لا الذين يعرضون عن سماع الحقّ، ويعبدون ما لا يضرّ، ولا ينفع. وقوله: ﴿ وَأُولَكِ اللّهُ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ يعني: أولو العقول والحجا»(٢).

قال الألوسي: «وفي الآية دلالة على حط قدر التقليد المحض، ولذا قيل: شمر وكن في أمور الدين مجتهدا ولا تكن مثل عَيْر قيد فانقادا»(٣).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٦/ ٣٥٦-٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٣/ ٢٠٦-٢٠٧).

 <sup>(</sup>٣) روح المعانى (٢٣/ ٢٥٣).

# قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنْقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ ﴿ ﴾

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقي تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟؛ أي: لا يهديه أحد من بعد الله؛ لأنه من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهده فلا مضل له»(١).

قال الشوكاني: «والمراد بكلمة العذاب هنا هي قوله تعالى لإبليس: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ مِنكُ مِنهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَمْكُونَ ثَمِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَمَّمَ مِنكُمْ أَمْكُونَ فَهُمْ الْمَعْكِينَ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ لَمَن تَبِعَكَ مِنهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَمَّ مِنكُمْ أَمْكُونَ ومعنى الآية: التسلية لرسول اللَّه عَلَيْهُ، لأنه كان حريصًا على إيمان قومه، فأعلمه اللَّه أن من سبق عليه القضاء، وحقت عليه كلمة اللَّه لا يقدر رسول اللَّه عَلَيْهُ أن يَجعله مؤمنًا (٤).

قال ابن عاشور: «وقد اشتملت هذه الآية على نكت بديعة من الإعجاز، إذ أفادت أن هذا الفريق من أهل الشرك الذين يكمن الكفر في قلوبهم حقت عليهم كلمة الله بتعذيبهم فهم لا يؤمنون، وأن حالهم الآن كحال من وقع في النار فهو هالك لا محالة، وحال النبي في حرصه على هديهم كحال من رأى ساقطًا في النار فاندفع بدافع الشفقة إلى محاولة إنقاذه، ولكنه لا يستطيع ذلك، فلذلك أنكرت شدة حرصه على تخليصهم، فكان إيداع هذا المعنى في جملتين نهاية في الإيجاز» (٥).

وقال أيضًا: «لا متمسك للمعتزلة في الاستدلال بالآية على نفي الشفاعة ، المحمدية لأهل الكبائر؛ على أننا لو سلمنا أن الآية مسوقة في غرض الشفاعة ، فإنما نفت الشفاعة لأهل الشرك؛ لأن من في النار يحتمل العهد، وهم المتحدث

<sup>(</sup>٢) ص: الآية (٨٥).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٤/ ٦٤١).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٥) التحرير والتنوير (٢٣/ ٣٧٢).

الزمر الزمر الزمر الزمر

عنهم في هذه الآية. ولا خلاف في أن المشركين لا شفاعة فيهم، قال تعالى: ﴿فَا نَفَعُهُمْ شَفَاعَةُ النَّبِي ﷺ منقذًا لمن أراد اللَّهُ عدمَ إنقاذه، فأما الشفاعة فهو سؤال اللَّه أن ينقذه "(٢).

\* \* \*

(١) المدثر: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٢٣/ ٣٧٢).

# قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوَا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا عُرَفُ مَّنِينَةٌ تَجْرِى مِن تَعْنِمَ ٱلْأَمْرَرُ وَعُدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ﴾

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: لكن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه واجتناب محارمه، لهم في الجنة غرف من فوقها غرف مبنية علاليّ بعضها فوق بعض ﴿ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ ﴾ يقول -تعالى ذكره-: تجري من تحت أشجار جناتها الأنهار. وقوله: ﴿ وَعُدَ اللّهِ ﴾ يقول -جل ثناؤه-: وعدنا هذه الغرف التي من فوقها غرف مبنية في الجنة، هؤلاء المتقين ﴿ لَا يُخْلِفُ اللّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ يقول -جل ثناؤه- : واللّه لا يخلفهم وعده، ولكنه يوفي بوعده » (١).

قال الشنقيطي: «ما تضمنته هذه الآية الكريمة، من وعد أهل الجنة بالغرف المبنية، ذكره -جل وعلا- في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في سورة (سبإ): ﴿ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَئِهِكَ لَمَمْ جَزَلَهُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْفُرُونَةِ عَامِنُونَ ﴿ ("). ﴿ وَقُولُه تعالى في سورة (التوبة): ﴿ وَعَدَ اللّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ جَنَّتِ تَمِّي مِن تَعَيْهَا وَمَسَدِكَنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلْفٍ ﴾ (") الآية. وقوله تعالى في سورة (السصف): ﴿ يَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَيُدَخِلَكُم جَنَّتِ تَمِّي مِن تَعِبًا ٱلأَثْهَرُ وَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنً (السصف): ﴿ يَقْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُم وَيُدَخِلَكُم جَنَّتِ تَمِّي مِن تَعِبًا ٱلأَثْهَرُ وَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنً وَالصف صادقة والعرف المذكورة في التوبة والصف صادقة بالغرف المذكورة في (الزمر) و (سبإ)، وقد قدمنا طرفًا من هذا في سورة (الفرقان)، بالغرف المذكورة في (الزمر) و (سبإ)، وقد قدمنا طرفًا من هذا في سورة (الفرقان)، في الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَوْلَتَهِكَ يُجْزَوْنَ الْفُرَقَ لَهُ مِنَا مَعَدَوْنَ الْمَالَةِ الْمُولِدُهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَالَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالَةً وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَكُولُولُهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلللللللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ لَاللّهُ وَلِلْهُ وَلّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ

قال الرازي: «فإن قيل: ما معنى قوله: ﴿مَبّنِيّةٌ ﴾؟ قلنا: لأن المنزل إذا بُنيَ على منزل آخر تحته كان الفوقاني أضعف بناء من التحتاني، فقوله: ﴿مَبّنِيّةٌ ﴾ معناه أنه وإن

<sup>(</sup>٢) سبأ: الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٤) الصف: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان (٦/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) التوبة: الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٥) الفرقان: الآية (٧٥).

كان فوق غيره لكنه في القوة والشدة مساو للمنزل الأسفل، والحاصل أن المنزل الفوقاني والتحتاني حصل في كل واحد منهما فضيلة ومنقصة، أما الفوقاني ففضيلته العلو والارتفاع ونقصانه الرخاوة والسخافة، وأما التحتاني فبالضد منه، أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل، وهي عالية مرتفعة، وتكون في غاية القوة والشدة»(١).

قال الألوسي: «وقال بعض الأجلة: الظاهر أن هذا الوصف تحقيق للحقيقة، وبيان أن الغرف ليست كالظلل، حيث أريد بها المعنى المجازي على الاستعارة التهكمية، وقال بعض فضلاء إخواننا المعاصرين: فائدة التوصيف بما ذكر الإشارة إلى رفعة شأن الغرف، حيث آذن أن الله تعالى بانيها، وماذا عسى يقال في بناء بناه الله -جل وعلا-.

وأقول واللَّه تعالى أعلم: وصفت الغرف بذلك للإشارة إلى أنها مهيأة معدة لهم قد فرغ من أمرها كما هو ظاهر الوصف، لا أنها تبنى يوم القيامة لهم، وفي ذلك من تعظيم شأن المتقين ما فيه، وفي الآية على هذا رد على المعتزلة، وكأن الزمخشري لذلك لم يحم حول هذا الوجه، واقتصر على ما حكيناه أولًا مع أن ما قلناه أقرب منه فليحفظ»(٢).

قال الرازي: «وفي الآية دقيقة شريفة، وهي أنه تعالى في كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد اللّه وأنه لا يخلف وعده، ولم يذكر في آيات الوعيد البتة مثل هذا التأكيد والتقوية، وذلك يدل على أن جانب الوعد أرجح من جانب الوعيد، بخلاف ما يقوله المعتزلة، فإن قالوا: أليس أنه قال في جانب الوعيد: ﴿مَا يُبُدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنا يَظَلَيرِ لِلْعَبِيدِ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّه عَام يتناول القسمين، أعني: الوعد والوعيد، فثبت أن الترجيح الذي ذكرناه حق، واللّه أعلم (1).

(٢) روح المعاني (٢٣/ ١٥٤–٢٥٥).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) ق: الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٦٤-٢٦٥).

الآية (۲۰)

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الجنة وأسباب دخولها

\* عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم». قالوا: يا رسول اللَّه تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللَّه وصدقوا المرسلين»(١).

\* عن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء»(٢).

\* عن أبي هريرة هذه عن النبي على قال: «إن أهل الجنة ليتراءون في الغرفة كما تتراءون الكوكب الغربي الغابر في الأفق والطالع في تفاضل الدرجات»، فقالوا: يا رسول الله! أولئك النبيون؟ قال: «بلى، والذي نفسي بيده، وأقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين» (٣).

#### \*غريب الحديث:

الدُّرِيِّ: هو النجم الشديد الإضاءة. وقال الفراء: هو النجم العظيم المقدار، وهو بضم المهملة وكسر الراء المشددة بعدها تحتانية ثقيلة، وقد تسكن، وبعدها همزة ومد، وقد يكسر أوله على الحالين، فتلك أربع لغات، ثم قيل: إن المعنى مختلف، فبالتشديد: كأنه منسوب إلى الدُّر لبياضه وضيائه، وبالهمز: كأنه مأخوذ من درأ؛ أي: دفع؛ لاندفاعه عند طلوعه (٤).

الغابر: الذاهب.

الأفق: السماء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۲) مختصرًا بنحوه، والبخاري (۱/ ۳۹۶/ ۳۲۵۱)، ومسلم (٤/ ۲۱۷۷/ ۲۸۳۱)، وأبو داود (٤/ ۲۸۷/ ۳۹۸۷)، والترمذي (٥/ ۲۵۷/ ۳۲۵۸)، وابن ماجه (۱/ ۳۷/ ۹۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٤٠)، والبخاري (١١/ ٥٠٥/ ٢٥٥٥)، ومسلم (٤/ ٢١٧٧/ ٢٨٣٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣٩)، والترمذي (٤/ ٥٩٥/ ٢٥٥٦) واللفظ له، وقال: دحسن صحيح،

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٦/ ٤٠٣).

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «إن أهل الجنة تتفاوت منازلهم بحسب درجاتهم في الفضل، حتى إن أهل الدرجات العلا ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم. وقد بين ذلك في الحديث بقوله: «لتفاضل ما بينهم»»(١).

قوله: «صدقوا المرسلين»: قال الحافظ: «أي: حق تصديقهم، وإلا لكان كل من آمن باللّه وصدق رسله وصل إلى تلك الدرجة، وليس كذلك، ويحتمل أن كون التنكير في قوله: «رجال» إلى أناس مخصوصين، موصوفين بالصفة المذكورة، ولا يلزم أن يكون كل من وصف بها كذلك؛ لاحتمال أن يكون لمن بلغ تلك المنازل صفة أخرى، وكأنه سكت عن الصفة التي اقتضت لهم ذلك، والسر فيه أنه قد يبلغها من له عمل مخصوص، ومن لا عمل له كان بلوغها إنما هو برحمة اللّه تعالى. . ويحتمل أن يقال: إن الغرف المذكورة لهذه الأمة، وأما من دونهم فهم الموحدون من غيرهم، أو أصحاب الغرف الذين دخلوا الجنة من أول وهلة، ومن دونهم من دخل بالشفاعة. ويؤيد الذي قبله قوله في صفتهم: «هم الذين آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين» وتصديق جميع المرسلين إنما يتحقق لأمة محمد على بخلاف من قبلهم من الأمم، فإنهم وإن كان فيهم من صدق بمن سيجيء من بعده من الرسل فهو بطريق التوقع لا بطريق الواقع، واللّه أعلم»(\*).

قال القرطبي: «اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف أصحابها في الأعمال، فبعضها أعلى من بعض وأرفع. وقوله: «والذي نفسي بيده رجال آمنوا باللَّه وصدقوا المرسلين» ولم يذكر عملًا ولا شيئًا سوى الإيمان والتصديق للمرسلين، ذلك ليعلم أنه عنى الإيمان البالغ، وتصديق المرسلين من غير سؤال آية ولا تلجلج، وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة، ولو كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الغرفات وأرفع الدرجات، وهذا محال، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿ أَوْلَكُوكَ يُجُرَوْكَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُولُ ﴾ (٣)، والصبر بذل النفس والثبات له وقوفًا بين يديه بالقلوب عبودية، وهذه صفة

(٢) فتح الباري (٦/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) الفرقان: الآية (٧٥).

الآية (٢٠)

المقربين. وقال في آية أخرى: ﴿وَمَا آمَوْلُكُو وَلا آوَلَدُكُو بِالَّتِي تُقَرِّبُكُو عِندَا زُلْفَى إِلَّا مَن ءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيَكِكُ لَمَ جَزَاتُهُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَكَتِ ءَامِنُونَ ۞ ﴾ (١) فذكر شأن الغرفة وأنها لا تنال بالأموال والأولاد، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح، ثم بين لهم جزاء الضعف وأن محلهم الغرفات، يعلمك أن هذا إيمان طمأنينة وتعلق قلب به مطمئنا به في كل ما نابه، وبجميع أموره وأحكامه؛ فإذا عمل عملًا صالحًا فلا يخلطه بضده وهو الفاسد، فلا يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فساد إلا مع إيمان بالغ مطمئن صاحبه بمن آمن، وبجميع أموره وأحكامه، والمخلط ليس إيمانه وعمله هكذا، فلهذا كانت منزلته دون غيره (١).

\* عن أبي مالك الأشعري عن النبي على قال: «إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ، أعدها الله لمن أطعم الطعام، وألان الكلام وتابع الصيام، وصلى والناس نيام»(٣).

#### ★ غريب الحديث وفوائده:

سبق الكلام عنه في سورة (الفرقان) الآيتان (٧٥و٧٦) وسورة (العنكبوت) الآية (٥٨).

\* عن أبي هريرة هذا قال: قلنا يا رسول الله! إنا إذا كنا عندك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا، وشممنا النساء والأولاد، فقال: «لو تكونون على كل حال على الحال الذي أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة بأكفكم، ولو أنكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم». قال: قلنا: يا رسول الله! حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب، ولبنة من فضة، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ أو الياقوت، وترابها الزعفران،

<sup>(</sup>١) سبأ: الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٢) التذكرة (ص: ٤٦٤-٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١١/ ٢١٨-١٩٩/ ٢٠٨٣)، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٣) واللفظ له، والطبراني (٢/ ٣٤٢) أخرجه عبد الرزاق (١١/ ٣٤٦)، قال الهيشمي في «المجمع» (٣/ ١٩٢): «رواه أحمد ورجاله ثقات». وقال في (١٠/ ٤٢٠): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن معانق ووثقه ابن حبان» اهـ. وقال في (٢/ ٤٠٤): «رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات»، وابن حبان (الإحسان ٢/ ٢٦٢/ ٥٠٩) وصححه، والحاكم (١/ ٣٠١) وصححه أيضًا على شرط مسلم ووافقه الذهبي، والبيهقي (٤/ ٣٠٠).

من يدخلها ينعم فلا يبؤس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، وتفتح لها أبواب السموات، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين (١٠).

#### \*غريب ا**لحديث**:

لَبِنَةُ: اللَّبنَةُ: الَّتِي يُبنى بها . والجمع: لَبِنُّ .

مِلاطها: المِلاط: الطين الذي يُجعل بين سافَيِ البناء يُمْلَط به الحائط؛ أي: يخلط.

أذفر: من ذفر: أي: طيب الريح، والذَّفَر -بالتحريك- يقع على الطيب والكريه ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويوصف به.

حصباؤها: الحصباء: الحصى الصغار.

الزعفران: أي: الناعم الأصفر الطيب الريح.

#### ★ فوائد الحديث:

جمع النبي على في وصفه للجنة بين ألوان الزينة، وهي البياض والحمرة والصفرة ويكتمل بالأشجار الملونة بالخضرة، ولما كان السواد مما يغم الفؤاد خص بأهل العناد من العباد(٢).

# قال ابن القيم في منظومته في وصف الجنة:

وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان وقصورها من لولو وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۰۶)، والطيالسي (ح: ۲۰۸۳)، وابن حبان (الإحسان ۱۱/ ۳۹۳/ ۷۳۹۷) واللفظ له، وصححه. وأخرجه مختصرًا: الترمذي (٥/ ٥٣٩/ ٣٥٩٨) وقال: (حديث حسن، وابن ماجه (۱/ ٥٥٧/ ۲۷۵۱)، وللحديث شاهد من حديث حنظلة التميمي الأسيدي عند: أحمد (٤/ ١٧٨)، ومسلم (٤/ ٢٧٥٠/)، والترمذي (٤/ ٧٤٥/ ٢٤٥٢)، وابن ماجه (۲/ ١٤١٦/ ٢٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) أفاده القاري في «المرقاة» (۹/ ۹۷-۹۸).

والطين مسك خالص أو زعفرا نجا بنذا أثران مقبولان ليسا بمختلفين لاتنكرهما فهما الملاط لذلك البنيان

قال هراس: «هكذا جاء في هذه الأحاديث أن ترابها الزعفران، وقد ورد في بعضها أن ترابها المسك، ولا تعارض بينها، إذ يجوز أن تكون تربتها متضمنة للنوعين. كما قال بعض السلف: ويجوز أن يكون التراب من زعفران، فإذا عجن بالماء صار مسكًا، والطين قد يسمى ترابًا، ويحتمل أن يكون زعفرانًا باعتبار اللون، ومسكًا باعتبار الرائحة، وهذا من أحسن شيء يكون البهجة والإشراق، لون الزعفران، والرائحة رائحة المسك. وكذلك ورد تشبيهها بالدرمكة، وهي الخبزة الصافية التي يضرب لونها إلى الصفرة مع لينها ونعومتها (1).

قوله: «لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه»: قال المناوي: «هذا إشارة إلى بقاء الجنة وجميع ما فيها ومن فيها، وأن صفات أهلها من الشباب ونحوه لا يتغير، وملابسهم لا تبلى، وقد نطق بذلك التنزيل في عدة آيات: ﴿ لَمُمْ فِيهَا فَعِيدُ مُقِيدُ مُقِيدً ﴾ (٢) ﴿ أَكُلُهَا دَآبِدٌ وَظِلْهَا ﴾ (٣) وفي طيّ ذلك تعريض بذمّ الدنيا، فإن من فيها وإن نعم يبأس، ومن أقام فيها لم يخلد، بل يموت ويفنى شبابه، ويبلى جسده وثيابه (٤).

<sup>(</sup>۱) شرح قصيدة ابن القيم (۲/ ۳٦۱–۳٦۲).

<sup>(</sup>٢) التوبَّة: الآية (٢١).

<sup>(</sup>٣) الرعد: الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (٣/ ٣٦٤).

\_\_\_\_ ( ۸۲ )\_\_\_\_\_ سورة الزمر

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلِلَهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ, يَنَايِعَ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُحْرِجُ بِهِ مِزَرَعًا تُحْلَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَانُهُ مُصْفَكًا ثُمَّ الْأَرْضِ ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَانُهُ مُصْفَكًا ثُمَّ يَهِيجُ فَ تَرَانُهُ مُصْفَكًا ثُمَّ يَجَعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ٢٠٠٠ ﴾ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ٢٠٠٠ هِ

#### \*غريب الآية:

ينابيع: واحدها ينبوع، والينبوع العين التي يخرج منها الماء.

يهيج: ييبس ويصفر يقال: هاجت الأرض إذا أدبر نبتها وولى، ويقال: هاج البقل؛ أي: طال واصفر، وأصل الهيجان شدة الحركة.

حطاما: فتاتا مكسرا، من تحطم العود إذا تفتت من اليبس، والحطم كسر الشيء مثل الهشم ونحوه، ثم استعمل لكل كسر متناه.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولي الألباب فيها، وصف الدنيا بصفة توجب اشتداد النفرة عنها، وذلك أنه تعالى بين أنه أنزل من السماء ماء وهو المطر، وقيل: كل ما كان في الأرض فهو من السماء، ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع، ثم يقسمه فيسلكه ينابيع في الأرض، أي فيدخله وينظمه ينابيع في الأرض عيونًا، ومسالك ومجاري كالعروق في الأجسام، ثم يخرج به زرعًا مختلفًا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك، أو مختلفًا أصنافه من بر وشعير وسمسم، ثم يهيج، وذلك لأنه إذا تم جفافه جاز له أن ينفصل عن منابته، وإن لم تتفرق أجزاؤه، فتلك الأجزاء كأنها هاجت لأن تتفرق، ثم يصير حطامًا يابسًا، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكُنَ عني: أن من شاهد هذه الأحوال في النبات علم أن أحوال الحيوان والإنسان كذلك، وأنه وإن طال عمره فلا بدله من الانتهاء إلى أن يصير مصفر اللون، منحطم الأعضاء والأجزاء، ثم تكون عاقبته الموت. فإذا كانت مشاهدة هذه الأحوال في النبات

تذكره حصول مثل هذه الأحوال في نفسه وفي حياته، فحينثذ تعظم نفرته في الدنيا وطيباتها. والحاصل أنه تعالى في الآيات المتقدمة ذكر ما يقوي الرغبة في الآخرة، وذكر في هذه الآية ما يقوي النفرة عن الدنيا، فشرح صفات القيامة يقوي الرغبة في طاعة الله، وشرح صفات الدنيا يقوي النفرة عن الدنيا، وإنما قدم الترغيب في الآخرة على التنفير عن الدنيا؛ لأن الترغيب في الآخرة مقصود بالذات، والتنفير عن الدنيا مقصود بالعرض، والمقصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض،

وما المرء إلا كالنبات وزهره يعود رفاتا بعدما هو ساطع فينتقل ابن آدم من الشباب إلى الهرم، ومن الصحة إلى السقم، ومن الوجود إلى العدم كما قيل:

وماحالتنا إلا ثلاث شباب ثم شيب ثم موت وآخر ما يسمى المرء شيخا ويتلوه من الأسماء ميت

مدة الشباب قصيرة كمدة زهر الربيع، وبهجته ونضارته، فإذا يبس وابيض فقد آن ارتحاله، كما أن الزرع إذا ابيض فقد آن حصاده، وأجل زهور الربيع الورد، ومتى كثر

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) نوح: الآيتان (١٧و١٨).

فيه البياض فقد قرب زمان انتقاله.. وقد يدرك الزرع آفة قبل بلوغ حصاده فيهلك، كما أشير إليه في قوله تعالى: ﴿حَتَى إِنَّا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُونُهَا وَٱزَّيَّنَتَ وَطَلَى اَهَلُهَا ٱنَّهُمُ اَلَيْكُ أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ إِلَاْمَشِ ('' قـال فَدِرُونَ عَلَيْهَا أَمْرُنَا لَيَلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ إِلَاْمَشِ ('' قـال فَيمون بن مهران لجلسائه: يا معشر الشيوخ: ما ينتظر بالزرع إذا ابيض، قالوا: الحصاد، فنظر إلى الشباب فقال: يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن الحصد، وقال بعضهم: أكثر من يموت الشباب، وآية ذلك أن الشيوخ في الناس قليل.

أيسا ابسن آدم لا يسغررك عسافيسة ما أنت إلا كررع عند خضرته فإن سلمت من الآفات أجمعها

عليك صافية فالعمر معدود بكل شيء من الآفات مقصود فأنت عند كمال الأمر محصود

كل ما في الدنيا فهو مذكر بالآخرة، ودليل عليه، فنبات الأرض واخضرارها في الربيع بعد محولها ويبسها في الشتاء، وإيناع الأشجار واخضرارها بعد كونها خشبا يابسا، يدل على بعث الموتى من الأرض، وقد ذكر اللَّه تعالى ذلك في كتابه في مواضع كثيرة»(٢).

<sup>(</sup>١) يونس: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف (٢٩٢-٢٩٤).

# قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَدِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّيِّهِ الْمُ اللهِ مُعَلِي وَ لَا مِن رَيِّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره -: أفمن فسح الله قلبه لمعرفته، والإقرار بوحدانيته، والإذعان لربوبيته، والخضوع لطاعته ﴿فَهُو عَلَى نُورِ مِن رَبِيدٍ ﴾ يقول: فهو على بصيرة مما هو عليه ويقين، بتنوير الحق في قلبه، فهو لذلك لأمر الله متبع، وعما نهاه عنه منته فيما يرضيه، كمن أقسى الله قلبه، وأخلاه من ذكره، وضيقه عن استماع الحق، واتباع الهدى، والعمل بالصواب؟ وترك ذكر الذي أقسى الله قلبه، وجواب الاستفهام اجتزاء بمعرفة السامعين المراد من الكلام، إذ ذكر أحد الصنفين، وجعل مكان ذكر الصنف الآخر الخبر عنه بقوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن فَرَر النَّبِهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

قال ابن عاشور: «ومن رشاقة ألفاظ القرآن إيثار كلمة: شَرح للدلالة على قبول الإسلام؛ لأن تعاليم الإسلام وأخلاقه وآدابه تكسب المسلم فرحًا بحاله، ومسرة برضى ربه، واستخفافًا للمصائب والكوارث؛ لجزمه بأنه على حق في أمره، وأنه مثاب على ضره، وأنه راج رحمة ربه في الدنيا والآخرة، ولعدم مخالطة الشك والحيرة ضميره.

فإن المؤمن أول ما يؤمن بأن اللَّه واحد، وأن محمدًا الله رسوله، ينشرح صدره بأنه ارتفع درجات عن الحالة التي كان عليها حالة الشرك، إن اجتنبَ عبادة أحجار هو أشرف منها، ومعظم ممتلكاته أشرف منها، كفرسه وجمله وعبده وأمته وماشيته ونَخْلِه، فشعر بعزة نفسه مرتفعًا عما انكشف له من مهانتها السابقة التي غسلها عنه الإسلام، ثم أصبح يقرأ القرآن وينطق عن الحكمة، ويتسم بمكارم الأخلاق

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٣/ ٢٠٩).

وأصالة الرأي، ومحبة فعل الخير لوجه الله لا للرياء والسمعة، ولا ينطوي باطنه على غلّ ولا حسد ولا كراهية في ذات الله، وأصبح يُعد المسلمين لنفسه إخوانًا، وقد ترك الاكتساب بالغارة والميسر، واستغنى بالقناعة عَن الضراعة إلا إلى الله تعالى، وإذا مسه ضر رجا زواله ولم ييأس من تغير حاله. وأيقن أنه مثاب على تحمله وصبره، وإذا مسته نعمة حمد ربه وترقب المزيد، فكان صدره منشرحًا بالإسلام، متلقيًا الحوادث باستبصار غير هياب، شجاع القلب عزيز النفس»(۱).

وفي بيان أسباب انشراح الصدر يقول ابن القيم -رحمه اللَّه تعالى-: «فأعظم أسباب انشراح شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، قال اللَّه تعالى: ﴿أَفَهَن شَرَحَ اللَّهُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَهُو عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَهُ وَمَن يُرِد اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدَرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِد أَن يُضِلَهُ يَعْمَلُ مَكَدَرهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِد أَن يُضِلَهُ عَمَلَ مَكَدَرهُ طَهُ مَن يُعَالَمُ مَا يَعْعَدُ فِي السَّمَاءُ ﴾ (٢).

فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه.

ومنها: النور الذي يقذفه اللَّه في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه، ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من قلب العبد ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. .

ومنها: العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع، وليس هذا لكل علم؛ بل للعلم الموروث عن الرسول على وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا، وأوسعهم قلوبا، وأحسنهم أخلاقا، وأطيبهم عيشا.

ومنها: الإنابة إلى الله على ومحبته بكل القلب، والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالة، فإني إذا في عيش طيب، وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر، وطيب النفس، ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٣/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (١٢٥).

كانت المحبة أقوى وأشد، كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه، ومخالطتهم حمى روحه.

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن اللّه تعالى، وتعلق القلب بغيره، والغفلة عن ذكره، ومحبة سواه، فإن من أحب شيئًا غير اللّه عذب به، وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا، ولا أنكد عيشا، ولا أتعب قلبا، فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا، وسرور النفس، ولذة القلب، ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها؛ بل حياتها وقرة عينها، وهي محبة اللّه وحده بكل القلب، وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه، ومحبة هي عذاب الروح، وغم النفس، وسجن القلب، وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه.

ومن أسباب شرح الصدر: دوام ذكره على كل حال، وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في ضيقه، تأثير عجيب في ضيقه، وحبسه وعذابه.

ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا، وأطيبهم نفسا، وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا، وأنكدهم عيشا، وأعظمهم هما وغما، وقد ضرب رسول اللَّه ﷺ في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت، حتى يجر ثيابه، ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها، ولم تتسع عليه (۱). فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق، وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل، وانحصار قلبه.

ومنها: الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متسع القلب، والجبان: أضيق الناس صدرا، وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور، ولا لذة له ولا نعيم، إلا من جنس ما للحيوان البهيمي، وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۸۹)، والبخاري (۳/ ۲۸۹/ ۱۶۶۳)، ومسلم (۲/ ۷۰۸/ ۱۰۲۱)، والنسائي (۵/ (۱۰۲۱)، والنسائي (۵/ (۱۰۲۸ ۲۰۸۷)).

وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل، وعلى كل معرض عن اللَّه سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره، وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا، وسجنا وانطلاقا، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان واللَّه المستعان.

ومنها بل من أعظمها: إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه، وتحول بينه وبين حصول البرء، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره، ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه، لم يحظ من انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتوران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما.

ومنها: ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب، تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها؛ بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها، فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، وما أنكد عيشه، وما أسوأ حاله، وما أشد حصر قلبه، ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله وافر من قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَغِي جَمِيمٍ ﴿ وَينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله حتارك وتعالى - .

والمقصود: أن رسول اللَّه ﷺ كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر، واتساع القلب، وقرة العين، وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح والحياة وقرة العين، مع ما خص به من الشرح الحسي، وأكمل متابعة له أكملهم

<sup>(</sup>١) الانفطار: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٢) الانفطار: الآية (١٤).

انشراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره، وقرة عينه، ولذة روحه ما ينال، فهو على في ذروة الكمال من شرح الصدر، ورفع الذكر، ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعان (١٠).

قال ابن جرير: "وقوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَسِيةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ عَن لَكِرُ اللَّهِ عَن القرآن الذي : فويل للذين جفت قلوبهم، ونأت عن ذكر اللَّه وأعرضت، يعني عن القرآن الذي أنزله -تعالى ذكره-، مذكرا به عباده، فلم يؤمن به، ولم يصدّق بما فيه. وقيل: ﴿مِن فَرَم اللَّه عَن ذكر اللَّه ، فوضعت: "من مكان "عن"، كما يقال في الكلام: أتخمت من طعام أكلته، وعن طعام أكلته بمعنى واحد.

وقوله: ﴿ أُولَٰكِكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ﴾ يقول -تعالى ذكره-: هؤلاء القاسية قلوبهم من ذكر اللَّه في ضلال مبين لمن تأمله وتدبره بفهم، أنه في ضلال عن الحق جائر »(٢).

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٢/ ٢٣-٢٨).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٣/ ٢٠٩).

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَدِهًا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهُ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَأَةُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ اللَّهُ مُنَ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾

#### \*غريبالآية:

مثاني: جمع مثنى أي: أنه يثنى؛ أي: يكرر على مر الأوقات وكر الأعصار، وقيل: قيل له مثنى لأنه فيه تثنية القصص والمواعظ وقيل من الثناء؛ أي: أنه يظهر منه أبدا ما يدعوا إلى الثناء عليه، وعلى من يتلوه ويعمل به.

تقشعر: الاقشعرار أن يلحق الجسم قشعريرة، وهي الرعدة النافضة للجسم، من تذكر شيء مهيب أو هجومه، ويكون ذلك في الفرح والترح، واقشعر جلده: إذا تقبض من الخوف، وقف شعره.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه ﴿ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ على الإطلاق، فأحسن الحديث كلام اللَّه، وأحسن الكتب المنزلة من كلام اللَّه هذا القرآن، وإذا كان هو الأحسن، علم أن ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحها، وأن معانيه أجل المعاني؛ لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه، متشابها في الحسن والائتلاف وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه. حتى إنه كلما تدبره المتدبر، وتفكر فيه المتفكر، رأى من اتفاقه حتى في معانيه الغامضة، ما يبهر الناظرين، ويجزم بأنه لا يصدر إلا من حكيم عليم، هذا هو المراد بالتشابه في هذا الموضع.

وأما في قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي آَنِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَنَتُ مُحْكَنَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَسَبِهِ عَلَى فهوم كثير من الناس، ولا يزول هذا الاشتباه إلا بردها إلى المحكم، ولهذا قال: ﴿ مِنْهُ ءَايَنَتُ مُحَكَنَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ

آل عمران: الآية (٧).

مُتَشَيِهَنا ﴾ فجعل التشابه لبعضه، وهنا جعله كله متشابها؛ أي: في حسنه؛ لأنه قال: ﴿ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ وهو سور وآيات، والجميع يشبه بعضه بعضا كما ذكرنا .

﴿مَثَانِكُ أَي: تثنى فيه القصص والأحكام، والوعد والوعيد، وصفات أهل الخير، وصفات أهل الشر، وتثنى فيه أسماء الله وصفاته، وهذا من جلالته وحسنه، فإنه تعالى لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب، المكملة للأخلاق، وأن تلك المعاني للقلوب، بمنزلة الماء لسقى الأشجار، فكما أن الأشجار كلما بعد عهدها بسقى الماء نقصت، بل ربما تلفت، وكلما تكرر سقيها حسنت وأثمرت أنواع الثمار النافعة، فكذلك القلب يحتاج دائما إلى تكرر معاني كلام اللَّه تعالى عليه، وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة واحدة في جميع القرآن، لم يقع منه موقعا، ولم تحصل النتيجة منه»(١).

قال الزمخشري: «النفوس أنفر شيء من حديث الوعظ والنصيحة، فما لم يكرر عليها عودًا عن بدء، لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله، ومن ثم كانت عادة رسول الله ﷺ أن يكرر عليهم ما كان يعظ به وينصح ثلاث مرات. . ليركزه في قلوبهم ، ويغرسه في صدورهم)(۲).

قال ابن كثير: «وقال بعض العلماء: وُيرُوي عن سفيان بن عيينة معنى قوله: ﴿مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ ﴾ أنَّ سياقات القرآن تارةً تكونُ في معنى واحد، فهذا من المتشابه، وتارةً تكونُ بذكر الشيء وضده، كذكر المؤمنين ثم الكافرين، وكصفة الجنة ثم صفة النار، وما أشبه هذا، فهذا من المثاني، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَغِي نَهِيمٍ ٣ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيدِ ﴾ (٣) ، وكقوله: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَغِي سِجِينٍ ﴾ (٤) ، إلى أن قال: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ۞ ﴾ (°)، ﴿ هَلْمَا ذِكُرٌّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَثَابٍ ۞ ﴾ (٦)، إلى أن قال: ﴿ هَٰذَاْ وَإِنَ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَنَابٍ ۞ ﴾ (٧)، ونحو هذا من السياقات فهذا كله من المثاني؛ أي: في معنيين اثنين، وأما إذا كان السياق كله في معنى واحد

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٦٣-٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) الكشاف بتصرف (٣/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) المطففين: الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) الانفطار: الآيتان (١٣و١٤).

<sup>(</sup>٥) المطففين: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٦) ص: الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٧) ص: الآية (٥٥).

يشبه بعضه بعضا، فهو المتشابه، وليس هذا من المتشابه المذكور في قوله: ﴿مِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ مُ اللَّهِ عَلَيْكُ ﴾، ذلك معنى آخر.

وقول : ﴿ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَعَشَوْكَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ السَّهِ أَي هذه صفة الأبرار، عند سماع كلام الجبار، المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف والتهديد، تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، ﴿ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ لَما يرجون ويُؤمِّلون من رحمته ولطفه، فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه:

أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات، وسماع أولئك نَغَمات لأبيات، من أصوات القَيْنات.

الثاني: أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، بأدب وخشية، ورجاء ومحبة، وفهم وعلم، كما قال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِينَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُوكَّلُونَ ۞ الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا وَإِذَا تُلِينَ عَلَيْهِمْ ءَاينتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُوكَّلُونَ ۞ اللّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَمِمَّا وَرُوقًا عَلَيْهَا مُنْ وَرُوقًا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيانًا وَعَلَى وَاللّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِنَايَتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيانًا وَهُمْ اللّهُ وَاللّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِنَايَتِ رَبِهِمْ لَمْ يَخِرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيانًا وَهُمْ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْكُونُ وَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمْ اللّهُ وَلَيْكُونُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُونُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَمُعَالًا وَمَا عَلَيْكُونُ وَا عَنْدُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلِهُ وَلَا لَهُ وَلِهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ الل

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعها، كما كان الصحابة على عند سماعهم كلام الله من تلاوة رسول الله على تقشعر جلودهم، ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا يتصارخُون، ولا يتكلّفون ما ليس فيهم، بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم أحد في ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح المُعَلّى في الدنيا والآخرة.

قال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَر قال: تلا قتادة، وَعَلَمُللهُ: ﴿ نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَغْشَوْكَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ قال: هذا نعت أولياء اللّه،

<sup>(</sup>١) الأنفال: الآيات (٢-٤).

نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم، وتبكي أعينهم، وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله، ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم، إنما هذا في أهل البدع، وهذا من الشيطان.

وقال السَّدِّي: ﴿ مُّمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ أي: إلى وعد اللَّه. وقوله: ﴿ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآهُ ﴾ أي: هذه صفة من هداه اللَّه، ومن كان على خلاف ذلك فهو ممن أضله اللَّه، ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ "(١).

قلت: هذه الأوصاف التي ذكرها هؤلاء الأئمة في الغشيان وفقدان العقول، والزعق، والصياح، والضرب، والرقص على الأقدام، وغيرها من أفعال الشيطان؛ فإنها في هذه الأزمان هي نعوت الأولياء الصالحين عندهم، والذين يتبرك بهم وتشد الرحال إلى زواياهم وأضرحتهم وأماكنهم، وإقامة المواسم لهم، وإنفاق الأموال الطائلة عليهم، وتبني الكثير من الوجهاء والكبراء لهم، ويعتبرون ما سوى ذلك باطلا! وهذه المصيبة في الدين عمّت كثيرًا من أقاليم العالم الإسلامي، وتبناها كثير من أصحاب الشهادات العليا ليغتر الناس بهم. فنسأل الله أن يكفينا شرهم بما شاء وكيف شاء.

 <sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ٩٤-٩٥).

# قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن يَنَقِى بِوَجْهِهِ عَلَى الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ وَقِيلَ لَوْمَ الْقِيَامَةَ وَقِيلَ لِلطَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عطية: «هذا تقرير بمعنى التعجيب، والمعنى: ﴿ أَفَمَن يَنَقِى بِوَجَهِهِ عِسْوَءَ اللَّهِ عَلَى الْجنة . أَلْعَذَابِ ﴾ كالمنعمين في الجنة .

واختلف المتأولون في قوله: ﴿ يَنَقِى بِوَجِهِهِ عَلَى النار مكتوفًا مربوطة يداه إلى في النار. وقالت فرقة ذلك لما روي أن الكافر يلقى في النار مكتوفًا مربوطة يداه إلى رجليه مع عنقه، ويكب على وجهه، فليس له شيء يتقي به إلا الوجه. وقالت فرقة: المعنى: صفة كثرة ما ينالهم من العذاب، وذلك أنه يتقيه بجميع جوارحه، ولا يزال العذاب يتزايد حتى يتقيه بوجهه الذي هو أشرف جوارحه وفيه حواسه، فإذ بلغ به العذاب إلى هذه الغاية ظهر أنه لا متجاوز بعدها.

قال القاضي أبو محمد: وهذا المعنى عندي أبين بلاغة، وفي هذا المضمار يجرى قول الشاعر:

يلقى السيوف بوجهه وبنحره ويقيم هامته مقام المغفر

لأنه إنما أراد عظيم جرأته عليها، فهو يلقاها بكل محن وبكل شيء منه حتى بوجهه وبنحره "(١).

وهذه الآية يقول ابن كثير: كما قال تعالى: ﴿ أَفَنَ يَمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجَهِهِ ۚ أَهَدَىٰ أَمَّن يَشِى سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ ﴾ (٢) ، وقـــال: ﴿ يَوْمَ يُسْجَبُونَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوثُواْ مَسَ سَقَرَ ۞ ﴾ (٣) وقــال تــعــالـــى: ﴿ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي النَّادِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِى ءَامِنَا يَوْمَ الْقِيَــٰمَةُ ﴾ (٤) ، واكتفى في هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر كقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (٤/ ٥٢٨-٥٢٩). (٢) الملك: الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) القمر: الآية (٤٨).(٤) فصلت: الآية (٤٠).

فما أدري إذا يسمست أرضا أريد الخير أيهما يليني يعني: الخير والشر»(١).

قال ابن جرير: «وقوله: ﴿ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُمُّ تَكْسِبُونَ ﴾ يقول: ويقال للظالمين أنفسهم بإكسابهم إياها سخط الله: ذوقوا اليوم أيها القوم وبال ما كنتم في الدنيا تكسبون من معاصى الله (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ٩٥).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٣/ ٢١٢).

\_\_\_\_\_ مورة الزمر

قوله تعالى: ﴿ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْدَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۚ ۚ فَأَذَاقُهُمُ اللَّهُ الْخِزْى فِى الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّ وَلَعَذَابُ ٱلْاَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ يَشْعُرُونَ ۚ فَا فَا كَبَرُ لَوَ كَابَرُ لَوَ كَابُرُ لَوَ كَابُرُ لَوَ كَابُرُ لَوَ كَابُرُ لَوَ كَابُونَ هَا ﴾

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: كذب الذين من قبل هؤلاء المشركين من قبل الله من الأمم الذين مضوا في الدهور الخالية رسلهم، ﴿ فَأَلَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ يقول: فجاءهم عذاب الله من الموضع الذي لا يشعرون: أي لا يعلمون بمجيئه منه.

قوله تعالى: ﴿ فَأَذَا قَهُمُ اللّهُ لَلْخِرَى فِي الْحَيَوَةِ الدُّنَيَّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فِي ﴿ فَاللّهِ لَهُ لَا اللّهِ لَهُ اللّهِ لَهُ اللّهِ اللّهِ اللهوان في الدنيا، والعذاب قبل الآخرة، ولم ينظرهم إذ عتوا عن أمر ربهم ﴿ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اللّهُ اللّهُ إِياهم في الآخرة إذا أدخلهم النار فعذّبهم بها، أكبر من المغذاب الذي عذّبهم به في الدنيا، ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ، يقول: لو علم هؤلاء المشركون من قريش ذلك " ( ) .

قال ابن عاشور: «وفي هذا تعريض بإنذار المشركين بعذاب يحلّ بهم في الدنيا، وهو عذاب السيف الذي أخزاهم اللّه به يوم بدر. فالمراد بالعذاب الذي أتى الذين من قبلهم: هو عذاب الدنيا؛ لأنه الذي يوصف بالإِتيان من حيث لا يشعرون.

و ﴿ حَيْثُ ﴾ ظرف مكان، أي جاء العذابُ الذين من قبلهم من مكان لا يشعرون به؛ فقوم أتاهم من جهة السماء بالصواعق، وقوم أتاهم من الجو مثل ريح عاد، قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهِم قَالُواْ هَلَا عَارِضٌ مُّطِرُنًا بَلَ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِمْ رِيحُ

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٣/ ٢١٢).

فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ ۗ ﴾ (١)، وقوم أتاهم من تحتهم بالزلازل والخسف مثل قوم لوط، وقوم أتاهم من نبع الماء من الأرض مثل قوم نوح، وقوم عم عليهم البحر مثل قوم فرعون.

وكان العذاب الذي أصاب كفار قريش لم يخطر لهم ببال، وهو قطع السيوف رقابهم وهم في عزة من قومهم، وحرمة عند قبائل العرب، ما كانوا يحسبون أيديًا تقطع رقابهم»(٢).

<sup>(</sup>١) الأحقاف: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير (٢٣/ ٣٩٥–٣٩٦).

\_\_\_\_\_ (۹۸ )\_\_\_\_\_\_ سورة الزمر

# قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلِ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنَقُونَ ۞ ﴾

## \*غريبالآية:

غير ذي عوج: لا اختلال فيه بوجه من الوجوه، والعوج بكسر العين في المعاني دون الجثث، يقال: في دينه وأمره عوج، وبالفتح في الجثث، نحو في هذا الحائط عَوَج، وقيل المراد بالعوج الشك واللبس، وقال ابن عباس غير مختلف. قال الشاعر:

وقد أتاك يقين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «يخبر تعالى أنه ضرب في القرآن من جميع الأمثال، أمثال أهل الخير، وأمثال أهل الشر، وأمثال التوحيد والشرك، وكل مثل يقرب حقائق الأشياء، والحكمة في ذلك ﴿لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ عندما نوضح لهم الحق فيعلمون ويعملون.

﴿ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِى عِوَجٍ ﴾ أي: جعلناه قرآنا عربيا، واضح الألفاظ، سهل المعاني، خصوصا على العرب. ﴿ غَيْرَ ذِى عِوَجٍ ﴾ أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوه، لا في ألفاظه ولا في معانيه، وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته كما قال تعالى: ﴿ لَلَّمَ لَذُ يُوحًا لَهُ وَهَا لَهُ عَرَبًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَرَبًا لَهُ عَرَبًا لَهُ عَرَبًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَرَبًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَبًا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَالًا عَلَا اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا لَهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا لَهُ عَلَالًا عَلَالًا عَلَالَهُ عَلَالًا عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَالَهُ عَلَا عَلَالًا عَالَهُ عَلَا عَلَالَهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَالَا عَلَا عَلَ

﴿لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴾ اللَّه تعالى، حيث سهلنا عليهم طرق التقوى العلمية والعملية، بهذا القرآن العربي المستقيم، الذي ضرب اللَّه فيه من كل مثل (٢٠٠).

قال الشنقيطي: (وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ﴿ عَرَبِيًّا ﴾ أي: لأنه بلسان

<sup>(</sup>١) الكهف: الآية (١).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٦٨).

عربي كما قال تعالى: ﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَبِيٌ وَهَلْنَا لِسَانُ عَرَبِيًا لَعَلَّمُ مَ مِينَ ﴾ (١٠ . وقال تعالى في أول سورة (يوسف): ﴿ إِنَّا أَنْرَلْنَهُ قُرَءَانَا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْفَلُونَ ﴾ (٢٠ . وقال في أول (الزخرف): ﴿ إِنَّا جَعَلَنهُ قُرَءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ تَعْقَلُونَ ﴾ (٢٠ . وقال في (طه): ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْرَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَمُمْ فَكُرًا ﴿ وَقَال تعالى في (فصلت): ﴿ وَلَوَ جَعَلَنهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا لَعَلَيْهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ أَعْمَيْكُ وَعَرَفِي ﴾ (٢٠ وقال تعالى في (الشعراء): ﴿ وَلَؤَهُ لَنَذِيلُ أَعْمَلِينًا لَقَالُوا لَوْلا فَصِلتَ عَلَيْكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمَنْدِينَ ﴾ (١٠ عَلَيْهُ لَنَائِيلُ أَنْوَلِكُ أَوْلَا لَوَلا فَعِيلَاتُ عَالَيْكُ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمَنْدِينَ ﴾ (١٠ على عَلِيمَالِي عَرَبِي اللّهِ عَلَيْكُ لِنَكُونَ مِنَ ٱلْمَنْدِينَ ﴾ (١٠ على في سورة (الشورى): ﴿ وَكَذَلِكَ أَرْعَيْنَا إِلِيْكَ فُرْءَانًا عَرَبِيًا لِلْنَذِرَ أَمْ اللّهُ مِن وَلِي وَلَا وَلَا عَالَى في اللّهِ مِن وَلِي وَلَا وَلِي وَلَا اللّهُ الْعَرِبِيةَ وَعَظْمِهَا دَلالة الْعَربِية وعظمها دلالة للكُ من الآيات القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها دلالة لا ينكرها إلا مكابر ) (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) يوسف: الآية (٢).

 <sup>(</sup>٤) طه: الآبة (١١٣).

<sup>(</sup>٦) الشعراء: الآيات (١٩٢-١٩٥).

<sup>(</sup>A) الرعد: الآية (٣٧).

<sup>(</sup>١٠) الحجر: الآية (٩).

<sup>(</sup>١٢) النساء: الآية (٨٢).

<sup>(</sup>١) النحل: الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) الزخرف: الآية (٣).

<sup>(</sup>٥) فصلت: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٧) الشورى: الآية (٧).

<sup>(</sup>٩) أضواء البيان (٦/ ٣٦١).

<sup>(</sup>١١) الإسراء: الآية (٨٨).

<sup>(</sup>۱۳) التفسير الكبير (۲۱/ ۲۷۷).

# قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَعْلَمُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ لِرَجُلٍ هَلَ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

#### \* غريب الآية:

متشاكسون: مختلفون متشاجرون، أصله من شكس خلقه إذا ساء وضاق.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عطية: «لما ذكر كل أنه ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل مجملًا جاء بعد ذلك بمثل في أهم الأمور وأعظمها خطرًا وهو التوحيد، فمثل تعالى الكافر والعابد للأوثان والشياطين لرجال عدة في أخلاقهم شكاسة ونقص وعدم مسامحة، فهم لذلك يعذبون ذلك العبد بأنهم يتضايقون في أوقاتهم ويضايقون العبد في كثرة العمل، فهو أبدًا ناصب، فكذلك عابد الأوثان الذي يعتقد أن ضره ونفعه عندها، هو معذب الفكر بها وبحراسة حاله منها، ومتى أرضى صنمًا منها بالذبح له في زعمه تفكر فيما يصنع مع الآخر، فهو أبدًا تعب في ضلال، وكذلك هو المصانع للناس الممتحن بخدمة الملوك، ومثل تعالى المؤمن بالله وحده، بعبد لرجل واحد، يكلفه شغله، فهو يعمله على تؤدته، وقد ساس مولاه، فالمولى يغفر زلته ويشكره على إعادة عمله»(١٠).

قال ابن جرير: «وقوله: ﴿ مَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا ﴾ يقول -تعالى ذكره -: هل يستوي مثلُ هذا الذي يخدم جماعة شركاء سيئة أخلاقهم، مختلفة فيه لخدمته، مع منازعته شركاءه فيه، والذي يخدمُ واحدا لا ينازعه فيه منازع، إذا أطاعه عرف له موضع طاعته وأكرمه، وإذا أخطأ صفح له عن خطئه، يقول: فأيّ هذين أحسن حالا وأروح جسما وأقلّ تعبا ونصبا؟. وقوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهَ ﴾ يقول: الشكر الكامل، والحمدُ التامّ لله وحده دون كلّ معبود سواه. وقوله: ﴿ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (٤/ ٥٢٩).

يَعْلَمُونَ في يقول - جل ثناؤه -: وما يستوي هذا المشترك فيه، والذي هو منفرد ملكه لواحد، بل أكثر هؤلاء المشركين بالله لا يعلمون أنهما لا يستويان، فهم بجهلهم بذلك يعبدون آلهة شتى من دون الله. وقيل: ﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ﴾ ولم يقل: مثلين ؛ لأنهما كلاهما ضربا مثلا واحدا، فجرى المثل بالتوحيد، كما قال - جل ثناؤه -: ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمٌ وَأُمَّتُهُ ءَايَةً ﴾ (١) إذ كان معناهما واحدا في الآية، والله أعلم "(١).

<sup>(</sup>١) المؤمنون: الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٣/ ٢١٤-٢١٥).

\_\_\_\_\_ سورة الزمر

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عطية: «ثم ابتدأ القول معهم غرضًا آخر من الوعيد يوم القيامة والخصوم، ومن التحذير من حال الكذبة على الله المكذبين بالصدق، فقدم تعالى لذلك توطئة مضمنها وعظ النفوس وتهيئتها لقبول الكلام، وحذف التوعد، وهذا كما تريد أن تنهى إنسانًا عن معاصيه أو تأمره بخير، فتفتتح كلامك بأن تقول: كلنا يفنى، ولا بدللجميع من الموت، أو كل من عليها فان، ونحو هذا مما توقن به نفس الذي تحاور، ثم بعد هذا تورد قولك، فأخبر تعالى أن الجميع ميت»(١).

قال القرطبي: «وهو خطاب للنبي على أخبره بموته وموتهم، فاحتمل خمسة أوجه: أحدها: أن يكون ذلك تحذيرا من الآخرة. الثاني: أن يذكره حثا على العمل. الثالث: أن يذكره توطئة للموت. الرابع: لئلا يختلفوا في موته كما اختلفت الأمم في غيره، حتى إن عمر في لما أنكر موته احتج أبو بكر في بهذه الآية فأمسك. الخامس: ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره، لتكثر فيه السلوة، وتقل فيه الحسرة»(٢).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وفاة رسول اللَّه ﷺ وما فيها من آيات وعبر

\* عن عائشة ﴿ النبي عَلَيْهُ: «أن رسول اللَّه عَلَيْهُ مات وأبو بكر بالسنح الله عَلَيْهُ مات رسول اللَّه عَلَيْهُ، الله عني بالعالية - فقام عمر يقول: واللَّه ما مات رسول اللَّه عَلَيْهُ، قالت وقال عمر: واللَّه ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، وليبعثنه اللَّه فليقطعن أيدي

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز (٤/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ٢٥٤).

رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله على فقبله فقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيًا وميتًا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدًا، ثم خرج فقال: أيها الحالف، على رسلك فلما تكلم أبو بكر جلس عمر "(۱).

\* «فحمد اللّه أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدًا وله فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد اللّه فإن اللّه حي لا يموت وقال: ﴿ إِنَّكَ مَتِتُ وَإِنَّهُم مَّتِوُنَ فَكَ وَاللّه مَن وَقَلْهِ الرّسُلُ أَفَايْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلْتُم مَّتُون فَلَا عَلَىٰ مَعْمَر اللّهَ شَيْعًا وَسَيَعْزِى الله النّسَكِينَ ﴿ وَاللّه عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَعُمَر اللّه شَيْعًا وَسَيَعْزِى الله النّسَكِينَ فَ وَاللّه قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير، فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة ابن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول: واللّه ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلامًا قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، فقال عمر: لا واللّه لا نفعل منا أمير ومنكم أمير، فقال أبو بكر: لا، ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب دارًا وأعربهم أحسابًا، فبايعوا عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول اللّه فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل: قتلتم سعد بن عبادة، فقال عمر: قتله الله (۳).

## \*غريب الحديثين:

بالسُّنْح: بضم السين والنون. وقيل: بسكونها: موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج.

على رسلك: بكسر الراء؛ أي: لا تستعجل.

<sup>(</sup>١) أخرجه: البخارى (٧/ ١٩/ ٣٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/ ٢١٩-٢٢٠) مطولًا، والبخاري (٧/ ٢٣-٢٤/ ٣٦٦٧و٣٦٦٨)، والنسائي (٤/ ٣٠٩– ٣١٠/ ١٨٤٠) مختصرًا، وابن ماجه (١/ ٥٢٠/ ١٦٢٧).

فَنَشِج الناس: بفتح النون وكسر المعجمة بعدها جيم؛ أي: بكوا بغير انتحاب. والنشج: ما يعرض في حلق الباكي من الغصة. وقيل: هو صوت معه ترجيع كما يردد الصبى بكاءه في صدره (١٠).

\* عن عائشة ﴿ الله قالت: شخص بصر النبي ﷺ ثم قال: «في الرفيق الأعلى» (ثلاثًا) وقص الحديث، قالت: فما كان من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بها، لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقًا فردهم الله بذلك.

ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى، وعرفهم الحق الذي عليهم، وخرجوا به يتلون: ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ -إلى- ﴿الشَّلِكِرِينَ﴾ (٢).

#### ★غريب الحديث:

شخص بصر النبي ﷺ: من الشخوص وهو ارتفاع الأجفان إلى فوق، وتحديد النظر وانزعاجه.

في الرفيق الأعلى: قال العيني: «أي: الجنة، قاله صاحب «التوضيح». قلت: الرفيق جماعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يسكنون أعلى عليين، وهو اسم جاء على (فعيل)، وهو الجماعة: كالصديق والخليط، يقع على الواحد والجمع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا﴾ (٣) (٤).

وقصّ الحديث: أي: قصّ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وأراد بالحديث ما قاله عمر من قوله: «إنه لم يمت ولن يموت حتى يقطع أيادي رجال من المنافقين وأرجلهم» وما قال أبو بكر من قوله: «إنه مات»، وتلا الآيتين، كما مضى (٥٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٧/ ٣٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷/ ۲۰/ ۳۱۲۹–۳۱۷۰) تعليقًا. وأخرج الطرف الأول منه: أحمد (٦/ ۸۹)، والبخاري (۱/ ۲۷/ ۱۸۹۶)، ومسلم (٤/ ۱۸۹٤ ۱۸۹٤[۸۷]).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية (٦٩). (3) عمدة القاري (١١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري (١١/ ٤٠٤).

الآية (۳۰) \_\_\_\_\_\_(٥٠

سارني النبي على أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت (١٠).

#### \*غريب الحديث:

شكواه: أي: في مرضه. وكذلك الشكوى والشكاة والشكاية بمعنى المرض. فسارها: من المساررة. هي خفض الصوت.

\* عن عائشة قالت: «كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يُخَيَّر بين الدنيا والآخرة، فسمعت النبي على يُعَدِّد يقول: (٣٠ الآية ، فظننت أنه خُيِّر »(٣).

#### \*غريب الحديث:

بُحّة: بضم الموحدة وتشديد المهملة: شيء يعرض في الحلق، فيتغير له الصوت فيغلظ. تقول: بحِحْتُ، بالكسر، بَحَّا، ورجلٌ أبَحُّ: إذا كان ذلك فيه خلقة (٤).

\* عن سالم بن عبيد وكانت له صحبة قال: «أغمي على رسول اللَّه ﷺ في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالًا فليؤذن، ومروا أبا بكر أن يصلي للناس، أو قال: بالناس، قال: ثم أغمي عليه فأفاق فقال: حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال: مروا بلالًا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلّ بالناس. فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالًا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلّ بالناس، فإنكنّ صواحب أو صواحبات يوسف. قال: فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس، ثم إن رسول اللَّه ﷺ وجد خفة، فقال: انظروا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ٧٧)، والبخاري (٨/ ١٣٥/ ٤٤٣٣)، ومسلم (٤/ ١٩٠٤/ ٢٤٥٠)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٩٥- ٩٦٦/ ٨٣٦٠- ٨٣٦٨ - ٨٣٦٨) بنحو هذا السياق وبسياق أطول منه.

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية (٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٦/ ١٧٦)، والبخاري (٨/ ١٧٢/ ٤٤٣٥)، مسلم (٤/ ١٨٩٣/ ١٨٩٣])، والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٦٠/ ٧١٠٣)، وابن ماجه (١/ ٥١٧–٥١٨/ ١٦٢٠).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ١٧٣).

لى من أتكئ عليه. فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، فأومأ إليه أن يثبت مكانه، حتى قضى أبو بكر صلاته. ثم إن رسول الله عليه قبض. فقال عمر: والله لا أسمع أحدًا يذكر أن رسول الله عليه قبض إلا ضربته بسيفي هذا. قال: وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبى قبله، فأمسك الناس، فقالوا: يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله ﷺ فادعه، فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، فأتيته أبكى دهشًا، فلما رآني قال لي: أقبض رسول الله عَلَيْهُ؟ قلت: إن عمر يقول: لا أسمع أحدًا يذكر أن رسول اللَّه علي الله قبض إلا ضربته بسيفي هذا! فقال لي: انطلق. فانطلقت معه، فجاء والناس قد دخلوا على رسول اللَّه ﷺ، فقال: يا أيها الناس! أفرجوا لي. فأفرجوا له، فجاء حتى أكب عليه ومسه، فقال: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ٥٠ م م قالوا: يا صاحب رسول الله! أقبض رسول اللَّه عَلَيْه؟ قال: نعم. فعلموا أن قد صدق. قالوا: يا صاحب رسول الله! أيصلي على رسول الله؟ قال: نعم، قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون، ثم يخرجون، حتى يدخل الناس. قالوا: يا صاحب رسول الله! أيدفن رسول اللَّه عَلَيْهُ؟ قال: نعم، قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي قبض اللَّه فيه روحه، فإن اللَّه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه. واجتمع المهاجرون يتشاورون، فقالوا: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار: منا أمير، ومنكم أمير. فقال عمر بن الخطاب: من له مثل هذه السشلاشة: ﴿ ثَانِي ٱثْنَايْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَاحِبِهِ، لَا تَحْسَرَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَاً ﴾ (١)، من هما؟ قال: ثم بسط يده فبايعه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة» (٢).

<sup>(</sup>١) التوبة: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بتمامه من حديث سالم بن عبيد: الترمذي في «الشمائل» (٣٩٤) واللفظ له، والطبراني في «الكبير» (٧/ ٥٦-٥٧/ ١٣٦٧). قال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١٨٣): «-روى ابن ماجه بعضه- رواه الطبراني ورجاله ثقات». اه.

قلت: عند ابن ماجه (١/ ٣٩٠/ ١٣٣٤) -بعضه- قال البوصيري في الزوائد: «إسناده صحيح ورجاله ثقات». علمًا أن سند الترمذي وابن ماجه واحد.

الآية (٣٠)

#### \* غريب الحديث:

أُغمي: بصيغة المجهول؛ أي: غُشي.

فإنكنّ صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحدة، وهي عائشة فقط، كما أن (صواحب) لفظ جمع، والمراد وليخا فقط، وأغرب ابن حجر حيث قال تبعًا للشارح المعنى: إنكنّ في التظاهر والتعاون على ما تردنه، وكثرة إلحاحكنّ على ما تملن إليه، فإنه يناقضه ما ذكره هو وغيره من أن المراد بالخطاب هي عائشة وحدها، ثم وجه الشبه بين عائشة وزليخا أنها استدعت النسوة، وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف على أنها أمروب المامة عن أبيها لكونه لا يسمع الملام، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها لكونه لا يسمع الناس تعني المأمومين – القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك، وهو أن لا يتشاءم الناس به، وقد صرحت بذلك في الحديث المتفق عليه حيث قالت: «لقد راجعته، الناس به، وقد صرحت بذلك في الحديث المتفق عليه حيث قالت: «لقد راجعته، مقامه أبدًا، وإلا كنت أرى أن لا يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به، فأردت أن يعبّ لم يقع منهن إظهار خلاف ما في الباطن، واللَّه تعالى أعلم (").

لينكِص: بكسر الكاف، من النكوص، وهو الرجوع إلى وراء، وهو القهقرى، وفي التنزيل: ﴿عَلَىٰ أَعْقَلِكُمْ نَنكِصُونَ﴾ (٣) بالكسر على ما أجمع عليه القراء السبعة والعشرة. وقال الزجاج: يجوز ضم الكاف، وكذا صاحب «الصحاح».

فأومأ: بالهمز على الصحيح، وفي نسخة: «فأومى» ولعله مبني على التخفيف؛ أي: أشار النبي ﷺ إلى أبي بكر(1).

دَهِشًا: بفتح فكسر؛ أي: حال كوني باكيًا مدهوشًا متحيرًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ٩٦)، والبخاري (٢/ ٢٠٩/ ٢٧٩)، ومسلم (١/ ٣١٣/ ٤١٨[٩٣])، والترمذي (٥/ ١٢٣٨ /٦٦٩)، والنسائي (٦/ ٣٨٤-٤٣٥)، وابن ماجه (١/ ٢٨٩-٣٩٠) (١٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) جمع الوسائل في شرح الشمائل (٢/ ٢١٢). (٣) المؤمنون: الآية (٦٦).

<sup>(</sup>٤) جمع الوسائل (٢/ ١١٣).

أكبّ عليه: أي: أقبل عليه وشغل به.

#### \* هوائد الأحاديث:

وقوع المصاب العظيم والخطب الجليل موت النبي المصطفى الأمين، بأبي وأمي هو صلوات ربي وسلامه عليه، «فمصابه عليه أعظم مصائب الدنيا، فإنه لا مصيبة أعظم من المصيبة به ؛ وذلك أن كل مصاب به منه عوض، ولا عوض منه على مصيبة أعظم من مصيبة بموته «انقطع الوحي، وماتت النبوة، وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك مما يطول ذكره، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه»(۲).

قال ابن رجب: «كانت الجمادات تتصدع من ألم مفارقة الرسول، فكيف بقلوب المؤمنين؟ لما فقده الجذع الذي كان يخطب إليه قبل اتخاذ المنبر حنّ إليه وصاح كما يصيح الصبي، فنزل إليه فاعتنقه فجعل يهدى كما يهدى الصبي الذي يسكن عند بكائه، فقال: «لو لم أعتنقه لحنّ إلى يوم القيامة»(٣)، كان الحسن إذا حدّث بهذا الحديث بكى وقال: هذه خشبة تحنّ إلى رسول اللّه على فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. ورُوي أن بلالًا كان يؤذن بعد وفاة النبي على قبل دفنه فإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول اللّه، ارتجّ المسجد بالبكاء والنحيب، فلما دُفن ترك بلال الأذان. ما أمرّ عيش من فارق الأحباب خصوصًا من كانت رؤيته حياة الألباب.

لوذاق طعم الفُراق رِضوى ليكادمين وَجدِه يميدُ قد حمّلوني عذابَ شوقٍ يعجزُ عن حمله الحديدُ

<sup>(</sup>١) من كلام أبي الوليد الباجي في «المنتقى» (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عبد البر (فتح البر ٦/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ١٠٩)، والبخاري (٦/ ١٤٧/ ٣٨٥٣)، والترمذي (٢/ ٣٧٩/ ٥٠٥) وقال: احسن غريب صحيح، وفي الباب عن أنس وجابر وسهل بن سعد وأبي بن كعب وابن عباس وأم سلمة في، والحديث متواتر كما ذكر ابن كثير في التفسير (٦/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٠٤)، والبخاري (٨/ ١٨٨/ ٤٤٦٢)، وابن ماجه (١/ ٥٢٢/ ١٦٣٠).

قال أنس: «لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول اللَّه ﷺ المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي دفن فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن رسول اللَّه ﷺ التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا»(١).

لِيبْكِ رسولَ اللَّه من كان باكيا جزى اللهُ عنّا كلَّ خيرٍ محمدا وكان رسولُ اللَّه بالخير آمرًا وكان رسول اللَّه بالخير آمرًا وكان رسول اللَّه بالقسط قائمًا وكان رسول اللَّه يدعو إلى الهدى أيُنسى أبرُّ الناس بالناس كلهم أيُنسى رسول اللَّه أكرم من مشى تكدّر من بعد النبي محمد ركنّا إلى الدنيا الدنية بعده وكم من منارٍ كان أوضحَهُ لنا إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التُقى وخيرُ خصال المرء طاعة ربِّهِ

فلاتنس قبرًا بالمدينة ثاويا فقد كان مهديًّا وقد كان هاديا ونورًا وبرهانًا من اللَّه باديا وكان عن الفحشاء والسوء ناهيا وكان لما استرعاهُ مولاه راعيا فلبي رسول اللَّه لبيه داعيا وأكرمهم بيتًا وشِعبًا وواديا وآثاره بالمسجدين كما هيا عليه سلام كل ما كان صافيا ومن علم أمسى وأصبح عافيا ولاخير فيمن كان لله عاصياه".

قال محمد بن قاسم جسوس: «وفي ذكر المؤمن لمصيبة الأولين والآخرين بوفاة سيد المرسلين صلى اللَّه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما يهون عليه الموت، ويحببه لديه، ويزهده في الدنيا ومتعلقاتها، وينغص لذاتها عليه، فإنه الموت حسنة لأمته حيًا وميتًا، فإن المؤمن إذا علم أن المولى المحتار لأحب الخلق

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۲۲۱)، والترمذي (٥/ 920/ ٣٦١٨) وقال: «غريب صحيح»، وابن ماجه (۱/ ٥٢٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٠١) وصححه ابن حبان (۱٤/ ٢٠١/ ٦٦٣٤)، والحاكم (٣/ ٥٧) وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) لطائف المعارف (ص: ١١٢-١١٣).

إليه الدار الآخرة، فإنه لا محالة يحب لنفسه، ما أحبه اللَّه لنبيه. . فإذا توفي هو ﷺ فلا مطمع لأحد في البقاء، قال تعالى: ﴿أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمَوْتِّ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتَنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ ﴾ (١) »(٢).

وفيها ما يدلك على شدة ما نزل به ﷺ بأبي هو وأمي في مرضه الذي توفي فيه حتى بلغ به إلى حد الإغماء.

قال القاضي عياض: «فإن قيل: فما الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه وعلى غيره من الأنبياء على جميعهم السلام؟ وما الوجه فيما ابتلاهم الله به من البلاء، وامتحانهم بما امتحنوا به؛ كأيوب، ويعقوب، ودانيال، ويحيى، وزكريا، وعيسى، وإبراهيم، ويوسف، وغيرهم، صلوات الله عليهم، وهم خيرته من خلقه، وأحبّاؤه وأصفياؤه.

فاعلم -وفّقنا اللّه وإياك- أن أفعال اللّه تعالى كلها عدل، وكلماته جميعها صدق، لا مبدّل لكلماته، يبتلي عباده كما قال تعالى لهم: ﴿لِنَنظُرَ كَيْفَ

<sup>(</sup>١) الأنبياء: الآيتان (٣٤و٣٥).

<sup>(</sup>٢) الفوائد الجلية البهية على الشمائل المحمدية (ص: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) يوسف: الآية (٨٤).

<sup>(</sup>٤) يوسف: الآية (٩٦).

<sup>(</sup>٥) جمع الوسائل شرح الشمائل (٢/ ٢١١).

تَعْمَلُونَ ﴿ ` ، و ﴿ لِمَبْلُوكُمْ أَنْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ ` " ، ﴿ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَلُوا ﴾ ` " ﴿ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِدِينَ ﴾ ` " ﴿ وَلَنَبْلُوَنَكُمْ حَتَى نَعْلَمُ الْمُجَلِدِينَ مِنكُمْ وَلَيْعَلَمُ الصَّابِدِينَ ﴾ ` أَلَمُجَلِدِينَ مِنكُمْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّالَّ

فامتحانه إياهم بضروب المحن زيادة في مكانتهم، ورفعة في درجاتهم، وأسباب لاستخراج حالات الصبر والرضا، والشكر والتسليم، والتوكل والتفويض، والدعاء والتضرع منهم، وتأكيد لبصائرهم في رحمة الممتحنين، والشفقة على المبتلين، وتذكرة لغيرهم، وموعظة لسواهم ليتأسّوا في البلاء بهم؛ فيتسلّوا في المحن بما جرى عليهم، ويقتدوا بهم في الصبر، ومحو لهنات فرطت منهم، أو غفلات سلفت لهم، ليلقوا اللَّه طيبين مهذبين؛ وليكون أجرهم أكمل، وثوابهم أوفر وأجزل.

وحكمة أخرى أودعها اللَّه في الأمراض لأجسامهم، وتعاقب الأوجاع عليها، وشدتها عند مماتهم، لتضعف قوى نفوسهم، فيسهل خروجها عند قبضهم، وتخفّ عليهم مؤنة النزع، وشدة السكرات بتقدم المرض، وضعف الجسم والنفس لذلك.

وهذا خلاف موت الفجاءة وأخذه ، كما يشاهد من اختلاف أحوال الموتى في الشدة واللين ، والصعوبة والسهولة . .

وحكمة ثالثة أن الأمراض نذير الممات، وبقدر شدتها شدة الخوف من نزول الموت؛ فيستعد من أصابته، وعلم تعاهدها له للقاء ربه، ويعرض عن دار الدنيا الكثيرة الأنكاد، ويكون قلبه معلقًا بالمعاد، فيتنصل من كل ما يخشى تباعته من قبل اللّه وقبل العباد، ويُؤدِّي الحقوق إلى أهلها، وينظر فيما يحتاج إليه من وصية فيمن يخلّفه أو أمر يعهده.

وهذا نبينا ﷺ المغفور له ما تقدم وما تأخر، قد طلب التنصل في مرضه ممن كان له عليه مال أو حق في بدن، وأقاد من نفسه وماله، وأمكن من القصاص منه، على ما

(١) يونس: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٢) هود: الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية (١٤٠). (٤) آل عمران: الآية (١٤٢).

<sup>(</sup>٥) محمد: الآية (٣١).

ورد في حديث الفضل، وحديث الوفاة، وأوصى بالثقلين بعده: كتاب الله وعترته، وبالأنصار عيبته، ودعا إلى كتب كتاب لئلا تضل أمته بعده؛ إما في النص على الخلافة، أو الله أعلم بمراده. ثم رأى الإمساك عنه أفضل وخيرًا. وهكذا سيرة عباد الله المؤمنين، وأوليائه المتقين.

وهذا كله يُحرَمه غالبًا الكفار؛ لإملاء اللَّه لهم؛ ليزدادوا إثمًا، وليستدرجهم من حيث لا يعلمون، قال اللَّه تعالى: ﴿مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةَ وَنِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۗ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلاَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۞ ﴿(١)»(٢).

قلت: وفي ذلك حكمة أخرى -واللَّه أعلم- وهي: دفع افتتان الناس بمقاماتهم، ولئلا يعبدوهم لما ظهر على أيديهم من خوارق المعجزات، وظواهر البينات (٣).

قال النووي: «قولها: «فأخبر أني أول من يلحق به من أهله فضحكت»: هذه معجزة ظاهرة له ﷺ، بل معجزتان: فأخبر ببقائها بعده، وبأنها أول أهله لحاقًا به، ووقع كذلك. وضحكت سرورًا بسرعة لحاقها، وفيه إيثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال إليها والخلاص من الدنيا»(1).

وفيها: أنه «لم يقبض على حتى خُير مرة أخرى بين الدنيا والآخرة»(٥٠).

قال ابن رجب: «ولما كان الموت مكروها بالطبع لما فيه من الشدة والمشقة العظيمة لم يمت نبي من الأنبياء حتى يخيّر. ولذلك وقع التردد فيه في حق المؤمن، كما في حديث أبي هريرة عن النبي على يقول الله كان: «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بدله منه (۱)»(۷)

<sup>(</sup>١) يس: الآيتان (٤٩و٥٠).

<sup>(</sup>٢) الشفا (٢/ ٩١١–٩٢٤).

<sup>(</sup>٣) نص على ذلك القاري في «جمع الوسائل» (٢/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم (١٦/ ٥).

<sup>(</sup>٥) من كلام ابن رجب، الطائف المعارف؛ (ص: ١٠٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١١/ ١١٤/ ٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٧) لطائف المعارف (ص: ١٠٢).

قلت: وفي هذه الأحاديث فوائد أخرى ليس هذا محل ذكرها، وقد استوفينا الكلام عليها في كتابنا في السيرة، باب: مرض النبي على ووفاته، فلا وجه لإعادة ذلك هنا، والله المستعان، وعليه التكلان.

\* \* \*

ال ۱۱٤ المر الزمر الزمر الزمر الزمر الزمر الزمر الزمر

# قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنُصِمُونَ ﴿ ٢

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: "ومعنى هذه الآية ستنقلون من هذه الدار لا محالة، وستجمعون عند اللَّه تعالى في الدار الآخرة، وتختصمون فيما أنتم فيه من الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي اللَّه عَلَى فيفصل بينكم، ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم، فينجي المؤمنين المخلصين الموحدين، ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين، ثم إن هذه الآية وإن كان سياقها في المؤمنين والكافرين، وذكر الخصومة بينهم في الدار الآخرة، فإنها شاملة لكل متنازعين في الدنيا، فإنه تعاد عليهم الخصومة في الدار الآخرة»(۱).

وفي الغاية من هذه الخصومة يقول البقاعي كَظُلَّهُ: "ليأخذ بيد المظلوم، وينتقم له من الظالم، ويجازي كلَّا بما عمل، أما في الشر فسوءًا بسوء، لا يظلم مثقال ذرة ولا ما دونه، وأما في الخير فالحسنة بعشرة أمثالها إلى ما فوق ذلك مما لا يعلمه غيره، فلا ينبغي أبدًا لمظلوم أن يتوهم دوام نكده، وعدم الأخذ بيده، فيقتصر في العمل، ويجنح إلى شيء من الخوف والوجل، بل عليه أن يفرح بما يجزل ثوابه، ويسر بما ييسر حسابه، ويشتغل بما يخلص به نفسه في يوم التلاق، الذي الناس فيه فريقان، ولا يشتغل بما لا يكون من تصفية دار الكدر عن الأكدار، وقرارة الدنس عن الأقذاء والأقذار، فإن الدوام فيها محال على حال من الأحوال»(٢).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في اختصام الخلائق بين يدي اللَّه يوم القيامة واستيفاء حق المظلوم من الظالم

\* عن ابن عمر رفي قال: «لقد عشنا برهة من دهر وما نرى هذه الآية نزلت

تفسير ابن كثير (٧/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر (١٦/ ٥٠١-٥٠٠).

الآبة (۳۱) \_\_\_\_\_\_

إلا فينا وفي أهل الكتاب: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عِندَ رَيِّكُمْ مَّيَّضِمُونَ ۞ ﴿'' فقلت: نختصم. أما نحن فلا نعبد إلا اللَّه، وأما ديننا فالإسلام، وأما كتابنا فالقرآن فلا نغير ولا نحرف أبدًا، وأما قبلتنا فالكعبة، وأما حرامنا أو حرمنا فواحد، وأما نبينا فمحمد على . فكيف نختصم؟ حتى كفح بعضنا وجوه بعض بالسيوف، فعرفت أنها نزلت فينا ('').

#### ★ فوائد الحديث:

في هذا الحديث دليل على أن المخاصمة المذكورة في الآية وإن كان سياقها بين المؤمنين والكفار، إلا أنها تشمل كل متنازعين حتى في المؤمنين بعضهم مع بعض قال ابن جرير كَاللَّهُ: «اختلف أهل التأويل في ذلك فقال بعضهم: عنى به اختصام المؤمنين والكافرين، واختصام المظلوم والظالم. . وقال آخرون: بل عنى بذلك اختصام أهل الإسلام . . وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : عني بذلك: إنك يا محمد ستموت، وإنكم أيها الناس ستموتون، ثم إن جميعكم أيها الناس تختصمون عند ربكم، مؤمنكم وكافركم، ومحقوكم ومبطلوكم، وظالموكم ومظلوموكم، حتى يؤخذ لكل منكم ممن لصاحبه قبله حق حقه .

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن اللَّه عم بقوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمُ مَّ فَنْ مَعْنَى اللَّهِ عَمْ بقوله اللَّه بعضا دون بخصص بذلك منهم بعضا دون بعض، فذلك على عمومه على ما عمه اللَّه به، وقد تنزل الآية في معنى، ثم يكون داخلا في حكمها كلّ ما كان في معنى ما نزلت به "(").

وقال القرطبي: «وتخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى فيستوفي من حسنات الظالم بقدر مظلمته، ويردها في حسنات من وجبت له، وهذا عام في جميع المظالم»(3).

قال الحافظ: «واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة

<sup>(</sup>١) الزمر: الآيتان (٣٠و٣١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: النسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٥/ ١١٤٤٧)، والحاكم (٤/ ٥٧٣-٥٧٣) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
 (۳) جامع البيان (۲۴/ ۱-۲).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ١٦٦).

بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم ؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد ، وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد ؛ بل ثبت أنه يؤجر أجرًا واحدًا ، وأن المصيب يؤجر أجرين . . وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث (١) على من قاتل بغير تأويل سائغ ؛ بل بمجرد طلب الملك (٢) .

\* عن عقبة بن عامر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أول خصمين يوم القيامة جاران»(۳).

## ★ فوائد الحديث:

قال المناوي: «قوله: «أول خصمين يوم القيامة جاران» لم يحسن أحدهما جوار صاحبه، ولم يف له بحقه، ومقصود الحديث الحث على كف الأذى عن الجار، وإن جار، وأنه تعالى يهتم بشأنه، وينتقم للجار المظلوم من الظالم، ويفصل القضاء بينهما، وإلا فمن شعائر الإيمان الكف عن أذى الجيران، وعدم منازعتهم ومعارضتهم فيما يصدر منهم وعنهم من الأضرار، وسوء العشرة والجوار، ويجب أن تعلم أن ذلك ليس إلا بتسليط الله إياهم عليك لما تستوجبه أفعالك الذميمة، وما يعفو الله أكثر، فالحذر من المنازعة الحذر»(3).

قال القاري: «قال السيوطي: ورد: أول ما يحاسب به العبد صلاته، وورد: أول ما يقضى بين الناس الدم، ولا تنافي؛ لأن ذلك بالنسبة إلى المظالم، كذا في «الزجاجة» حاشية على ابن ماجه، وحاصله أن أول ما يحاسب العبد فيما بينه وبين ربه هو الصلاة لفضلها على سائر العبادات، وأول ما يقضى من حقوق العباد قتل النفس فإنه أكبر الخطيئات، وأما هذا الحديث فمقيد باختصام خصمين وقع الذنب من كل منهما نوع تقصير، وإن فرض أن التقصير من أحدهما، وإطلاق الخصمين

<sup>(</sup>۱) يشير إلى قوله ﷺ: ﴿إذَا تُواجه المسلمان بسيفيهما كلاهما من أهل النار، أخرجه: أحمد (٥/ ٤٣)، ومسلم (٤/ ٢٢١٣-٢٢١٤)، وأبو داود (٤/ ٢٦٤/ ٤٦٨)، والنسائي (٧/ ٢٤١/ ٤١٣٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ١٥١) واللفظ له، والطبراني في «الكبير» (١٧/ ٣٠٣/ ٨٣٦) و(١٧/ ٣٠٩/ ٨٥٠). قال الهيشمي في «المجمع» (٨/ ١٧٠): «رواه أحمد والطبراني بنحوه، وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير أبى عشانة وهو ثقة». وقال (١٠/ ٣٤٩): «رواه أحمد بإسناد حسن».

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (٣/ ٨٤-٨٥).

الآية (۳۱)

على التغليب أو المشاكلة كقوله تعالى: ﴿وَبَحَرَّوُا سَيِتَةِ سَيِّتَةٌ مِثْلُهَا ﴾ (١) فالأول إضافية، ولعل المراد منه الصغائر دون الكبائر. واللَّه أعلم (٢).

\* عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»(٣).

\* عن أبي ذر قال: أن رسول الله ﷺ رأى شاتين تنتطحان فقال: «يا أبا ذر! هل تدري فيم تنتطحان؟» قال: لا، قال: «لكن الله يدري، وسيقضي بينهما»(٤٠).

### ★غريبالحديث:

القرناء: التي لها قرن.

الجلحاء: التي ليس لها قرن.

#### ★ فوائد الحديث:

قال النووي: «قوله: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادتها يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف من الآدميين، وكما يعاد الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه دعوة، وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة. قال اللّه تعالى: ﴿وَإِذَا ٱلْوَحُوشُ حُشِرَتُ فَيْ رَتُ وَإِذَا وَرِد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره. قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب، وأما القصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من

السورى: الآية (٤٠).
 المرقاة (٨/ ٧٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٣٥–٣٢٣)، ومسلم (٤/ ١٩٩٧/ ٢٥٨٢)، والترمذي (٤/ ٥٣٠/ ٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٦٢) واللفظ له، والبزار (كشف الأستار ٤/ ٢١٦-٢١/ ٣٤٥٠). قال الهيثمي في والمجمع (١٦٠ / ٣٥٠): «رواه كله أحمد والبزار بالرواية الأولى، وكذلك الطبراني في المعجم الأوسط وفيها ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجال أحمد رجال الصحيح غير شيخه ابن عائشة وهو ثقة، ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح وفيها راو لم يسم». وأخرجه الطيالسي (ح ٤٨٠). قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ١١٧) بعد أن ساق سند الطيالسي: «وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أصحاب المنذر –وهو ابن يعلى الثوري – فإنهم لم يسموا، وذلك مما لا يضر؛ لأنهم جمع من التابعين، تنجبر جهالتهم بكثرتهم، كما نبه على ذلك الحافظ السخاوي في غير هذا الحديث». اهد.

قصاص التكليف، إذ لا تكليف عليها؛ بل هو قصاص مقابلة والله أعلم»(١١).

قال القرطبي: «قوله: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة»: هذا جواب قسم محذوف، كأنه قال: واللَّه لتؤدنَّ، والحقوق: جمع حق، وهو ما يحقّ على الإنسان أن يؤديه، وهو يعمّ حقوق الأبدان، والأموال، والأعراض، وصغير ذلك، وكبيره. كما قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ يَوْيَلَنَنَا مَالِ هَلْنَا ٱلْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا ﴾(٢)، وكما قال: ﴿وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا

قال القاري: «قال ابن الملك: أي: لو نطح شاة قرناء شاة جلحاء في الدنيا فإذا كان يوم القيامة يؤخذ القرن من القرناء ويعطى الجلحاء حتى تقتص لنفسها من الشاة القرناء، فإن قيل: الشاة غير مكلفة، فكيف يقتص منها؟ قلنا: إن الله تعالى فعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعل، والغرض منه إعلام العباد بأن الحقوق لا تضيع، بل يقتص حق المظلوم من الظالم، اه. وهو وجه حسن وتوجيه مستحسن إلا أن التعبير عن الحكمة بالغرض وقع في غير موضعه، وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين، فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف، فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف والقوي و الضعيف»(٥).

وقال السندي: «فيه حث على ترك الظلم وأداء الحقوق إلى أهلها»(٢٠).

\* عن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه قال: «لما نزلت: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْلُصِمُونَ ١ كُ قال الزبير: يا رسول الله! أتكرر علينا الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال: نعم، فقال: إن الأمر إذًا لشديد» ( $^{(v)}$ .

<sup>(</sup>١) شرح النووي (١٦/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) الكهف: الآية (٤٩). (٤) المفهم (٦/ ١٦٥). (٣) الأنبياء: الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٦) حاشية المسند (١٢/ ١٣٨). (٥) المرقاة (٨/ ٢٥٨–٨٥٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه: أحمد (١/ ١٦٧)، والترمذي (٥/ ٣٤٥-٣٤٥/ ٣٢٣٦) واللفظ له، وقال: احسن صحيح، والحاكم (٢/ ٤٣٥) وصححه وأقره الذهبي.

# قوله تعالى: ﴿ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ ٱليَّسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله، وجعلوا معه آلهة أخرى، وادعوا أن الملائكة بنات الله، وجعلوا لله ولدا تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، ومع هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم على ألسنة رسل الله، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولهذا قال: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ عَلَى الله وَكَذَّبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ عَلَى الله على الله، وكَذَّب رسول الله، قالوا الباطل و ردّوا الحق»(١).

وقوله: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنَفِينَ ﴾ يقول ابن جرير: «يقول - تبارك وتعالى - أليس في النار مأوى ومسكن لمن كفر باللَّه، وامتنع من تصديق محمد ﷺ، واتباعه على ما يدعوه إليه مما أتاه به من عند اللَّه من التوحيد، وحكم القرآن؟ » (٢).

\* \* \*

تفسير القرآن العظيم (٧/ ٩٨-٩٩).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٤/ ٢).

# قوله تعالى: ﴿ وَلَلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ لَمُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِهِمْ ذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في الذي جاء بالصدق وصدّق به وما ذلك، فقال بعضهم: الذي جاء بالصدق رسول اللَّه على .. قالوا: والصدق الذي جاء به: لا إله إلا اللَّه، والذي صدق به أيضًا، هو رسول اللَّه على .. وقال آخرون: الذي جاء بالصدق: رسول اللَّه على والذي صدق به أبو بكر هله .. وقال آخرون: الذي جاء بالصدق رسول اللَّه على والصدق القرآن، والمصدقون به المؤمنون. وقال آخرون: الذي جاء بالصدق الني جاء بالصدق عند اللَّه وصدق به رسول اللَّه على .. وقال آخرون: الذي جاء بالصدق المؤمنون والصدق وصدق به رسول اللَّه على .. وقال آخرون: الذي جاء بالصدق المؤمنون والصدق القرآن وهم المصدقون به .. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن -تعالى القرآن وهم المصدقون به .. والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن -تعالى ذكره - عنى بقوله: ﴿ وَالَذِى جَاءَ بِالْصِدِّ بَه رسوله من بين رسل اللَّه، وأتباعه والمؤمنين وتصديق رسله، والعمل بما ابتعث به رسوله من بين رسل اللَّه، وأتباعه والمؤمنين به، وأن يقال: الصدق هو القرآن، وشهادة أن لا إله إلا اللَّه، والمصدّق به: المؤمنون بالقرآن، من جميع خلق اللَّه كائنا من كان من نبيّ اللَّه وأتباعه.

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب؛ لأن قوله -تعالى ذكره-: ﴿ وَاللّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴿ عَقيب قوله: ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَب بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءً ﴾ وذلك ذم من اللّه للمفترين عليه، المكذبين بتنزيله ووحيه، الجاحدين وحدانيته، فالواجب أن يكون عقيب ذلك مدح من كان بخلاف صفة هؤلاء المذمومين، وهم الذين دعوهم إلى توحيد اللّه، ووصفه بالصفة التي هو بها، وتصديقهم بتنزيل اللّه ووحيه، والذين هم كانوا كذلك يوم نزلت هذه الآية، رسول اللّه على وأصحابه ومن بعدهم، القائمون في كل عصر وزمان بالدعاء إلى توحيد اللّه، وحكم كتابه؛ لأن اللّه -تعالى ذكره- لم يخص وصفه بهذه الصفة التي في هذه الآية على أشخاص اللّه حتالى ذكره- لم يخص وصفه بهذه الصفة التي في هذه الآية على أشخاص

بأعيانهم، ولا على أهل زمان دون غيرهم، وإنما وصفهم بصفة، ثم مدحهم بها، وهي المجيء بالصدق والتصديق به، فكل من كان كذلك وصفه، فهو داخل في جملة هذه الآية إذا كان من بني آدم. . وقوله: ﴿ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ يقول -جل ثناؤه-: هؤلاء الذين هذه صفتهم. هم الذين اتقوا الله بتوحيده، والبراءة من الأوثان والأنداد، وأداء فرائضه، واجتناب معاصيه، فخافوا عقابه (۱).

قال الرازي: «واعلم أنا سواء قلنا: المراد بالذي صدق به شخص معين، أو قلنا: المراد منه كل من كان موصوفًا بهذه الصفة، فإن أبا بكر داخل فيه.

أما على التقدير الأول: فدخول أبي بكر فيه ظاهر، وذلك لأن هذا يتناول أسبق الناس إلى التصديق، وأجمعوا على أن الأسبق الأفضل إما أبو بكر وإما علي، وحمل هذا اللفظ على أبي بكر أولى؛ لأن عليًا فله كان وقت البعثة صغيرًا، فكان كالولد الصغير الذي يكون في البيت، ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قوة وشوكة. أما أبو بكر فإنه كان رجلًا كبيرًا في السن كبيرًا في المنصب، فإقدامه على التصديق يفيد مزيد قوة وشوكة في الإسلام، فكان حمل هذا اللفظ إلى أبي بكر أولى.

وأما على التقدير الثاني: فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفًا بهذه الصفة، وعلى هذا التقدير يكون أبو بكر داخلًا فيه (٢٠).

وقوله: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَاآهُونَ عِندَ رَبِّمِمْ ﴾ يقول السعدي: «من الثواب، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فكل ما تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم، من أصناف اللذات والمشتهيات، فإنه حاصل لهم، معدمهيا، ﴿ وَاللَّه حَزَاتُهُ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ الذين يعبدون اللَّه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم ﴿ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ إلى عباد الله (٣٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٣-٥).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٧١).

# قوله تعالى: ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِى عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمُ بِأَحْسَنِ الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «عمل الإنسان له ثلاث حالات: إما أسوأ، أو أحسن، أو لا أسوأ ولا أحسن. والقسم الأخير قسم المباحات وما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، والأسوأ المعاصي كلها، والأحسن الطاعات كلها، فبهذا التفصيل، يتبين معنى الآية، وأن قوله: ﴿ لِيُكَفِّرَ اللّهُ عَنّهُمّ أَسْواً اللّذِي عَمِلُوا ﴾ أي: ذنوبهم الصغار، بسبب إحسانهم وتقواهم، ﴿ وَيَجْزِيّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلّذِي كَانُوا يَعْمَلُون ﴾ أي: بحسناتهم كلها ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤتِ مِن لَدُنّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١) (١) (١) (١) (١) (١)

قال البقاعي: «فمن كان في هذه الدار محسنا في وقت ما يعبد اللَّه كأنه يراه فهو في الآخرة كل حين يراه، قال القشيري: ثم يجب أن يكون على أحسن الأعمال أحسن الثواب، وأحسن الثواب الرؤية فيجب أن يكون على الدوام، وهذا استدلال قوي»(٣).

\* \* \*

(١) النساء: الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر (١٦/ ٥٠٨).

قوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةٌ ۚ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضَلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ وَمَن يُهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «جرت العادة أن المبطلين يخوفون المحقين بالتخويفات الكثيرة، فحسم اللَّه مادة هذه الشبهة بقوله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴾ وذكره بلفظ الاستفهام، والمراد تقرير ذلك في النفوس والأمر كذلك؛ لأنه ثبت أنه. . تعالى عالم بحاجات العباد، وقادر على دفعها وإبدالها بالخيرات والراحات، وهو ليس بخيلا ولا محتاجًا حتى يمنعه بخله وحاجته عن إعطاء ذلك المراد، وإذا ثبت هذا كان الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات، ويزيل البليات، ويوصل إليه كل المرادات، فلهذا قال: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴾ (١٠).

قال البقاعي: «أي: الخالص له الذي لم يشرك به أصلاً ، كما تقدم في المثل ممن كذبه وقصد مساءته ، فينصره عليهم حتى يظهر دينه ، ويعلي أمره ، ويغنيه عن أن يحتاج إلى غيره ، أو يجنح إلى سواه ، باعتقاد أن في يده شيئًا يستقل به ، وهذا لا ينافي السعي في الأسباب مع اعتقاد أنها بيد الله ، فإن شاء ربط بها المسببات ، وإن شاء أعقمها ، بل السعي أكمل ؛ لأن ترتيب الأسباب بوضع الحكيم ، فالسعي في طرحها ينافي وضع الحكمة »(٢).

وقوله: ﴿ وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِدِ ﴿ يقول ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره -: لنبيه محمد ﷺ: ويخوفك هؤلاء المشركون يامحمد بالذين من دون اللَّه من الأوثان والآلهة أن تصيبك بسوء ببراءتك منها، وعيبك لها، واللَّه كافيك ذلك »(٣).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢٤/ ٦).

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر (١٦/ ٥٠٩).

قال الشنقيطي: «ومعلوم أن أنبياء اللَّه عليهم صلوات اللَّه وسلامه عليهم، لا يخافون غير اللَّه ولاسيما الأوثان، التي لا تسمع ولا تبصر، ولا تضر ولا تنفع، ولذا قال تعالى عن نبيه إبراهيم لما حوَّفوه بها: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشْرَكَتُمُ وَلا يَعَالَى عن نبيه إبراهيم لما حوَّفوه بها: ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا آشْرَكَتُمُ وَلا تَعَالَى عن نبيه هود: وما ذكره له قومه من ذلك: ﴿ إِن نَقُولُ إِلَا آغَرَكَ بَعُمُ عَالِهَ مِن ذلك: ﴿ إِن نَقُولُ إِلَا آغَرَكَ لَا يَعْمُ عَالِهُ مِن ذلك وَنِهِ مَن دُونِهِ مَعَالَى اللَّهِ وَإِن نَقُولُ إِلَّا آغَرَكَ اللهُ عَلَى اللهِ وَيَعَالَمُ عَلَى اللهِ وَيَعَالَمُ مَا مِن دَابَةٍ إِلَا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَمَ إِنَّ وَيَعَلَى اللهِ وَيَ وَرَبِّكُم مَا مِن دَابَةٍ إِلَا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَمَ إِنَّ وَيَعَلَى اللهِ وَي وَرَبِّكُم مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَمَ إِنَّ وَيَعَلَى اللهِ وَي وَرَبِّكُم مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَمَ إِن وَكَالَ عَلَى اللهِ وَي وَرَبِّكُم مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَمَ إِن وَكَالًا عَلَى اللهِ وَي وَرَبِّكُم مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَمَ إِن قَالَ إِنَ تَوْكَلُتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبِّكُم مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَمَ إِن فَرَكُمُ وَلَا عَلَى اللهِ وَي وَرَبِّكُم مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَمَ إِلَا عَلَى اللهِ وَي وَرَبِّكُم مَا مِن دَابَةٍ إِلّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِينِهَمَ إِلَا وَالْعَالَ عَلَى اللّهُ وَي وَرَبِّكُم مَا مِن دَابَةٍ إِلّهُ هُو عَاخِدُا إِنَا عَلَا اللهُ وَالْعَالَ عَلَى اللهُ اللهِ وَالْعَالَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُو

وقال تعالى في هذه السورة الكريمة، مخاطبًا نبينا ﷺ، بعد أن ذكر تخويفهم له بأصنامهم: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن خَلَق السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُكَ اللَّهُ قُل أَفَرَءَ يَشُر مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍ هَلْ هُنَ كَشِفتُ ضُرِّةٍ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَشِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلمُتَوكِّلُونَ ۞ (٣٠). ومعلوم أن الخوف من تلك الأصنام من أشنع أنواع الكفر والإشراك باللَّه.

وقد بين -جل وعلا- في موضع آخر، أن الشيطان يخوف المؤمنين أيضًا، الذين هم أتباع الرسل من أتباعه وأوليائه من الكفار، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ اللَّيْطَنُ يُعَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُمْ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وهذا النوع من الخوف والتخويف يسمى خوف السر وهو -يقول الشيخ سليمان بن عبد اللّه بن عبد الوهاب-: «أن يخاف من غير اللّه أن يصيبه بما يشاء من مرض أو فقر أو قتل ونحو ذلك، بقدرته ومشيئته، سواء ادعى أن ذلك كرامة للمخوف بالشفاعة، أو على سبيل الاستقلال، فهذا الخوف لا يجوز تعلقه بغير اللّه أصلا؛ لأن هذا من لوازم الإلهية، فمن اتخذ مع اللّه ندا يخافه هذا الخوف فهو مشرك، وهذا هو الذي كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وآلهتهم، ولهذا يخوفون بها أولياء الرحمن، كما خوفوا إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- فقال لهم:

<sup>(</sup>٢) هود: الآيات (٥٤-٥٦).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: الآية (١٧٥).

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (٨١). (٣) الزمر: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان (٦/ ٣٦٣-٣٦٤).

﴿ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا نَنَذَكُرُونَ ٥ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ، عَلَيْكُمْ سُلْطَكُنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ ﴿(١) وقال تعالى عن قوم هود أنهم قالوا له: ﴿إِن نَّقُولُ إِلَّا آعَتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةً قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَأَشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيَّ ۗ مِمَّا تُشْرِكُونَ ٥ مِن دُونِيِّهِ فَكِيدُونِ جَيعًا ثُمَّ لَا نُظِرُونِ ۞ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِيدٍ ﴾ وهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور، فإنهم يخافون الصالحين؛ بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد، ولهذا إذا توجهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان كاذبا أو صادقا، فإن كان اليمين بصاحب التربة، لم يقدم على اليمين إن كان كاذبا، وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أخوف عنده من اللَّه، ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين؛ بل جهد أيمانهم اليمين باللَّه تعالى، وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب، وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ باللَّه أو ببيته لم يعذه، ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحدا، ولم يتعرض له بالأذى، حتى إن بعض الناس أخذ من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحج، ثم بعد أيام أظهر الإفلاس، فقام عليه أهل الأموال فالتجأ إلى قبر في جدة يقال له المظلوم، فما تعرض له أحد بمكروه، خوفا من سر المظلوم، وأشباه هذا من الكفر، وهذا الخوف لا يكون العبد مسلما إلا بإخلاصه لله تعالى، وإفراده بذلك دون من سو اه<sup>(۲)</sup>.

وقوله: ﴿ وَمَن يُضَلِّلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ ﴾:

يقول ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره -: ومن يخذله اللَّه فيضلَّه عن طريق الحق وسبيل الرشد، فما له سواه من مرشد ومسدّد إلى طريق الحقّ، ومُوفِّق للإيمان باللَّه، وتصديق رسوله، والعمل بطاعته ﴿ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَا لَمُ مِن مُضِلٍّ ﴾ يقول: ومن يوفِّقه اللَّه للإيمان به، والعمل بكتابه، ﴿ فَا لَمُ مِن مُضِلٍّ ﴾ ، يقول: فما له من مزيغ يزيغه عن الحق الذي هو عليه إلى الارتداد إلى الكفر " " .

(٢) تيسير العزيز الحميد (٤٩٥-٤٩٦).

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآيتان (٨٠و٨١).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢٤/ ٦).

وقوله: ﴿ أَلِيْسَ اللهُ بِعَزِيزِ ذِى ٱلْنِقَامِ ﴾ يقول ابن كثير: «أي: منيع الجناب، لا يضام من استند إلى جنابه، ولجأ إلى بابه، فإنه العزيز الذي لا أعز منه، ولا أشد انتقامة منه ممن كفر به، وأشرك وعاند رسوله ﷺ (١٠).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان كفاية اللَّه لعباده

\* عن فضالة بن عبيد الأنصاري أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: «طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافًا وقنع» (٢٠).

## ★غريب الحديث:

طوبي: فُعْلَى من الطيب، وقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أنها شجرة في الجنة.

قال المناوي: ««وكان عيشه كفافًا»: أي: بقدر كفايته لا يشغله ولا يطغيه، قال في الحكم: من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك. قال الشاعر:

والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع "").

## ★ فوائد الحديث:

في هذا الحديث بيان كفاية اللَّه لعباده، وأنه هو المتفضل عليهم بهدايتهم إلى الإسلام، والمنعم عليهم بما يكفيهم من أنواع الرزق، وأصناف النعم، فإله هذا شأنه حري بالعبد أن يستغني به عن غيره، وأن يكتفي به عمن سواه، بإخلاص الدين له، والقيام بحق العبودية، والتسليم له والرضا به.

\* \* \*

(١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٠٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٦/ ١٩)، والترمذي (٤/ ٤٩٧-٤٩٨/ ٢٣٤٩) وقال: «حسن صحيح» واللفظ له، والنسائي في الكبرى (١٠/ ٣٨٦/ ١١٧٩٣)، والحاكم (٤/ ١٢٢) وصححه ووافقه الذهبي، ابن حبان (الإحسان ٢/ ٤٠٠) وصححه.
 (١٠٥ - ٤٠٠) وصححه.

<sup>(</sup>٣) الفيض (٤/ ٢٧٦).

قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلْ أَلَادَنِيَ اللَّهُ يِضُرِّ هَلْ هُنَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَنتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ يِضُرِّ هَلْ هُنَ كَنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَاهُ مِنْ أَلَا عَلَيْهِ مَلَ هُنَ مُسَكِّنَ رَحْمَتِهِ عَلْ حَسْبِي كَانُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ أَقُلْ حَسْبِي كَانُ مُمْرَةً عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ اللَّمُوكِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ اللَّمُوكِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ اللَّهُ مُوكِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَلُ اللَّهُ مُوكِانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَى اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُولُ اللْمُولَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُعُلِي اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْم

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد الله ولنن سألت يا محمد هؤلاء المشركين العادلين بالله الأوثان والأصنام: مَنْ خلق السموات والأرض؟ ليقولن: الذي خلقهن الله ، فإذا قالوا ذلك ، فقل: أفرأيتم أيها القوم هذا الذي تعبدون من دون الله من الأصنام والآلهة ﴿إِنْ أَرَادَنِي الله بِشَرِ ﴾ يقول: بشدة في معيشتي ، هل هن كاشفات عني ما يصيبني به ربي من الضر؟ ﴿أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ ﴾ يقول: إن أرادني ربي أن يصيبني سعة في معيشتي ، وكثرة مالي ، ورخاء وعافية في يقول: إن أرادني ربي أن يصيبني سعة في معيشتي ، وكثرة مالي ، ورخاء وعافية في بدني ، هل هن ممسكات عني ما أراد أن يصيبني به من تلك الرحمة ؟ وترك الجواب لاستغناء السامع بمعرفة ذلك ، ودلالة ما ظهر من الكلام عليه . والمعنى : فإنهم سيقولون لا ، فقل : حسبي الله مما سواه من الأشياء كلها ، إياه أعبد ، وإليه أفزع في أموري دون كلّ شيء سواه ، فإنه الكافي ، وبيده الضر والنفع ، لا إلى الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع ، ﴿عَلَيْدِ يَتُوَكَلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ يقول : على الله يتوكل من هو متوكل ، وبه فليئق لا بغيره »(۱).

وقال الشنقيطي: «ما ذكره -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة من أن المعبودات من دونه، لا تقدر أن تكشف ضرًا أراد اللَّه به أحدًا، أو تمسك رحمة أراد بها أحدًا، جاء موضحًا في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ﴿لِمَ نَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْعِبُرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئا﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿فَيْ يَسْمَعُونَكُمْ أَوْ يَعْمُرُونَ ۞ قَالُواْ

جامع البيان (٢٤/ ٧).
 جامع البيان (٢٤/ ٧).

بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَنَاكِ يَفْعَلُونَ ﴿ ﴾ (١). وقول تعالى: ﴿ مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهُمْ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو الْغَزِيْرُ الْخَكِيمُ ﴿ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَإِن يُمْسِكَ لَهُمُ أَنْهُ بِضُرِ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو الْغَزِيْرُ الْخَكِيمُ ﴿ ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَلُكَ اللَّهُ بِضُرِ فَلَا كَنْ يَصِيبُ بِهِ مَن يَمْسَكُ اللَّهُ بِضُرِ فَلَا كَنْ مِنْ عِبَادِهِ وَ اللَّهِ مَن عَبَادِهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ مَنْ عَبَادِهُ ﴾ (١) الآية ، والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة » (١).

قال في «تبسير العزيز الحميد»: «قال مقاتل: فسألهم النبي ﷺ فسكتوا؛ أي: لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها، وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله، لا لأنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر، فهم يعلمون أن ذلك لله وحده، كما قال تعالى: ﴿إِذَا مَسَكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ ۞ ثُمَ إِذَا كَشَفَ الضَّرَ عَنكُمْ إِذَا فَي فَلَك كل من دعي من دون الله من فريقٌ مِنكُر بِرَيّهِم يُشْرِكُونَ ۞ ﴿ وقد دخل في ذلك كل من دعي من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين، فضلا عن غيرهم، فلا يقدر أحد على كشف ضر، ولا إمساك رحمة، كما قال تعالى: ﴿مَا يَفْتَح اللهُ لِلنّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُسْكِلُ لَهَا وَمَا يَشْتَح اللهُ لِلنّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلا مُسْكِلُ لَهَا وَمَا يَشْتَح اللهُ فَلا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ ۞ وإذا كان كذلك بطلت عبادتهم من دون اللّه، وإذا بطلت عبادتهم فبطلان دعوة الآلهة والأصنام أبطل وأبطل» (٢٠).

قال الشوكاني: «وفي هذا أعظم دليل على أنهم كانوا في غفلة شديدة، وجهالة عظيمة؛ لأنهم إذا علموا أن الخالق لهم، ولما يعبدون من دون اللَّه هو اللَّه سبحانه، فكيف استحسنت عقولهم عبادة غير خالق الكل، وتشريك مخلوق مع خالقه في العبادة؟ وقد كانوا يذكرون بحسن العقول، وكمال الإدراك، والفطنة التامة، ولكنهم لما قلدوا أسلافهم، وأحسنوا الظنّ بهم، هجروا ما يقتضيه العقل، وعملوا بما هو محض الجهل»(٧).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من الشرك أن يستغيث بغير اللَّه أو يدعو غيره

\* عن ابن عباس على قال: كنت خلف رسول الله على يومًا ، فقال: «يا خلام!

<sup>(</sup>١) الشعراء: الآيات (٧٢-٧٤).

<sup>(</sup>٣) يونس: الآية (١٠٧).

<sup>(</sup>٥) النحل: الآيتان (٥٣و٥٤).

<sup>(</sup>٧) فتح القدير (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) فاطر: الآية (٢).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٦/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٦) تيسير العزيز الحميد (١٤٦).

إني أعلمك كلمات: احفظ اللَّه يحفظك، احفظ اللَّه تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل اللَّه، وإذا استعنت فاستعن باللَّه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه اللَّه لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه اللَّه عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف»(۱).

## ⋆غريب الحديث:

احفظ الله: أي: احفظ حدود الله وحقوقه، وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا يتجاوز، ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه، فدخل فى ذلك فعل الواجبات جميعها(٢).

يحفظك: أي: يحفظك في الدنيا من الآفات والمكروهات وفي العقبى من أنواع العقاب والدركات.

تجاهك: أي: مقابلك وحذاءك.

#### ★ فوائد الحديث:

قوله: «إذا سألت فاسأل الله»: أي: إذا أردت السؤال فاسأل الله وحده؛ لأن غيره غير قادر على الإعطاء والمنع، ودفع الضرر وجلب المنافع (٣).

قال ابن رجب: «أمر بإفراد اللَّه ﴿ السَّوَالُ ونهى عن سؤال غيره من الخلق، وقد أمر اللَّه بسؤاله، فقال: ﴿ وَسَّعَلُوا اللَّهَ مِن فَضَالِةً ﴾ (١٠). واعلم أن سؤال اللَّه تعالى دون خلقه هو المتعين عقلًا وشرعًا، وذلك من وجوه متعددة، منها: أن السؤال فيه بذل ماء الوجه، وذلة للسائل، وذلك لا يصلح إلا لله وحده، فلا يصلح الذل إلا به بالعبادة والمسألة، وذلك من علامات المحبة الصادقة.

ومنها: أن في سؤال الله عبودية عظيمة؛ لأنها إظهار للافتقار إليه، واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج، وفي سؤال المخلوق ظلم؛ لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضرعنها، فكيف يقدر على ذلك لغيره؟! وسؤاله إقامة له

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (١/ ٢٩٣)، والترمذي (٤/ ٥٧٥-٥٧٦/ ٢٥١٦) واللفظ له، وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب (ص: ١٢٥).

 <sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٧/ ١٨٥).

مقام من يقدر، وليس هو بقادر»(١).

وقوله: «إذا استعنت فاستعن بالله»: قال ابن رجب: «لما أمر على بحفظ الله وحده والتعرف إليه في الرخاء، وذلك هو العبادة حقيقة، ثم أرشد إلى سؤال الله وحده ودعائه أرشد بعد ذلك إلى الاستعانة بالله وحده، وهذا منتزع من قوله تعالى: ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ ﴾ وهي كلمة عظيمة جامعة، يقال: إن سر الكتب الإلهية كلها ترجع إليها وتدور عليها.

وفي استعانة اللَّه وحده فائدتان: أحدهما: أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات. والثانية: أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا اللَّه ﷺ، فمن أعانه اللَّه فهو المخذول.

فالعبد محتاج إلى الاستعانة باللَّه في فعل المأمورات، وفي ترك المحظورات، وفي الصبر على المقدورات، كما قال يعقوب عَلِيَهُ : ﴿ فَصَبَرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا نَصِفُونَ ﴾ (٢) (٣) .

وأما قوله: «واعلم أن الأمة..»: قال ابن رجب: «يريد بذلك أن ما يصيب العبد مما يضره وينفعه في دنياه، فكله مقدر عليه، ولا يمكن أن يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعًا. وقد دل القرآن أيضًا على مثل هذا في قوله تعالى: ﴿قُل لَن يُصِيبَناۤ إِلّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنا﴾ (\*) وقوله: ﴿مَا اللهُ لَنا هُوَيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُم إِلّا فِي كِتَب ﴾ (\*). واعلم أن مدار جميع هذه الوصية من النبي ﷺ لابن عباس على هذا الأصل، وما بعده وما قبله متفرع عليه وراجع إليه، فإنه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر، أو نفع أو ضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم جميعًا على خلاف المقدور غير مفيد شيئًا البتة، علم حينئذ أن اللَّه تعالى وحده هو الضار النافع، والمعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه ﷺ (ن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع وإفراده أيضًا بالعبادة والطاعة؛ لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع

<sup>(</sup>١) الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب (ص: ١٥٤-١٥٧) باختصار.

<sup>(</sup>٢) يوسف: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٣) الجامع المنتخب (ص: ١٦٦-١٦٨) باختصار. (٤) التوبة: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٥) الحديد: الآية (٢٢).

المضار، ولهذا ذم الله و من يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئًا، وأيضًا فكثير ممن لا يحقق الإيمان وقلبه يقدم طاعة مخلوق على طاعة الله رجاء نفعه أو دفعًا لضره. فإذا تحقق العبد تفرد الله وحده بالنفع والضر، وبالعطاء والمنع، أوجب ذلك إفراده بالطاعة والعبادة، ويقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم جميعًا، كما يوجب ذلك أيضًا إفراده سبحانه بالاستعانة به، والطلب منه.

وقد اشتملت هذه الوصية العظيمة الجامعة على هذه الأمور المهمة كلها. فإن حفظ العبدلله على هو حفظ حدوده، ومراعاة حقوقه وهو حقيقة عبادته، وهو أول ما صُدِّرت به هذه الوصية. ورُتِّب على ذلك حفظ اللَّه لعبده، وهو نهاية ما يطلبه العبد من ربه ويريده منه. ثم عقب ذلك بذكر التعرف إلى اللَّه في الرخاء، وأنه مقتض لمعرفة اللَّه لعبده في الشدة، وهذا هو من تمام حفظ اللَّه لعبده وداخل فيه، إلا أن حالة الشدة لما كان العباد مضطرين فيها إلى من يعرفهم، ويفرج عنهم خُصّت بالذكر لهذا المعنى. وفي هذه الحالة يُخلص المشركون الدعاء إلى اللَّه وحده، ويُفردونه بالسؤال والطلب لعلمهم أنه لا يكشف الضر سواه سبحانه، ثم يعودون عند كشف الضر عنهم إلى الشرك كما ذكر ذلك سبحانه عنهم في مواضع من كتابه وذمهم عليه. فأمر رسول اللَّه على المشرك بالتعرف إلى الله في حال الرخاء بإخلاص الدين له وحده، وبطاعته والتقرب إليه ؛ ليوجب ذلك معرفته لهم في الشدة وكشفها عنهم.

ثم عقب ذلك بذكر إفراد اللَّه بالسؤال. وإفراده بالاستعانة وذلك يشتمل حال الشدة، وحال الرخاء. ثم ذكر بعد هذا كله الأصل الجامع الذي تنبني عليه هذه المطالب كلها، وهو تفرد اللَّه ﷺ بالضر والنفع، والعطاء والمنع، وأنه لا يصيب العبد من ذلك كله إلا ما سبق تقديره وقضاه له، وأن الخلق كلهم عاجزون عن إيصال نفع، أو ضر غير مقدر في الكتاب السابق.

وتحقيق هذا يقتضي انقطاع العبد عن التعلق بالخلق، وعن سؤالهم واستعانتهم ورجائهم بجلب نفع أو دفع ضر، وخوفهم من إيصال ضر، أو منع نفع، وذلك يستلزم إفراد الله سبحانه بالطاعة والعبادة أيضًا، وأن يقدم طاعته على طاعة الخلق كلهم جميعًا، وأن يُتقى سخطه ولو كان فيه سخط الخلق جميعًا»(١).

<sup>(</sup>١) الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب (ص: ١٧٥-١٧٧).

\* عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «من علق تميمة، فلا أتم اللَّه له، ومن علق وَدَعة، فلا ودع اللَّه له» (١٠).

## \*غريب الحديث:

تميمة: هي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام.

وَدَعة: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين، ويعلق في حلوق الصبيان وغيرهم.

#### ★ فوائد الحديث:

قال الشيخ العثيمين: «الجملة خبرية بمعنى الدعاء، ويحتمل أن تكون خبرية محضة، وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة سواء نفى رسول الله على أن التميمة محرمة سواء نفى رسول الله على أن يتم الله له، فإن كان الرسول على أراد به الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبى على وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول على (٢).

وقوله: «فلا ودع اللَّه له»: «أي: لا جعله في دعة وسكون. وقيل: هو لفظ مبني من الودعة؛ أي: لا خفف اللَّه عنه ما يخافه، قاله أبو السعادات (٣)، وهذا دعاء عليه فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك، فإنه مع كونه شركًا فقد دعا عليه رسول اللَّه ﷺ بنقيض مقصوده (١٠).

قال الشيخ السعدي: «هذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب. وتفصيل القول فيها أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور:

أحدها: أن لا يجعل منها سببًا إلا ما ثبت أنه سبب شرعًا أو قدرًا.

ثانيها: أن لا يعتمد العبد عليها بل يعتمد على مسببها ومقدرها مع قيامه بالمشروع منها، وحرصه على النافع منها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ١٥٤)، وصححه الحاكم (٤/ ٢١٦) واللفظ له ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان (١٣/ ١٣٠). ٢٥٠/ ٢٠٨٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (۹/ ١٦٠–١٦١).

<sup>(</sup>٣) النهاية (٥/ ١٦٨). (٤) تيسير العزيز الحميد (ص: ١٥٣).

ثالثها: أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت، فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء. إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد، ويعرفوا بذلك تمام حكمته حيث ربط المسببات بأسبابها، والمعلولات بعللها، وإن شاء غيّرها كيف يشاء ؛ لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلموا كمال قدرته، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب.

إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط ونحوهما قاصدًا بذلك رفع البلاء بعد نزوله، أو دفعه قبل نزوله، فقد أشرك؛ لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر.

وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكًا مع اللَّه في الخلق والتدبير، وشرك في العبودية حيث تأله لذلك، وعلق به قلبه طمعًا ورجاءً لنفعه.

وإن اعتقد أن اللَّه هو الدافع الرافع وحده، ولكن اعتقدها سببًا يستدفع بها البلاء، فقد جعل ما ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا سببًا، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر.

أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي. وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة. وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود، ولا من الأدوية المباحة النافعة. وكذلك هو من جملة وسائل الشرك، فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه. فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم أو جرب نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقاً قلبه بها راجيًا لنفعها، فتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده، فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه، وذلك أيضًا نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه، بل هو ضرر محض.

والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين، وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات، والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول، المزكية للنفوس، المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها، واللَّه أعلم "(١).

قال الشيخ العثيمين: «ولبس هذه الأشياء قد يكون شركًا أصغر، وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها، وكان لبس هذه الأشياء من الشرك؛ لأن كل من أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا شرعيًا ولا قدريًا؛ فقد جعل نفسه شريكًا مع الله. فمثلًا: قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء. وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن، وهو قدري؛ لأنه يعلم بالتجارب.

والناس في الأسباب طرفان ووسط: الأول: من ينكر الأسباب، وهم كل من قال بنفي حكمة الله؛ كالجبرية، والأشعرية.

الثاني: من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببًا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم.

الثالث: من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله، سواء كان سببًا شرعيًا أو كونيًا.

ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا باللَّه إيمانًا حقيقيًا، وآمنوا بحكمته؛ حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها، والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكمة.

وطريق العلم بأن الشيء سبب: إما عن طريق الشرع، وذلك كالعسل ﴿ فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِ ﴾ (٢)، وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس، قال اللّه تعالى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْمَانِ مَا هُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِلمُوْمِنِينِ ﴾ (٣).

وإما عن طريق القدر، كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعًا في هذا الألم أو المرض، ولكن لا بدأن يكون أثره ظاهرًا مباشرًا كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلًا؛ فهذا سبب ظاهر بين (٤٠٠).

وقد تقدم ما يتعلق بالتمائم عند قوله تعالى من سورة (يوسف): ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكُمُ مِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُثْرِكُونَ ۞ ﴾ الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>١) القول السديد (ص: ٣٣-٣٦).

 <sup>(</sup>٢) النحل: الآية (٦٩).
 (٣) الإسراء: الآية (٨٢).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوی ورسائل العثیمین (۹/ ۱۵۶–۱۵۰)، وانظر مفتاح دار السعادة (۳/ ۳۰۳–۳۰۵).

قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَنْقُومِ آعْ مَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال أبو السعود: ﴿ وَ لَكُ يَغَوْرِ اعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴾ على حالتكم التي أنتم عليها من العداوة التي تمكّنتُم فيها ، فإنَّ المكانة تُستعار من العين للمعنى ، كما تُستعار هُنا وحَيثُ للزَّمانِ مع كونِهما للمكانِ. وقُرئ على مكاناتِكم ﴿ إِنِّي عَامِلُ ﴾ أي: على مكانتِي فحذف للاختصارِ والمبالغةِ في الوعيدِ ، والإشعارِ بأنَّ حالَه لا تزال تزداد قوّةً بنصر اللَّه عَلَى وتأييدِ ، ولذلك توعَدهم بكونه منصورًا عليهم في الدّارينِ بقوله تعالى : ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ مَن بَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ فإنَّ خِزي أعداثِه دليلُ غلبتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ، وقد عذَّبهم اللَّه تعالى وأخزاهم يومَ بدرٍ . ﴿ وَيَجُلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ النَّار » (١٠) .

قال الألوسي: (وقوله تعالى: ﴿إِنِّ عَامِلُ ﴾ وعيدلهم، وإطلاقه لزيادة الوعيد؛ لأنه لو قيل: على مكانتي لتراءى أنه عليه الصلاة والسلام على حالة واحدة لا تتغير ولا تزداد، فلما أطلق أشعر بأنه له على كل زمان مكانة أخرى، وأنه لا يزال يزداد قوة بنصر اللَّه تعالى وتأييده، ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ فإنه دال على أنه على منصور عليهم في الدنيا والآخرة، بدليل قوله تعالى: ﴿مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ عُنْرِيهِ وَيَهِلُ عَلَيْهِ عَنَابٌ مُقِيمُ ﴾ فإن الأول إشارة إلى العذاب الدنيوي، وقد نالهم يوم بدر. والثاني: إشارة إلى العذاب الأخروي، فإن العذاب المقيم عذاب النار، فلو قيل: إني عامل على مكانتي، وكان إذ ذاك غير غالب؛ بل الأمر بالعكس، لم يلائم المقصوده (٢٠).

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود (٧/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٢٤/ ٦-٧).

قال البقاعي: «فكأنه يشير إلى أنهم كالحيوانات العجم، لا اختيار لهم، ويعرّض بالعمل الذي مبناه العلم، والمكانة التي محطها الجمود، بأن أفعالهم ليس فيها ما ينبني على العلم، وإنما هي جزاف لا اعتبار لها ولا وزن لها. ثم أجاب من عساه أن يقول له منهم: فماذا تعمل أنت؟ بقوله: ﴿إِنِّ عَامِلٌ على كفاية اللّه لي، ليس لي نظر إلى سواه، ولا أخشى غيره، وليس لي مكانة ألتزم الجمود عليها، بل أنا واقف على ما يرد من عند اللّه، إن نقلني انتقلت، وإن أمرني بغير ذلك امتثلت، وأنا مرتقب كل وقت للزيادة، ثم سبب عن قول من لعله يقول منهم: وماذا عساه يكون قوله؟ إيذانًا بأنه على ثقة من أمره لأن له المخبر به اللّه.

وقوله: ﴿عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ لإقامته على حالته وجموده على ضلالته، ومن يؤتيه اللّه انتصارًا يعليه وينقله إلى نعيم عظيم، لانتقاله بارتقائه في مدارج الكمال، بأوامر ذي الجلال والجمال، ولقد علموا ذلك في قصة المستهزئين، ثم في وقعة بدر، فإن من أهلكه اللّه منهم جعل إهلاكه أول عذابه، ونقله به إلى عذاب البرزخ، ثم عذاب النار، فلا انفكاك له من العذاب، ولا رجاء لحسن المآب»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نظم الدرر (١٦/ ١١٥-١٥٥).

الآية (٤١)

# قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱلْهَتَكَتُ فَلَيْهِمَ الْمَتَكَ فَلِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞﴾

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أن النبي على كان يعظم عليه إصرارهم على الكفر كما قال: ﴿ فَلَعَلَكَ بَنِخٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَعَلَكَ بَنِخٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْشُكَ عَلَيْمٌ حَسَرَتٍ ﴾ (٣) فلما أطنب الله تعالى في هذه الآية في فساد مذاهب المشركين، تارة بالدلائل والبينات، وتارة بضرب الأمثال، وتارة بذكر الوعد والوعيد، أردفه بكلام يزيل ذلك الخوف العظيم عن قلب الرسول على فقال: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبُ ﴾ (١).

قال ابن جرير: «يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد على: إنا أنزلنا عليك يا محمد الكتاب تبيانا للناس بالحق ﴿ فَكَنِ ٱلْمَتَكُ كُ فَلِنَفْسِمِ لَكَ يقول: فمن عمل بما في الكتاب الذي أنزلناه إليك واتبعه فلنفسه، يقول: فإنما عمل بذلك لنفسه، وإياها بغى الخير لا غيرها، لأنه أكسبها رضا الله والفوز بالجنة، والنجاة من النار. ﴿ وَمَن ضَلَ ﴾ يقول: ومن جار عن الكتاب الذي أنزلناه إليك، والبيان الذي بيناه لك، فضل عن قصد المحجة، وزال عن سواء السبيل، فإنما يجور على نفسه، وإليها يسوق العطب والهلاك، لأنه يكسبها سخط الله، وأليم عقابه، والخزي الدائم. ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوكِيلِ ﴾ يقول - تعالى ذكره - : وما أنت يا محمد على من أرسلتك إليه من الناس برقيب ترقب أعمالهم، وتحفظ عليهم أفعالهم، إنما أنت رسول، وإنما عليك البلاغ، وعلينا الحساب (٥٠).

قال ابن عاشور: «نظير هذه الآية في قوله: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْحَقُّ مِن

<sup>(</sup>٢) الشعراء: الآية (٣).

<sup>(</sup>١) الكهف: الآية (٦).(٣) فاطر: الآية (٨).

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير (٢٦/ ١٨٤-٢٨٥).

<sup>(</sup>۵) جامع البيان (۲٤/ ۸).

رَّتِكُمُّ فَمَنِ آهُمَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَقْسِةِ ﴿ ﴿ آخر سورة يونس ، وفي قوله : ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَّ الْكُرْتُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۚ ﴿ وَأَنَ أَتَلُوا ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَقْسِمِ ۚ ﴾ ( ٢ في آخر سورة النمل ، ولكن جيء في تينك الآيتين بصيغة قصر الاهتداء على نفس المهتدي ، وتُرك ذلك في هذه السورة ، ووجه ذلك أن تينك الآيتين واردتان بالأمر بمخاطبة المشركين ، فكان المقام فيهما مناسبًا لإفادة أن فائدة اهتدائهم لا تعود إلا لأنفسهم ، أي ليست لي منفعة من اهتدائهم ، خلافًا لهذه الآية ، فإنها خطاب موجه من الله إلى رسوله على الس فيها حالُ من ينزل منزلة المُدل باهتدائه ﴾ (٣) .

قال ابن عطية: «وقوله: ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ يحتمل معنيين، أحدهما: أن يريد مضمنًا الحق في أخباره وأحكامه، والآخر: أن يريد أنه أنزله بالواجب من إنزاله، وبالاستحقاق لذلك؛ لما فيه من مصلحة العالم وهداية الناس، وكأن هذا الذي فعل اللّه تعالى من إنزال كتاب إلى عبيده، هو إقامة حجة عليهم، وبقي تكسبهم بعد إليهم "(1).

وفي الآية إعلام بعلو مكانة محمد ﷺ واصطفاء ربه له (٥٠).

\* \* \*

(٢) النمل: الآيتان (٩١-٩٢).

<sup>(</sup>١) يونس: الآية (١٠٨).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٢٤/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز (٥/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٥) أفاده ابن عطية في المحرر الوجيز (٤/ ٥٣٣).

الآية (٤٢)

# قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَ ۖ وَاللَّهِ لَمْ تَمُتَ فِى مَنَامِهِ ۖ فَيُمْسِكُ النِّي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مَنَامِهِ ۖ فَيُمْسِكُ النَّيْ قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّعً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن القيم كَظُلَّلُهُ: «قال السدي في قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا ﴾ قال: يتوفاها في منامها فيلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان، قال: فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها، وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس.

وهذا أحد القولين في الآية، وهو أن الممسكة من توفيت وفاة الموت أولًا، والمرسلة من توفيت وفاة النوم، والمعنى على هذا القول أنه يتوفى نفس الميت فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة، ويتوفى نفس النائم ثم يرسلها إلى

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآيتان (٦٠و٦٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٠١).

جسدها إلى بقية أجلها فيتوفاها الوفاة الأخرى.

والقول الثاني في الآية: أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما توفى وفاة النوم فمن استكملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها، ومن لم تستكمل أجلها ردها إلى جسدها لتستكمله. واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال: «عليه يدل القرآن والسنة، قال: فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الموت من هذه الأنفس التي توفاها وفاة النوم، وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم يصفها بإمساك ولا بإرسال؛ بل هي قسم ثالث.

والذي يترجح هو القول الأول؛ لأنه سبحانه أخبر بوفاتين: وفاة كبرى، وهي وفاة الموت، ووفاة صغرى، وهي وفاة النوم، وقسم الأرواح قسمين: قسمًا قضى عليها الموت فأمسكها عنده، وهي التي توفاها وفاة الموت، وقسمًا لها بقية أجل فردها إلى جسده إلى استكمال أجلها، وجعل سبحانه الإمساك والإرسال حكمين للوفاتين المذكورتين أولًا، فهذه ممسكة وهذه مرسلة، وأخبر أن التي لم تمت هي التي توفاها في منامها، فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين وفاة موت ووفاة نوم لم يقل: ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِها لَهُ فَإنها من حين قبضت ماتت، وهو سبحانه قد أخبر أنها لم تمت فكيف يقول بعد ذلك: ﴿ فَيُمْسِكُ النَّي قَضَىٰ عَلَيْهَا المَوْتَ ﴾ .

ولمن نصر هذا القول أن يقول: قوله تعالى: ﴿ فَيُمْسِكُ الَّتِى قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ﴾ بعد أن توفاها وفاة النوم، فهو سبحانه توفاها أولًا وفاة نوم، ثم قضى عليها الموت بعد ذلك. والتحقيق أن الآية تتناول النوعين فإنه سبحانه ذكر وفاتين، وفاة نوم ووفاة موت، وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى، ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل نفس ميت سواء مات في النوم أو في اليقظة، ويرسل نفس من لم يمت، فقوله: ﴿ يَتَوَقَى اللَّهُ فَسَ حِينَ مَوْتِهَ اللهِ عِناول من مات في اليقظة ومن مات في المنام (١٠).

قال السعدي: «وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه، لا ينافي أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه، كما قال تعالى: ﴿ فَلْ يَنُوَفَّنَكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وَكِلَ بِكُمْ ﴾ (٣) ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾ (٣)؛ لأنه تعالى يضيف

<sup>(</sup>۱) الروح (ص: ۲۰-۲۱). (۲) السجدة: الآية (۱۱).

<sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (٦١).

الآية (٤٢)

الأشياء إلى نفسه، باعتبار أنه الخالق المدبر، ويضيفها إلى أسبابها، باعتبار أن من سنته تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا»(١).

وقال القرطبي: «وفي الآية تنبيه على عظيم قدرته وانفراده بالألوهية، وأنه يفعل ما يشاء، ويحيي ويميت، لا يقدر على ذلك سواه»(٢).

## وقوله: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكُّرُونَ ﴾:

يقول ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: إن في قبض الله نفس النائم والميت وإرساله بعدُ نَفس هذا ترجع إلى جسمها، وحبسه لغيرها عن جسمها لعبرة وعظة لمن تفكر وتدبر، وبيانا له أن الله يحيي من يشاء من خلقه إذا شاء، ويميت من شاء إذا شاء»("").

قال ابن عاشور: «إن في حالة الإماتة والإنامة دلائِلَ على انفراد اللَّه تعالى بالتصرف، وأنه المستحق للعبادة دون غيره، وأن ليس المقصود من هذا الخبر الإخبار باختلاف حالتي الموت والنوم؛ بل المقصود التفكر والنظر في مضرب المثل، وفي دقائق صنع اللَّه، والتذكير بما تنطوي عليه من دقائق الحكمة التي تمر على كل إنسان كلَّ يوم في نفسه، وتمرَّ على كثير من الناس في آلهم وفي عشائرهم، وهم معرضون عما في ذلك من الحكم وبديع الصنع.

وجُعل ما تدل عليه آياتٍ كثيرة ؛ لأنهما حالتان عجيبتان، ثم في كل حالة تصرف يغاير التصرف الذي في الأخرى، ففي حالة الموت سلب الحياة عن الجسم وبقاء الجسم كالجماد، ومَنْعٌ من أن تعود إليه الحياة، وفي حالة النوم سلب بعض الحياة عن الجسم حتى يكون كالميت وما هو بميت، ثم منح الحياة أن تعود إليه دَوَالَيْك، إلى أن يأتي إبّان سلبها عنه سلبًا مستمرًا »(1).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢٤/ ٩).

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير (٢٤/ ٢٥-٢٦).

\_\_\_\_ سورة الزمر

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبض اللَّه أرواح عباده حين يشاء وردها عليهم حين يشاء

## ★غريب الحديث:

فلينفض: فليحرك، والنفض: التحريك.

داخلة إزاره: المراد بالداخلة: طرف الإزار الذي يلى الجسد.

## ⋆ فوائد الحديث:

قال الكرماني: «فإن قيل: فما وجه تخصيص الترجمة بالإمساك والحفظ بالإرسال؟ قلت: الإمساك كناية عن الموت، فالترجمة تناسبه، والإرسال عن البقاء في الدنيا، فالحفظ مناسب له»(٢).

قال الطيبِي: «وهو من قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِـَـا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتَ فِي مَنَامِهِــَا ۚ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰٓ﴾»(٣).

\* عن أبي جحيفة و قال: كان رسول اللَّه عَلَيْ في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس، ثم قال: «إنكم كنتم أمواتًا فرد اللَّه إليكم أرواحكم»(٤).

\* عن أبي قتادة رضي النبي علي قال لهم ليلة الوادي: «إن الله قبض أرواحكم

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۶۲و۲۹۰)، والبخاري (۱۱/ ۱۰۱/ ۱۳۲۰)، ومسلم (۶/ ۲۰۸۰–۲۰۸۰)، والبخاري (۱۱/ ۱۰۱۱/ ۱۳۲۰)، ومسلم (۶/ ۲۰۸۰–۲۰۸۰)، والترمذي (۵/ ۴۶۰۱–۱۶۶۱/ ۳۴۰۱) وزاد زیادة في آخره، والنسائي في الكبرى (۱/ ۱۰۲۸/ ۱۰۲۲۷)، وابن ماجه (۲/ ۱۲۷۵/ ۲۷۷۷).

<sup>(</sup>٢) شرح البخاري (٢٢/ ١٣٥). (٣) شرح الطبيي (٦/ ١٨٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أبو يعلى (٢/ ١٩٢/ ٨٩٥) واللفظ له، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٠٧/ ٢٦٨). قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٣٢٣): «رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات». وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣١٣). 1-٤١٦/ ٤٧٣٨) وصحح إسناده الشيخ الألباني في «الإرواء» (١/ ٢٩٣).

\_\_\_ الآية (٤٢) \_\_\_\_\_

حین شاء، وردها علیکم حین شاء»(۱).

#### \* فوائد الحديثين:

قال الحافظ: «قوله: «إن اللَّه قبض أرواحكم» هو كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتُوَفَّ الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ الروح الموت، الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِ الروح الموت، فالموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ظاهرًا وباطنًا، والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط»(۲).

قال الحافظ ابن رجب: «وهذا يدل على أن النائم تُقبض روحه، وهذا مطابق لقول اللّه عَلَى: ﴿ اللّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنامِهَا فَيُمُسِكُ ٱلّتِي لَقُونَ عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى ۚ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمّّى ﴾ فدلت الآية على أن النوم وفاة، ودل الحديث على أن النوم قبض، ودلا على أن النفس المتوفاة هي الروح المقبوضة.

وفي حديث أبي جحيفة عن النبي ﷺ في نومهم عن الصلاة أنه قال لهم: «إنكم كنتم أمواتًا فرد اللَّه إليكم أرواحكم. .

وفي الآية والحديث دليل على أن قبض الأرواح من الأبدان لا يشترط له مفارقتها للبدن بالكلية ؛ بل قد تقبض ويبقى لها به منه نوع اتصال كالنائم .

ويستدل بذلك على أن اتصال الأرواح بالأجساد بعد الموت لإدراك البدن النعيم والعذاب أو للسؤال عند نزول القبر لا يسمى حياة تامة، ولا مفارقتها للجسد بعد ذلك موتًا تامًّا، وإلا لكان الميت يحيى ويموت في البرزخ مرارًا كثيرة، وهذا يرد قول من أنكر إعادة الروح إلى الجسد عند السؤال والنعيم والعذاب، وبسط القول في هذا يتسع، وقد ذُكر في موضع آخر»(٣).

قال الغنيمان: «إن اللَّه تعالى له ملك كل شيء، فروح الإنسان التي بها حياته وتصرفه، هي بيد اللَّه إذا شاء قَبْضَهَا قَبَضَهَا من بدنها، وأصبح الإنسان ميتًا

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث أخرجه: أحمد (٥/ ٣٠٧)، والبخاري (٢/ ٨٤/ ٥٩٥)، وأبو داود (١/ ٣٠٧/ ٤٣٩)، والنسائي (٢/ ٤٤١/ ٨٤٥).

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲/ ۸۵).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٠٣–١٠٥).

لا يستطيع أي عمل، وإذا شاء ردها إلى بدنها فاستطاع العمل والتصرف، وكذلك الإنسان لا يستطيع أن ينام متى شاء، ويستيقظ متى شاء إلا بمشيئة الله تعالى، قال قَالَتْ يَوْلَقُ يَتَوَفَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمُوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى ٓ إِلَى آجَلِ مُسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِ يَنفَكُرُونَ ﴾ "(١).

قال ابن رجب: «وفيه دليل لمن لا يفرق بين الروح والنفس؛ فإنه أقر بلالًا على قولته: إن اللَّه أخذ بأنفسهم مع قوله: «إن اللَّه قبض أرواحنا».

وقد قيل: إن ذاتهما واحدة، وصفاتهما مختلفة، فإذا اتصفت النفس بمحبة الطاعة والانقياد لها فهي روح، وإن اتصفت بالميل إلى الهوى المضر والانقياد لها فهي نفس. وقد تسمى في الحالة الأولى نفسًا -أيضًا- إما مع قيد كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُم النَّفْسُ النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴾ (٢) وقوله: ﴿ وَلَا أَقْيِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ (٣) .

قال ابن أبي العز كَاللَّهُ: «وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح: هل هما متغايران أو مسماهما واحد؟ فالتحقيق: أن النفس تطلق على أمور، وكذلك الروح، فيتحد مدلولهما تارة، ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالب ما يسمى نفسًا إذا كانت متصلة بالبدن، وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها»(٥).

قال ابن عطية: «وحقيقة الأمر في هذا هي مما استأثر الله به، وغيبه عن عباده في قوله: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِ ﴾ (٢) ويكفيك أن في هذه الآية: ﴿ يَتُوَفَى الْأَنفُسَ ﴾ ، وفي الحديث الصحيح: «إن اللَّه قبض أرواحنا حين شاء ، وردها علينا حين شاء » في حديث بلال في الوادي ، فقد نطقت الشريعة بقبض الروح والنفس في النوم ، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَقِي ﴾ فظاهر أن التفصيل والخوض في هذا كله عناء ، وإن كان قد تعرض القول في هذا ونحوه أئمة » (٧) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) الفجر: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٥/ ١٠٤–١٠٥).

<sup>(</sup>٦) الإسراء: الآية (٨٥).

<sup>(</sup>١) شرح كتاب التوحيد (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) القيامة: الآية (٢).

<sup>(</sup>٥) شرح الطحاوية (ص: ٣٩٤).

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز (٤/ ٥٣٣–٥٣٤).

# قوله تعالى: ﴿ أَمِ النَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أَوَلَوَ كَانُوا لَا يَمْ لِلَهُ مُلْكُ يَمْ لِلَهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُم مُلْكُ يَمْ لِللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُم مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: "يقول تعالى ذاما للمشركين في اتخاذهم شفعاء من دون الله، وهم الأصنام والأنداد، التي اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك، وهي لا تملك شيئًا من الأمر، بل وليس لها عقل تعقل به، ولا سمع تسمع به، ولا بصر تبصر به، بل هي جمادات أسوأ حالا من الحيوان بكثير.

ثم قال: قل: أي يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله، أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن له، فمرجعها كلها إليه: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِدِ اللَّهِ إِلا لَمَن اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِدِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ لَهُ مُلَكُ السَّكَنَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: هو المتصرف في جميع ذلك. ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ رُبُّ مُونَكُ اللهِ مُن اللهِ عَمْلهِ (٢). وَتُمَّ إِلَيْهِ وَيَجْمُونَ ﴾ أي: يوم القيامة، فيحكم بينكم بعدله، ويجزي كلا بعمله (٢).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢٥٥). (٢) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٢٣).

وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَى رَبِّهِمُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ لَقَلَهُمْ يَنَّقُونَ ۞ ﴾ (١) وقال: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ (٣) .

فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد شفيع من دونه ، بل إذا أراد الله سبحانه رحمة عبده أذِن هو لمن يشفع فيه . كما قال تعالى : ﴿مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ (1) وقال : ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (1) فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه ، ولا الشافع شفيع من دونه ، بل شفيع بإذنه .

والفرق بين الشفيعين، كالفرق بين الشريك والعبد المأمور.

فالشفاعة التي أبطلها الله: شفاعة الشريك فإنه لا شريك له، والتي أثبتها: شفاعة العبد المأمور الذي لا يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حتى يأذن له. ويقول: اشفع في فلان. ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيد، الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى الله سبحانه.

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ (٦) وقال: ﴿ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَمُ قَوْلًا ﴾ (٧).

فأخبر أنه لا يحصل يومئذ شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع له، وإذنه للشافع فيه. فأما المشرك فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قوله، فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فإنه سبحانه علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له، وإذنه للشافع. فما لم يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة.

وسر ذلك: أن الأمر كله لله وحده، فليس لأحد منه معه من الأمر شيء، وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرسل والملائكة المقربون، وهم عبيد محض، لا يسبقونه بالقول، ولا يتقدمون بين يديه، ولا يفعلون شيئًا إلا بعد إذنه لهم،

البقرة: الآية (٢٥٤).
 الأنعام: الآية (٥١).

<sup>(</sup>٣) السجدة: الآية (٤). (٤) يونس: الآية (٣).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (٢٥٥). (٦) الأنبياء: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٧) طه: الآية (١٠٩).

وأمرهم. ولاسيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئًا. فهم مملوكون مربوبون، أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه. فإذا أشرك بهم المشرك، واتخذهم شفعاء من دونه، ظنًا منه أنه فعل ذلك تقدمًا، وشفعوا له عند اللَّه، فهو من أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له. ويمتنع عليه، فإن هذا محال ممتنع، شبيه قياس الرب تعالى على الملوك والكبراء، حيث يتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج، وبهذا القياس الفاسد عُبدت الأصنام، واتخذ المشركون من دون الله الشفيع والولي.

والفرق بينهما هو الفرق بين المخلوق والخالق، والرب والعبد، والمالك والمملوك، والغني والفقير، والذي لا حاجة به إلى أحد قط، والمحتاج من كل وجه إلى غيره.

فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم، فإن قيام مصالحهم بهم، وهم أعوانهم وأنصارهم الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم، ولولاهم لما انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس، فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول شفاعتهم، وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم، فتنتقض طاعتهم لهم، ويذهبون إلى غيرهم. فلا يجدون بدًّا من قبول شفاعتهم على الكره والرضى. فأما الغني الذي غناه من لوازم ذاته، وكل من في السموات والأرض عبيد له، مقهورون بقهره، مصرَّفون بمشيئته. لو أهلكهم جميعًا لم ينقص من عرَّه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة.

قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوّا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَنْهَمُ قُلَ فَمَن يَمْ اللّهَ عُن اللّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَالِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْكِمَ وَأَمْكُمُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَيعًا وَيَمَا اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ جَيعًا وَلِلّهُ مَا لَكُمْ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ عَيمًا وَلِلّهُ مَا لَكُمْ مَا فِي اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلَا يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلَا يَشَاهُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلَا يَعْمَلُونِ وَمَا فِي الفرآن فِي آية الكرسي: ﴿ لَهُ مَا فِي السّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن اللّهُ اللّهُ مَا فِي اللّهُ اللّهُ مَا لَكُ السّمَوَةِ وَمَا فِي السّمَوَةِ وَمَا فِي السّمَوَةِ وَمَا فِي اللّهُ السّمَوَةِ وَمَا فِي السّمَوَةِ وَمَا فِي السّمَوَةِ وَمَا فِي اللّهُ السّمَوَةِ وَمَا فِي السّمَوَةِ وَمَا فِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ السّمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

فأخبر أن حال ملكه للسموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له

المائدة: الآية (١٧).
 البقرة: الآية (٢٥٥).

وحده، وأن أحدًا لا يشفع عنده إلا بإذنه، فإنه ليس بشريك، بل مملوك محض. بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض.

فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس، ويفعلها بعضهم مع بعض. ولهذا يطلق نفيها تارة، بناءً على أنها هي المعروفة المشاهدة عند الناس، ويقيدها تارة بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه، وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه، فإنه الذي أذن، والذي قبل، والذي رضي عن المشفوع، والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة وقوله.

فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته. ولا يشفع فيه، ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوّه، ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده، ويطلب رضاه، ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه.

قال تعالى: ﴿ أَمِ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولَوَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۚ فَلَ أَوْلَوَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۚ فَلَ اللّهِ مَا لَا يَعْقَلُونَ فَلَ أَنْ يَعْلَمُ فِي مَنْ مُولَا مِن فَكُونَ هَوَلُا مِن مُعْتَوْنًا عِندَ اللّهِ قُلْ أَثْنَيْتُوكَ اللّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَنَامُ وَتَعَلَىٰ عَمًا يُشْرِكُونَ فَلَ أَنْ مُؤْكِدً فَي اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَمّا لَهُ مُؤْكِدَ فَي اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُ فِي السّمَواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ شُبْحَنِنُهُ وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ فَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

فبين سبحانه أن المتخذين شفعاء مشركون، وأن الشفاعة لا تحصل باتخاذهم هم. وإنما تحصل بإذنه للشافع، ورضاه عن المشفوع له.

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق، وسؤاله للمشفوع عنده، لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده، لا خلقًا ولا أمرًا ولا إذنًا، بل هو سبب محرِّك له من خارج. كسائر الأسباب التي تحرِّك الأسباب. وهذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك لأجل ما يوافقه، كمن يشفع عنده في أمر يحبه ويرضاه، وقد يكون عنده ما يخالفه، كما يشفع إليه في أمر يكرهه، ثم قد يكون سؤاله، وشفاعته أقوى من المعارض، فيقبل شفاعة الشافع. وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع، فيردها ولا يقبلها، وقد يتعارض عنده الأمران، فيبقى مترددًا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد، وبين الشفاعة التي تقتضي القبول، فيتوقف بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد، وبين الشفاعة التي تقتضي القبول، فيتوقف

<sup>(</sup>١) يونس: الآية (١٨).

إلى أن يترجح عنده أحد الأمرين بمرجح، فشفاعة الإنسان عند المخلوق مثله: هي سبب منفصل عن المشفوع إليه يحركه به، ولو على كره منه، فمنزلة الشفاعة عنده منزلة من يأمر غيره، أو يكرهه على الفعل، إما بقوة وسلطان، وإما بما يرغبه، فلا بد أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع إما رغبة ينتفع بها، وإما رهبة تندفع عنه بشفاعته، وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه، فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع، ويأذن له فيها، ويحبها منه، ويرضى عن الشافع، لم يمكن أن توجد. والشافع لا يشفع عنده لحاجة الرب إليه، ولا لرهبته منه، ولا لرغبته فيما لديه، وإنما يشفع عنده مجرد امتثال لأمره وطاعة له. فهو مأمور بالشفاعة، مطبع بامتثال الأمر. فإن أحدًا من الأنبياء والملائكة، وجميع المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله وخلقه. فالرب تعالى هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع، والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبل. والشافع عند المخلوق مستغن عنه في أكثر أموره، وهو في الحقيقة شريكه، ولو كان مملوكه وعبده. فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من النفع بالنصر والمعاونة وغير ذلك. كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه: من رزق أو نصر أو غيره، فكل منهما محتاج إلى الآخر.

ومن وفقه اللَّه لفهم هذا الموضع ومعرفته، تبين له حقيقة التوحيد والشرك، والفرق بين ما أثبته اللَّه من الشفاعة وبين ما نفاه وأبطله، ﴿وَبَنَ لَرَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُولًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ فَهَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ (١) (٢).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الشفاعة

\* عن أبي هريرة ﴿ قَالَ: «كنا مع النبي ﴾ في دعوة، فرفع إليه الذراع – وكانت تعجبه – فنهس منها نهسة وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون بمن يجمع اللّه الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر، ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما

<sup>(</sup>١) النور: الآية (٤٠).

بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس: أبوكم آدم: فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدًا شكورًا، أما ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي فيقول: ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اثتوا النبي على فيأتوني فأسجد تحت العرش، فيقال: يا محمد ارفع رأسك، واشفع تشفع، وسل تعطه، قال محمد بن عبيد: لا أحفظ سائره»(١).

\* عن أبي هريرة أنه قال: قيل: يا رسول اللّه، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول اللّه ﷺ: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا اللّه، خالصًا من قلبه، أو نفسه»(٢).

\*عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره: «أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول اللَّه ﷺ فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبداللَّه بن أبي أمية بن المغيرة، قال رسول اللَّه ﷺ لأبي طالب: يا عم! قل لا إله إلا اللَّه كلمة أشهد لك بها عند اللَّه، فقال أبو جهل وعبداللَّه بن أبي أمية: يا أبا طالب! أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول اللَّه ﷺ يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا اللَّه، فقال رسول اللَّه ﷺ : أما واللَّه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل اللَّه تعالى فيه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٤٣٥-٤٣٦)، والبخاري (٦/ ٤٥٨-٤٥٨/)، ومسلم (۱/ ١٨٤-١٨٦) (١٩٤) أخرجه: أحمد (١/ ١٩٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٩٥-٣٥٩) (٢٤٣٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٣٧٨-٣٧٨) معتصرًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٧٣)، والبخاري (١/ ٢٩٧/ ٩٩)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٤٢٦-٤٢٧/ ٥٨٤٢).

## ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِيِّ ﴾ (١) الآية » (٢).

### \* فوائد الأحاديث:

في هذه الأحاديث إثبات شفاعة النبي والأهل الذنوب من أمته، وهذا أمر متفق عليه بين الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم، كما فيها رد على من نفاها من المعتزلة وغيرهم، يقول ابن القيم كَالله : «تأمل قول النبي والمي هريرة وقد سأله: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله ؟ قال: «أسعد الناس بشفاعتي: من قال: لا إله إلا الله ، خالصًا من قلبه » كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته: تجريد التوحيد، عكس ما عند المشركين: أن الشفاعة تنال باتخاذهم أولياءهم شفعاء، وعبادتهم وموالاتهم من دون الله . فقلب النبي على ما عند التوحيد، فحينتذ يأذن الله في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد، فحينتذ يأذن الله للشافع أن يشفع .

ومن جهل المشرك: اعتقاده أن من اتخذه وليًا أو شفيعًا: أنه يشفع له، وينفعه عند اللّه. كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع شفاعتهم من والاهم. ولم يعلموا أن اللّه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله. كما قال تعالى في الفصل الأول: ﴿مَن ذَا الّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلّا يِإِذْنِدِ وَكُلّا يَشْفَعُونَ إِلّا لِنِن ٱرْتَضَى فَلَا الله وهو أنه وفي الفصل الثاني: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلّا لِنِن ٱرْتَضَى فَلَا الله وعن هاتين الكلمتين لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد، واتباع الرسول. وعن هاتين الكلمتين يسأل الأولين والآخرين. كما قال أبو العالية: «كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟».

فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها: لا شفاعة إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رضي قوله وعمله، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيده، واتباع رسوله. فالله تعالى لا يغفر شرك العادلين به غيره، كما قال

<sup>(</sup>١) التوبة: الآية (١١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٥/ ٤٣٣)، والبخاري (٣/ ٢٨٤/ ١٣٦٠) واللفظ له، ومسلم (١/ ٥٤/ ٢٤)، والنسائي (٤/ ٩٥٥–٩٦٦). (٣) البقرة: الآية (٢٠٥٥).

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: الآية (٢٨).

تعالى: ﴿ ثُمَّةُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (١) وأصح القولين: أنهم يعدلون به غيره في العبادة والموالاة والمحبة ، كما في الآية الأخرى: ﴿ تَأَلَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ۞ إِذْ نُسُوِيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾ (٢) وكما في آية (البقرة): ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُبِ اللَّهِ ﴾ (٣).

وترى المشرك يكذب حاله وعمله قوله، فإنه يقول: لا نحبهم كحب الله، ولا نسويهم بالله، ثم يغضب لهم ولحرماتهم -إذا انتهكت- أعظم مما يغضب لله، ويستبشر بذكرهم، ويتبشبش به. سيما إذا ذكر عنهم ما ليس فيهم: من إغاثة اللهفات، وكشف الكربات، وقضاء الحاجات، وأنهم الباب بين الله وبين عباده. فإنك ترى المشرك يفرح ويُسرّ ويحنّ قلبه، وتهيج منه لواعج التعظيم والخضوع لهم والموالاة، وإذا ذكرت له الله وحده، وجرّدت توحيده لحقته وحشة، وضيق، وحرج ورماك بنقص الإلهية التي له، وربما عاداك.

رأينا والله منهم هذا عيانًا، ورمونا بعداوتهم، وبغوا لنا الغوائل، والله مخزيهم في الدنيا والآخرة. ولم تكن حجتهم إلا أن قالوا، كما قال إخوانهم: عاب آلهتنا، فقال هؤلاء: تنقصتم مشايخنا، وأبواب حوائجنا إلى الله. وهكذا قال النصارى للنبي على لما قال لهم: «إن المسيح عبد الله» قالوا: تنقصت المسيح وعبته. وهكذا قال أشباه المشركين لمن منع اتخاذ القبور أوثانًا تعبد، ومساجد تقصد، وأمر بزيارتها على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله، قالوا: تنقصت أصحابها.

فانظر إلى هذا التشابه بين قلوبهم، حتى كأنهم قد تواصوا به، و ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ فَاللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ فَلَا يُصْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴾ (١٠).

وقد قطع الله تعالى كل الأسباب التي تعلّق بها المشركون جميعًا ، قطعًا يعلم من تأمله وعرفه : أن من اتخذ من دون الله وليًا أو شفيعًا ، فهو ﴿ كَمَثَلِ الْمَنكُبُونِ اتَّخَذَتْ بَيْتُ أَوْهَنَ أَوْهَنَ الْمَنكُبُونِ اللَّهُ وليًا أو شفيعًا ، فهو ﴿ كَمَثَلِ الْمَنكُبُونِ اتَّخَذَتْ بَيْتُ أَوْهَنَ الْمَنكُبُونِ اللَّهُ فقال تعالى : ﴿ قُلِ الدَّعُوا اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْهُم اللَّهُ مِنْهُم فَي يَهِمَا مِن شِرِّكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ ﴿ وَلَا نَفَعُ الشَّفَعَةُ عِندُ اللَّهُ لِمَنْ أَذِكَ لَمُ ﴾ (٥) .

(٢) الشعراء: الآيتان (٩٧و٩٨).

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٦٥). (٤) الكهف: الآية (١٧).

<sup>(</sup>٥) العنكبوت: الآية (٤١). (٦) سبأ: الآيتان (٢٢و٢٣).

فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع. والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكًا كان شريكًا للمالك، فإن لم يكن شريكًا له كان معينًا له وظهيرًا، فإن لم يكن معينًا ولا ظهيرًا كان شفيعًا عنده.

فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيًا مترتبًا، متنقلًا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى المِلك، والشركة، والمظاهرة، والشفاعة، التي يظنها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك، وهي الشفاعة بإذنه»(١).

وقال شيخ الإسلام: «وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال، قد بسطت في غير هذا الموضع.

فكثير منهم يظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع له، كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي وغيره، ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبي كما ذكر ذلك أجق بالشفاعة من غيره، وكذلك من كان أحسن ظنًا بشخص، وأكثر تعظيمًا له، كان أحق بشفاعته.

وهذا غلط، بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا: نتولى الملائكة ليشفعوا لنا، يظنون أن من أحب أحدًا من الملائكة والأنبياء والصالحين وتولاه، كان ذلك سببًا لشفاعته له. وليس الأمر كذلك؛ بل الشفاعة سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له، فكل من كان أعظم إخلاصا كان أحق بالشفاعة، كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة؛ فإن الشفاعة من الله مبدؤها، وعلى الله تعالى تمامها، فلا يشفع أحد إلا بإذنه، وهو الذي يأذن للشافع، وهو الذي يقبل شفاعته في المشفوع له.

وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم اللَّه من يرحم من عباده، وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص له، فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص (لا إله إلا الله) علمًا وعقيدة، وعملًا وبراءة، وموالاة ومعاداة، كان أحق بالرحمة.

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين (١/ ٣٤٦-٣٤٣).

والمذنبون -الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم فخفَّت موازينهم فاستحقوا النار- من كان منهم من أهل (لا إله إلا الله) فإن النار تصيبه بذنوبه، ويميته اللَّه في النار إماتة، فتحرقه النار إلا موضع السجود، ثم يخرجه اللَّه من النار بالشفاعة، ويدخله الجنة، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة.

فبين أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة الإخلاص، وهي (لا إله إلا الله) لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم، كما ظنه الجاهليون»(١١).

\* \* \*

مجموع الفتاوى (١٤/ ١١٣–٤١٥).

الآبة (٤٥)

## قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا اللَّهُ وَحَدَهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّالَّالَةُ اللَّالَّةُ اللَّاللَّالَّةُ اللّ

## \*غريب الآية:

اشمأزت: الاشمئزاز الانقباض والنفور من الشيء، ويقال: اشمأز فلان يشمئز السمئزازا فهو مشمئز أي: أنف واستكبر.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أن هذا نوع آخر من الأعمال القبيحة للمشركين، وهو أنك إذا ذكرت اللّه وحده تقول لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له، ظهرت آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم، وإذا ذكرت الأصنام والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم، وذلك يدل على الجهل والحماقة؛ لأن ذكر اللّه رأس السعادات وعنوان الخيرات، وأما ذكر الأصنام التي هي الجمادات الخسيسة، فهو رأس الجهالات والحماقات، فنفرتهم عن ذكر الله وحده، واستبشارهم بذكر هذه الأصنام من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ والحمق الشديد، قال صاحب «الكشاف»(۱) وقد يقابل الاستبشار والاشمئزاز، إذ كل واحد منهما غاية في بابه ؛ لأن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سرورًا حتى يظهر أثر ذلك السرور في بشرة وجهه ويتهلل، والاشمئزاز أن يعظم غمه وغيظه فينقبض الروح إلى داخل القلب فيبقى في أديم الوجه أثر الغبرة والظلمة الأرضية»(۱).

قال الألوسي: «وقد رأينا كثيرًا من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف اللَّه تعالى بها المشركين، يهشون لذكر أموات يستغيثون بهم، ويطلبون منهم، ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هواهم واعتقادهم فيهم، ويعظمون من يحكي

<sup>(1)(1/ 1+3).</sup> 

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (٢٦/ ٢٨٧).

لهم ذلك، وينقبضون من ذكر اللَّه تعالى وحده، ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه كلّ ، وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله، وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة، وينسبونه إلى ما يكره، وقد قلت يومًا لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات، وينادي: يا فلان! أغنني، فقلت له: قل: يا الله! فقد قال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَالِي (۱) فغضب، وبلغني أنه قال: فلان منكر على الأولياء، وسمعت عن بعضهم أنه قال: الولي أسرع إجابة من اللَّه كلّ ، وهذا من الكفر بمكان، نسأل اللَّه تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان (۱).

قلت: ما قرره هؤلاء العلماء من المقارنة بين ذكر اللّه وذكر غيره؛ في التعظيم والذكر والاستغاثة والاستعانة هو أمر مشاهد في عباد القبور والأموات؛ فإنك تجد أحدهم يعظم هذا المقبور ويحيطه بهالة من الأكاذيب، وأنه وقف على فلان في النوم وقال له كذا، وأنه أغاث فلانًا المضطر في وقت كذا، وأن الاستغاثة به قد جربت في كثير من المواقف فنجعت، وتجد هذه الأكاذيب تروج على السذج والجهال، فيقبلون على هذه الصنمية فترسخ في أذهانهم رسوخًا لا يمكن أن ينحل إلا إذا شاء اللّه، وهكذا تجدهم عند ذكر أهل السنة وشيوخها يشمئزون، ولا يحبون ذكرهم ولا الثناء عليهم، وإذا ذكر أهل البدع فإنهم يستبشرون، وهكذا إذا ذكرت مناهج الباطل فإنهم يفرحون لها، وإذا ذكرت مناهج السنة فإنهم يمتعضون؛ ولهذا كان هذا المنهج الباطل سببًا لحدوث الفتن والحروب في كل وقت وزمان، فإلى اللّه المشتكى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٨٦).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٢٤/ ١١).

الأبة (٤٦) \_\_\_\_\_

## قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلثَّهَدَةِ آنَتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ۞ ﴾

### \*غريب الآية:

فاطر السموات: أي: خالقها ومنشئها ومبدعها من غير مثال احتذاه. وأصل الفطر الشق طولا.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الألوسي: «أمر بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى لما قاساه في أمر دعوتهم، وناله من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد، فإنه تعالى القادر على الأشياء بجملتها، والعالم بالأحوال برمتها، والمقصود من الأمر بذلك بيان حالهم ووعيدهم، وتسلية حبيبه الأكرم والأكرم والتعاء بأسمائه العظمى، ولله تعالى در وتعليم العباد الالتجاء إلى الله تعالى والدعاء بأسمائه العظمى، ولله تعالى در الربيع بن خيثم فإنه لما سئل عن قتل الحسين رضي الله تعالى عنه تأوه وتلا هذه الآية، فإذا ذكر لك شيء مما جرى بين الصحابة قل: ﴿اللَّهُمّ فَاطِرَ السَّمَوَتِ ﴾ إلخ فإنه من الآداب التي ينبغي أن تحفظ، وتقديم المسند إليه في: ﴿أَنتَ تَعَكُّو المحصر أي: أنت تحكم وحدك بين العباد فيما استمر اختلافهم فيه حكمًا يسلمه كل مكابر معاند، ويخضع له كل عات مارد، وهو العذاب الدنيوي أو الأخروي، والمقصود من الحكم بين العباد الحكم بينه عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الكفرة» (۱).

قال السعدي: «وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين القائلين: إن ما هم عليه هو الحق، وإن لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم، والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد والأوثان، وسووا فيك من لا يسوى شيئًا، وتنقصوك غاية التنقص، واستبشروا عند ذكر آلهتهم، واشمأزوا عند ذكرك،

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٢٤/ ١١).

وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل، وأن لهم الحسني.

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعاء النبي ﷺ في الليل وتعظيمه لربه وتحقيقه للتوحيد وسؤاله الهداية

\* عن عائشة و قالت: كان رسول الله و إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(٨).

<sup>(</sup>٢) الحج: الآيات (١٩–٢١).

<sup>(</sup>١) الحج: الآية (١٧).

<sup>(</sup>٤) الأنعام: الآية (٨٢).

<sup>(</sup>٣) الحج: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٥) المائدة: الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٦) الملك: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٧) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٧٩-٤٨٠).

<sup>(</sup>A) أخرجه: أحمد (٦/ ١٥٦)، ومسلم (١/ ٣٤٥/ ٧٧٠)، وأبو داود (١/ ٤٨٧/ ٧٦٧)، والترمذي (٥/ ٤٥١-) ٢٤٥/ ٣٤٢٠)، والنسائي (٣/ ٣٣٢–٣٣٥/)، وابن ماجه (١/ ٤٣١).

الأية (٤٦) \_\_\_\_\_\_\_\_(١٤٦)

### ★ فوائد الحديث:

قال ابن القيم: «ذكر النبي على في هذا الدعاء العظيم القدر من أوصاف الله وربوبيته ما يناسب المطلوب، فإن فَطْرَ السموات والأرض توسل إلى الله بهذا الوصف في الهداية للفطرة التي ابتدأ الخلق عليها، فذكر كونه فاطر السموات والأرض، والمطلوب تعليم الحق، والتوفيق له، فذكر علمه سبحانه بالغيب والشهادة، وأن من هو بكل شيء عليم جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه، ويرشده ويهديه؛ وهو بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئًا من ماله، والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده، وبعفوه أن يعفو عنه، وبرحمته أن يرحمه، ونظائر ذلك.

وذكر ربوبيته تعالى لجبريل وميكائيل وإسرافيل؛ وهذا -واللَّه أعلم- لأن المطلوب هدى يحيا به القلب، وهؤلاء الثلاثة الأملاك قد جعل اللَّه تعالى على أيديهم أسباب حياة العباد:

أما جبريل؛ فهو صاحب الوحي الذي يوحيه اللَّه إلى الأنبياء، وهو سبب حياة الدنيا والآخرة.

وأما ميكاثيل فهو الموكَّل بالقطر الذي به سبب حياة كل شيء.

وأما إسرافيل فهو الذي ينفخ في الصور(١) فيحيي الله الموتى بنفخته؛ فإذا هم قيام لرب العالمين ١٠٠٠.

وقال: «فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان، ومع من كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان، ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدي لما اختلف فيه من الحق.

فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلًا وأقومهم قيلًا. وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا فاختلافهم اختلاف رحمة وهدى يقر بعضهم بعضًا عليه، ويواليه ويناصره، وهو داخل في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم

<sup>(1)</sup> لم يرد -والله أعلم- نص صحيح في أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، وإنما ورد أنه صاحب القرن دون تسميته بإسرافيل كما سيأتي تحقيقه في ثنايا هذه السورة.

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (١/ ٢٠٦-٢٠٧).

بالتناظر والتشاور، وإعمالهم الرأي، وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درك الصواب، فيأتي كل منهم بما قدحه زناد فكره، وأدركه قوة بصيرته، فإذا قوبل بين الآراء المختلفة، والأقاويل المتباينة، وعرضت على الحاكم الذي لا يجور وهو كتاب الله وسنة رسوله، وتجرد الناظر عن التعصب والحمية، واستفرغ وسعه، وقصد طاعة الله ورسوله، فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال، وما هو أقرب إليه، فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه، ومراتب القرب والبعد متفاوتة.

وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقًا في الكلمة ولا تبديدًا للشمل فإن الصحابة وللهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الإخوة، وعتق أم الولد بموت سيدها، ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وفي الخلية والبرية والبتة وفي بعض مسائل الربا، وفي بعض نواقض الوضوء وموجبات الغسل، وبعض مسائل الفرائض وغيرها، فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة، ولا قطع بينه وبينه عصمة؛ بل كانوا كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنًا، ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم؛ بل يدل المستفتى عليه مع مخالفته له ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه.

فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر، وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق.

وهنا نوع آخر من الاختلاف وهو وفاق في الحقيقة، وهو اختلاف في الاختيار والأولى، بعد الاتفاق على جواز الجميع كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة، وصفات التشهد والاستفتاح، وأنواع النسك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرة، وأنواع صلاة الخوف، والأفضل من القنوت أو تركه، ومن الجهر بالبسملة أو إخفائها ونحو ذلك، فهذا وإن كان صورته صورة اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة.

ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله، لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية،

الأبة (٤٦) \_\_\_\_\_\_

ولكن إذا كان الأصل واحدًا، والغاية المطلوبة واحدة، والطريق المسلوكة واحدة، لم يكديقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافًا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة، فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد هو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس، وذوق وسياسة»(١).

\* عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: أخرج لنا عبد اللّه بن عمرو قرطاسًا وقال: كان رسول اللّه علمنا يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء، وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك، والملائكة يشهدون، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثمًا، أو أجرّه إلى مسلم». قال أبو عبد الرحمن: كان رسول اللّه على يعلمه عبد اللّه بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن ينام (٢).

\* عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق ﴿ قال: يا رسول الله! مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال: «قل: اللهم فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه قال: «قلها إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك (٣).

## \*غريب الحديثين:

وشركه: روي على وجهين، أظهرهما: بكسر الشين مع إسكان الراء، من الإشراك؛ أي: ما يدعو إليه ويوسوس به من الإشراك بالله تعالى.

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة (٢/ ٥١٦-٥١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٧١). قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ١٢٢): «رواه أحمد وإسناده حسن»، قلت: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، ولكن يشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ١٠-١١)، والبخاري في الأدب المفرد (ح: ١٢٠٢)، وأبو داود (٥/ ٣١٠-٣١١/ ٥٠٦٧)، والترمذي (٥/ ٣٣٥-٣٣٦/ ٣٣٩٢) وقال: قحسن صحيح، والنسائي في الكبرى (٦/ ٦/ ٩٦٣))، والحاكم (١/ ٣١٣) وصححه ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان (الإحسان ٣/ ٢٤٢) ٢٦٢).

والثاني: شَرَكه: بفتح الشين والراء: حبائله ومصايده، واحده: شَرَكة، بفتح الشين والراء وآخره هاء (١٠).

أقترف: يقال: قرف الذنب واقترفه إذا عمله. وقارف الذنب وغيره: إذا داناه ولاصقه. وقرفه بكذا: أي: أضافه إليه واتهمه به. وقارف امرأته: إذا جامعها (٢٠).

## ★ فوائد الحديثين:

في هذين الحديثين الإرشاد إلى تقديم الثناء والتوسل بين يدي المقصود طلبه بذكر أسماء الله وأوصاف ربوبيته فللله لخلقه وألوهيته لهم، فإن ذلك أنجح ما طلب به العبد حوائجه.

قال ابن القيم: «وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء»(٣).

وقال: «ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد اللَّه تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته. . فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه، كان أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرَّض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضي منه، وأوصاف المسؤول مقتضي من اللَّه، فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء، وكان أبلغ وألطف موقعًا وأتم معرفة وعبودية. وأنت ترى في الشاهد –ولله المثل الأعلى – أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف لقلب المسؤول، وأقرب لقضاء حاجته» (3).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأذكار للنووي (١/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) النهاية (٤/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) الوابل الصيب (ص: ١١٠-١١٢) بتصرف.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَالْمَ يَكُونُوا لَا فَئِدَ وَمَنَ اللَّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا لَا فَئَدَ وَمَدَ اللَّهِ مَا لَمَ يَكُونُوا يَخْتَسِبُونَ ۞ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّفَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَعْتَشِبُونَ ۞ فَيَدَا لَهُمْ سَيِّفَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَعْتَشِبُونَ ۞ فَيَدَا لَهُمْ سَيِّفَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ مَا كَانُوا بِهِ مِنْ سَوْمَ اللّهُ الل

## \*غريبالآية:

حاق بهم: أي: حل ونزل وأصابهم ما كانوا يستهزئون به، وقال ابن عرفة: حاق به الأمر أي: لزمه، ووجب عليه.

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ وهم المشركون ﴿ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَيمًا وَمِثْلَمُ مَعَكُم ﴾ أي: ولو أن جميع ملك الأرض وضعفه معه ﴿ لَأَفْنَدُوا بِهِ مِن سُوَّةٍ ٱلْعَنَابِ ﴾ أي: الذي أوجبه الله لهم يوم القيامة، ومع هذا لا يُتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهبا، كما قال في الآية الأخرى. ﴿ وَبَدَا لَمُم مِن اللّه من اللّه من العذاب والنكال بهم ما لم يكن في بالهم ولا في حسابهم.

﴿ وَبَدَا لَمُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ أي: وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا في الدار الدنيا من المحارم والمآثم، ﴿ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ يَسْتَهْزِ رُونَ ﴾ أي: وأحاط بهم من العذاب والنكال ما كانوا يستهزئون به في الدار الدنيا (١٠).

قال الشنقيطي: «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن الذين ظلموا وهم الكفار، لو كان لهم في الآخرة ما في الأرض جميعًا ومثله معه، لفدوا أنفسهم به من سوء العذاب الذي عاينوه يوم القيامة، وبين هذا المعنى في مواضع أخر، وصرح

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٠٤).

فيها بأنه لا فداء البتة يوم القيامة، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَنَ يُقِيمُ لَمِنْ اَحَدِهِم قِلَ الْمَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ اَفْتَدَىٰ بِهُمْ اَوْلَاكِ لَهُمْ عَذَابُ اَلِيمُّ وَمَا لَهُم قِن نَصْمِينَ ﴿ وَقُولِه تعالى: ﴿إِنَّ النَّيْنَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَيمًا وَمِثْلَمُ مَكُو لِيقَتَدُوا بِهِ مِن عَذَابِ يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَا نُقْتِلَ مِنْهُمُّ وَلَمُمْ عَذَابُ اَلِيمُ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ النِّينَ كَفَرُواْ مَنْوَكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَئُمُ وَلِيمُ وَمِن النَّينِ كَفَرُواْ مَاوَلَكُمْ النَّارُ هِي مَوْلَئُكُمْ وَيِشَى يُرِيدُونَ أَلَيْنِ كَفَرُواْ مَاوَلَكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَئُكُمْ وَيِشَى الْمَصِيدُ ﴿ وَلَا مِنَ النَّينَ كَفَرُواْ مَاوَلَكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَئُكُمْ وَيِشَى الْمَصِيدُ ﴿ وَلَى مِنَ النِينَ كَفَرُواْ مَاوَلَكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَئُكُمْ وَيِشَى الْمَصِيدُ ﴿ وَلَى مِنَ النِينَ كَفَرُواْ مَاوَلَكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَلَكُمْ وَيِشَى الْمَصِيدُ ﴿ فَلَي اللَّهُ مِن اللَّينَ كَفَرُواْ مَاوَلَكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَلَكُمْ وَيِشَى الْمَعْدُولُ وَلَا مِنْ اللَّينَ مَالَكُمُ النَّارُ هِي مَوْلَلَكُمْ وَيِشَى الْمَوْلِ مِن مَدِلُ وَلَولَهُ اللَّذِينَ عَلَولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْسِ وَمَالَكُمُ مَعَهُ لَافُوالِكُمُ اللَّهُ مَعَهُ لَافَتَكُوا لِهُ مَا فِي الْأَرْضِ جَيعَا وَمِثْلَمُ مَعَهُ لَافَتَكُواْ بِهِ الْمَلَامُ مَعَهُ لَافَتَكُوا لِهِ الْقَلِكَ لَمُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَيعَا وَمِثْلَمُ مَعَهُ لَافَتَكُواْ لِهِ الْمَالَةُ وَلَيْكُ لَمُمْ الْمَالَةُ وَلَكُمْ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ مَا الْمُعْمُ الْفَلِيلُ الْمَالَعُ الْمَالَةُ وَلَالِكُوا لِلَامُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ الْوَلِكُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

قوله تعالى: ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّفَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ . قوله : ﴿وَبَدَا لَهُم ﴾ أي ظهر لهم سيئات ما كسبوا ، أي جزاء سيئاتهم التي اكتسبوها في الدنيا ، فالظاهر أنه أطلق السيئات هنا مرادًا بها جزاؤها . ونظيره من القرآن قوله تعالى : ﴿وَجَزَّ وُا سَيِنَةٍ سَيِئَةُ مَا اللهُ اللهُ

ونظير ذلك أيضًا إطلاق العقاب على جزاء العقاب في قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ عَالَى اللَّهُ اللَّهُ أَللَّهُ ﴾ (٩) الآية .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنهم يبدوا لهم يوم القيامة حقيقة ما كانوا يعملونه في الدنيا جاء موضحًا في آيات أخر ، كقوله تعالى : ﴿ هُنَالِكَ تَبَلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسَلَفَتُ ﴾ (١٠) ، وقوله تعالى : ﴿ يُبَّتُوا الْإِنكُ يُومَيِذِ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَرَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(١) آل عمران: الآية (٩١).
 (٢) المائدة: الآيتان (٣٦و٣٧).

(٣) الحديد: الآية (١٥).(٤) الأنعام: الآية (٧٠).

(٥) البقرة: الآية (٤٨). (٦) البقرة: الآية (١٢٣).

. ر. (۸) المورى: الآية (٤٠). (۸) الشورى: الآية (٤٠).

(٩) الحج: الآية (٦٠).

(١٠) يونس: الآية (٣٠). (١١) القيامة: الآية (١٣).

﴿عَلِمَتَ نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ۞﴾ (١٠). وقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ يَنُويْلَنَنَا مَالِ هَلَاَ ٱلْكِتَٰكِ
لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًاْ ﴾ (١٢ الآية. وقوله تعالى:
﴿وَكُلَّ إِنْسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طُلَيْرَهُ فِي عُنُقِدٍ. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبُا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا ۞ ٱقْرَأ كِلنَبكَ
كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ ﴾ (١٣) إلى غير ذلك من الآيات (١٠٠٠).

قال القرطبي: «من أجل ما روي فيه ما رواه منصور عن مجاهد قال: عملوا أعمالا توهموا أنها حسنات فإذا هي سيئات. وقاله السدي.

وقيل: عملوا أعمالا توهموا أنهم يتوبون منها قبل الموت فأدركهم الموت قبل أن يتوبوا، وقد كانوا ظنوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا توهموا أنه يغفر لهم من غير توبة ف(بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) من دخول النار.

وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرياء! ويل لأهل الرياء! هذه آيتهم وقصتهم.

وقال عكرمة بن عمار: جزع محمد بن المنكدر عند موته جزعًا شديدًا، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: أخاف آية من كتاب الله ﴿وَبَدَا لَمُم مِنَ اللّهِ مَا لَمُ يَكُونُوا لَهُ مَكُونُوا مَا لَمُ لَمُ مَنَ كَاللّهِ مَا لَمُ لَمُ مَكُونُوا مَا لَم أكن أحتسب»(٥٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) الكهف: الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٦/ ٣٦٥-٣٦٦).

<sup>(</sup>١) الانفطار: الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: الآيتان (١٣ و١٤).

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ٢٦٥-٢٦٦).

## قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَــُهُ نِعْـمَةَ مِّنَــَا قَالَ إِنَّـمَـاَ أُوتِيتُهُمْ عَلَى عِلْمٌ بَلَ هِي فِتْـنَةٌ وَلَكِكَنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ۗ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الرازي: «اعلم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طرائقهم الفاسدة، وذلك لأنهم عند الوقوع في الضر الذي هو الفقر والمرض يفزعون إلى اللَّه تعالى، ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منه، ثم إنه تعالى إذا خولهم النعمة، وهي إما السعة في المال أو العافية في النفس، زعم أنه إنما حصل ذلك بكسبه وبسبب جهده وجده، فإن كان ما لا قال إنما حصل ذلك بسبب العلاج الفلاني، وهذا تناقض عظيم؛ لأنه كان ضي حال العجز والحاجة أضاف الكل إلى اللَّه، وفي حال السلامة والصحة قطعه عن اللَّه، وأسنده إلى كسب نفسه، وهذا تناقض قبيح، فبين تعالى قبح طريقتهم فيما هم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة، فقال: ﴿ بَلْ هِى فِتْ نَهُ ﴾ يعني النعمة التي خولها هذا الكافر فتنة ؛ لأن عند حصولها يجب الشكر، وعند فواتها يجب الصبر، ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث يختبر عنده حال من أوتي النعمة، كما يقال فتنت الذهب بالنار، إذا عرضته على النار لتعرف خلاصته (۱).

وقوله: ﴿عَلَى عِلْمِ﴾ يقول ابن عطية: «يحتمل أن يريد على علم مني بوجه المكاسب والتجارات وغير ذلك، قاله قتادة. ففي هذا التأويل إعجاب بالنفس، وتعاط مفرط ونحو هذا، ويحتمل أن يريد على علم من الله في، وشيء سبق لي، واستحقاق حزته عند الله لا يضرني معه شيء، ففي هذا التأويل اغترار بالله تعالى وعجز، وتمن على الله «(۲).

ومثل هذه الآية ما جاء في قصة قارون في قوله: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُم عَلَى عِلْمٍ

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٦/ ٨٨٨-٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٤/ ٥٣٦).

عِندِئَ ﴾ (١) يقول ابن القيم نَظُلَلُهُ: ﴿والمقصود أن قوله: ﴿عَلَى عِلْمِ عِندِئَ ﴾ إن أريد به علمه نفسه، كان المعنى أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التي توصلت بها إلى ذلك وحصلته بها، وإن أريد به علم الله، كان المعنى: أوتيته على ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق، وأني أهله، وذلك من كرامتي عليه، وقد يترجح هذا القول بقوله: ﴿أُوتِيتُكُم ﴾ ولم يقل حصلته واكتسبته بعلمي ومعرفتي، فدل على اعترافه بأن غيره أتاه إياه، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿بَلَ هِيَ فِتْنَةٌ ﴾ أي محنة واختبار، والمعنى أنه لم يؤت هذا لكرامته علينا ؛ بل أوتيه امتحانا منا وابتلاء واختبارا هل يشكر فيه أم يكفر.

وأيضًا: فهذا يوافق قوله: ﴿ وَأَمَّا الْإِسَنُ إِذَا مَا اَبْلَلُهُ رَبُّمُ فَآكُرَمَمُ وَنَعْمَمُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَوْ ﴿ وَ الْمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه اللّه الله الله وقوته، ولم يضفها إلى فضل اللّه وإحسانه، وذلك محض الكفر بها، فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة، وأنها من المنعم وحده، فإذا أضيفت إلى غيره كان جحدا لها، فإذا قال أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك، فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بها كما أضافها إلى قدرته الذين قالوا: ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُونَ ﴾ (٣) فهؤلاء اغتروا بقوتهم، وهذا أضافها إلى قدرته الذين قالوا: ﴿ مَنْ أَشَدُ مِنَا قُونَ ﴾ (٣) فهؤلاء اغتروا بقوتهم، وهذا أضافها إلى قدرته الذين عن هؤلاء قوتهم ولا عن هذا علمه.

وعلى التقدير الثاني يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلا ومستحقا لها، فقد جعل سبب النعمة ما قام به من الصفات التي يستحق بها على الله أن ينعم عليه، وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره، فقد جعل سببها ما اتصف به هو، لا ما قام به ربه من الجود والإحسان والفضل والمنة، ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له أيشكر أم يكفر، ليس ذلك جزاء على ما هو منه، ولو كان ذلك جزاء على عمله، أو خيرا قام به، فالله سبحانه هو المنعم عليه بذلك السبب، فهو المنعم بالمسبب والجزاء، والكل محض منته، وفضله وجوده، وليس للعبد من نفسه مثقال

<sup>(</sup>١) القصص: الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٢) الفجر: الأيتان (١٥ و١٦).

<sup>(</sup>٣) فصلت: الآية (١٥).

ذرة من الخير، وعلى التقديرين، فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وجه، وإن أضافها إليه من وجه دون وجه، وهو سبحانه وحده هو المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم وأسبابها، فأسبابها من نعمه على العبد، وإن حصلت بكسبه، فكسبه من نعمه، فكل نعمة فمن الله وحده حتى الشكر، فإنه نعمة، وهي منه سبحانه، فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته، وشكره نعمة منه عليه»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (١/ ١١١-١١٢).

قوله تعالى: ﴿ فَدْ قَالَمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَـَـُوُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ ﴾

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: قد قال هذه المقالة يعني قولهم لنعمة اللَّه التي خولهم وهم مشركون: أوتيناه على علم عندنا ﴿ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ يعني: الذي من قبل مشركي قريش من الأمم الخالية لرسلها ، تكذيبا منهم لهم ، واستهزاء بهم . وقوله: ﴿ فَمَّا أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ يقول: فلم يغن عنهم حين أتاهم بأس اللَّه على تكذيبهم رسل الله، واستهزائهم بهم ما كانوا يكسبون من الأعمال، وذلك عبادتهم الأوثان. يقول: لم تنفعهم خدمتهم إياها، ولم تشفع آلهتهم لهم عند اللَّه حينئذ، ولكنها أسلمتهم وتبرأت منهم. وقوله: ﴿ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ ﴾ يقول: فأصاب الذين قالوا هذه المقالة من الأمم الخالية ، وبال سيئات ما كسبوا من الأعمال، فعوجلوا بالخزي في دار الدنيا، وذلك كقارون الذي قال حين وعظ: ﴿ إِنَّمَآ أُوبِيْتُهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِئَّ ﴾ (١) فخسف اللَّه به وبداره الأرض، ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِقَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَاكِ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ﴾ (٢) يقول اللَّه –جل ثناؤه–: ﴿وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَتُؤُلَّاهِ ﴾ يقول لنبيه محمد ﷺ: والذين كفروا باللَّه يا محمد من قومك، وظلموا أنفسهم وقالوا هذه المقالة سيصيبهم أيضًا وبال ﴿سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُوا ﴾ كما أصاب الذين من قبلهم بقيلهموها ﴿ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ يقول: وما يفوتون ربهم ولا يسبقونه هربا في الأرض من عذابه إذا نزل بهم، ولكنه يصيبهم ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِيرَ خَلَوْاً مِن قَبْلٌ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ (٣) ففعل ذلك بهم، فأحل بهم خزيه في عاجل الدنيا فقتلهم بالسيف يوم بدر (٤).

<sup>(</sup>١) القصص: الآية (٧٨).

 <sup>(</sup>۲) القصص: الآية (۸۱).
 (٤) جامع البيان (۲٤/ ۱۳).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: الآية (٦٢).

## قوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: أولم يعلم يا محمد هؤلاء الذين كشفنا عنهم ضرهم، فقالوا: إنما أوتيناه على علم منا، أن الشدة والرخاء والسعة والضيق والبلاء بيد الله، دون كل من سواه، يبسط الرزق لمن يشاء فيوسعه عليه، ويقدر ذلك على من يشاء من عباده، فيضيقه، وأن ذلك من حجج الله على عباده، ليعتبروا به ويتذكروا، ويعلموا أن الرغبة إليه والرهبة دون الآلهة والأنداد. ﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَعني: يقول: إن في بسط الله الرزق لمن يشاء، وتقتيره على من أراد لآيات، يعني: دلالات وعلامات ﴿لِقَوْرٍ يُوْمِنُونَ ﴾ يعني: يصدقون بالحق، فيقرون به إذا تبينوه وعلموا حقيقته أن الذي يفعل ذلك هو الله دون كل ما سواه»(١٠).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ١٣).

الآية (۵۳)

## قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَنُ لَيُعِبَادِى الَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْـنَطُواْ مِن رَخْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّامُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة، وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعًا لمن تاب منها ورجع عنها، وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه الآية على غير توبة ؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه (۱).

قال الشوكاني: المراد بالإسراف: الإفراط في المعاصي، والاستكثار منها، ومعنى: ﴿لَا نَقْنَطُوا﴾: لا تيأسوا من رحمة اللّه من مغفرته. ثم لما نهاهم عن القنوط أخبرهم بما يدفع ذلك ويرفعه، ويجعل الرجاء مكان القنوط، فقال: ﴿إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾.

واعلم أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه لاشتمالها على أعظم بشارة، فإنه أوّلًا أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم، ومزيد تبشيرهم، ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي، والاستكثار من الذنوب، ثم عقب ذلك النهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب، فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى، وبفحوى الخطاب، ثم جاء بما لا يبقي بعده شك، ولا يتخالج القلب عند سماعه ظنّ، فقال: ﴿إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ ﴾، فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده، فهو في قوة إن الله يغفر كلّ ذنب كائنًا ما كان، إلا ما أخرجه النصّ القرآني، وهو: الشرك ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ فِيهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَامً ﴾ (٢)، ثم لم يكتف بما أخبر عباده من مغفرة كل ذنب ؟ بل أكد ذلك بقوله: ﴿ جَمِيعًا ﴾ فيا لها من بشارة ترتاح لها

(٢) النساء: الآية (٨٤).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٠٦).

قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم، الصادقين في رجائه، الخالعين لثياب القنوط، الرافضين لسوء الظنّ بمن لا يتعاظمه ذنب، ولا يبخل بمغفرته، ورحمته على عباده المتوجهين إليه في طلب العفو، الملتجئين به في مغفرة ذنوبهم، وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلاً: ﴿إِنَّهُم هُو اَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾؛ أي: كثير المغفرة، والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهما، فمن أبى هذا التفضل العظيم، والعطاء الجسيم، وظنّ أن تقنيط عباد الله، وتأييسهم من رحمته أولى بهم مما بشرهم الله به، فقد ركب أعظم الشطط، وغلط أقبح الغلط، فإن التبشير وعدم التقنيط الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيز، والمسلك الذي سلكه رسوله عنه من قوله: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا»(١٠)»(٢٠).

قال الحافظ: «واستدل بعموم هذه الآية على غفران جميع الذنوب كبيرها وصغيرها سواء تعلقت بحق الآدميين أم لا ؛ والمشهور عند أهل السنة أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة ، وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة ، لكن حقوق الآدميين إذا تاب صاحبها من العود إلى شيء من ذلك تنفعه التوبة من العود ، وأما خصوص ما وقع منه فلا بدله من رده لصاحبه أو محاللته منه . نعم في سعة فضل الله ما يمكن أن يعرض صاحب الحق عن حقه ، ولا يعذب العاصي بذلك ، ويرشد إليه عموم قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ (٣) . والله أعلم »(١٠) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء، ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة؛ لأن الشرك يغفره الله أيضًا للتائب فلا تعلق بالمشيئة، ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى: ﴿ فَي قُلْ يَعِبَادِى النِّينَ أَسَرَفُوا عَلَى اَنفُسِهِمَ لا نَقْسُومَ لَا الله عَن رَحْمَةِ الله أَي الله يغفر الذُّنوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ فَي السّرك غفر المعفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفر الله له، ففي

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٩٩)، ومسلم (٣/ ١٣٥٨/ ١٧٣٢)، وأبو داود (٥/ ١٧٠/ ٤٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٤/ ١٥٨-١٥٩).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٨/ ٧٠٧).

آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك الآية خصص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على المشيئة، ومن الشرك التعطيل للخالق، وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق، أو يجوز ألا يعذب بذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورًا له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة»(۱).

وقال ابن القيم: (إن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح، فلو بلغت ذنوب العبد عنان السماء وعدد الرمل والحصا، ثم تاب منها تاب الله عليه، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِىَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنفُسِهِمْ لَا نَقَسُهُمْ أَن نَصْمَةِ اللَّهِ أَن اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُو الْعَفُورُ اللّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُو الْعَفُورُ اللّهَ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنّهُ هُو الْعَفُورُ اللّهَ يَعْفِرُ الذُّنوبَ مَعْدا في حق التائب؛ فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتوحيد يكفر الذنوب..

فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحد إن قوي التوحيد على محو آثارها بالكلية، وإلا فما معهم من التوحيد يخرجهم من النار إذا عذبوا بذنوبهم.

وأما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم يحبط حسناتهم، فلا يلقون ربهم بحسنة يرجون بها النجاة، ولا يغفر لهم شيء من ذنوبهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَقْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ ﴾ وقال تعالى في حق الكفار والمشركين: ﴿وَقَلِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَالَهُ مَنتُورًا ۞ ﴾(٢).

فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح، والتوحيد الخالص، والحسنات الماحية، والمصائب المكفرة لها، وشفاعة الشافعين في الموحدين، وآخر ذلك إذا عذب بما يبقى عليه منها أخرجه توحيده من النار؛ وأما الشرك بالله والكفر بالرسول فإنه يحبط جميع الحسنات بحيث لا تبقى معه حسنة (٣٠).

قال شيخ الإسلام: «والمقصود هنا أن قوله: ﴿ يَكِعِبَادِى النَّيْنَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقُسِهُم لَا نَقُلُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ مِن القنوط من رحمة اللَّه نَقْ نَظُواْ مِن رَحْمَةِ اللَّه

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۱/ ۱۸۶–۱۸۵).

<sup>(</sup>٢) الفرقان: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) هداية الحياري (ص: ٢٤٦-٢٤٧).

تعالى، وإن عظمت الذنوب وكثرت، فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة اللّه وإن عظمت ذنوبه، ولا أن يقنط الناس من رحمة اللّه. قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة اللّه، ولا يجريهم على معاصي اللّه. والقنوط يكون بأن يعتقد أن اللّه لا يغفر له "(۱).

وقال أيضًا: «فإن قيل: قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّانُوبَ جَمِيعًا ﴾، معه عموم على وجه الإخبار، فدل أن اللَّه يغفر كل ذنب؛ ومعلوم أنه لم يُرِدْ أن من أذنب من كافر وغيره فإنه يغفر له، ولا يعذبه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن هذا خلاف المعلوم بالضرورة والتواتر والقرآن والإجماع، إذ كان اللَّه أهلك أممًا كثيرة بذنوبها، ومن هذه الأمة من عُذَّبَ بذنوبه، إما قدرًا، وإما شرعًا في الدنيا قبل الآخرة.

وقد قال تعالى: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوٓ اَ يُجُزَ بِهِ ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَمُ ﴿ ﴾ (٣) ، فهذا يقتضي أن هذه الآية ليست على ظاهرها ؛ بل المراد أن اللَّه قد يغفر الذنوب جميعًا ؛ أي: ذلك مما قد يفعله أو أنه يغفره لكل تائب ، لكن يقال: فَلِمَ أتى بصيغة الجزم والإطلاق في موضع التردد والتقييد؟ قيل: بل الآية على مقتضاها ، فإن اللَّه أخبر أنه يغفر جميع الذنوب، ولم يذكر أنه يغفر لكل مذنب، بل قد ذكر في غير موضع أنه لا يغفر لمن مات كافرًا ، فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أُمَّ مَا تُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَن يَغْفِر اللَّهُ أَلَى .

وقال في حق المنافقين: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ السَّتَغَفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمُ تَسَتَغَفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللهُ لَمُ اللهُ الله

وأما جنس الذنب فإن اللَّه يغفره في الجملة؛ الكفر والشرك وغيرهما، يغفرها لمن تاب منها، ليس في الوجود ذنب لا يغفره الرب تعالى، بل ما من ذنب إلا واللَّه

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٦/ ١٩-٢٠). (٢) النساء: الآية (١٢٣).

<sup>(</sup>٤) محمد: الآية (٣٤).

<sup>(</sup>٣) الزلزلة: الآيتان (٧و٨).

<sup>(</sup>٥) المنافقون: الآية (٦).

الآية (٥٣)

تعالى يغفره في الجملة.

وهذه آية عظيمة جامعة من أعظم الآيات نفعًا، وفيها رد على طوائف؛ رد على من يقول: إن الداعي إلى البدعة لا تقبل توبته، ويحتجون بحديث إسرائيلي فيه: أنه قيل لذلك الداعية: «فكيف بمن أضللت؟»، وهذا يقوله طائفة ممن ينتسب إلى السنة والحديث، وليسوا من العلماء بذلك، كأبي علي الأهوازي وأمثاله ممن لا يميزون بين الأحاديث الصحيحة والموضوعة، وما يحتج به وما لا يحتج به، بل يَرْوون كل ما في الباب محتجين به.

وقد حكى هذا طائفة قولا في مذهب أحمد أو رواية عنه، وظاهر مذهبه مع مذاهب سائر أئمة المسلمين أنه تقبل توبته كما تقبل توبة الداعي إلى الكفر، وتوبة من فتن الناس عن دينهم.

وقد تاب قادة الأحزاب، مثل أبي سفيان بن حرب، والحارث بن هشام، وسُهيَّل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وعِكْرِمة بن أبي جهل، وغيرهم بعد أن قُتِل على الكفر -بدعائهم- من قتل، وكانوا من أحسن الناس إسلامًا وغفر اللَّه لهم. قال تعالى: ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدَّ سَلَفَ﴾(١).

وأيضًا فالداعي إلى الكفر والبدعة، وإن كان أضل غيره، فذلك الغير يُعَاقب على ذنبه؛ لكونه قبل من هذا واتبعه، وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة، مع بقاء أوزار أولئك عليهم، فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما حمله هو لأجُل إضلالهم، وأما هم فسواء تاب أو لم يتب، حالهم واحد، ولكن توبته قبل هذا تحتاج إلى ضدما كان عليه من الدعاء إلى الهدى، كما تاب كثير من الكفار وأهل البدع، وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة. وسحرة فرعون كانوا أثمة في الكفر ثم أسلموا وختم اللَّه لهم بخير»(٢).

قوله: ﴿ إِنَّهُم هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيثُ يقول السعدي: «أي: وصفه المغفرة والرحمة، وصفان لازمان ذاتيان، لا تنفك ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، مالئة للموجود، تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار، ويوالي النعم

<sup>(</sup>١) الأنفال: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱٦/ ۲۲-۲۵).

على العباد والفواضل في السر والجهار، والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته، ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب إن لم يأت بها العبد، فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة، أعظمها وأجلها؛ بل لا سبب لها غيره، الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح، والدعاء والتضرع والتأله والتعبد، فهلم إلى هذا السبب الأجل، والطريق الأعظم»(۱).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية

#### ★غريب الحديث:

كفارة: قد تكرر ذكر (الكفارة) في الحديث اسمًا وفعلًا مفردًا وجمعًا، وهي عبارة عن الفَعْلة والخصلة التي من شأنها أن تكفّر الخطيئة؛ أي: تسترها وتمحوها، وهي (فعّالة) للمبالغة، كقتّالة وضرّابة، وهي من الصفات الغالبة في باب الاسمية (٤).

## \* فوائد الحديث:

قال ابن جرير: «اختلف أهل التأويل في الذين عُنُوا بهذه الآية، فقال بعضهم: عني بها قوم من أهل الشرك، قالوا لما دعوا إلى الإيمان بالله: كيف نؤمن وقد أشركنا وزنينا، وقتلنا النفس التي حرّم اللَّه، واللَّه يعد فاعل ذلك النار، فما ينفعنا مع ما قد سلف منا الإيمان، فنزلت هذه الآية. . وقال آخرون: بل عني بذلك أهل الإسلام، وقالوا: تأويل الكلام: إن اللَّه يغفر الذنوب جميعًا لمن يشاء، قالوا:

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٨٤). (٢) الفرقان: الآية (٦٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: البخاري (٨/ ٧٠٦/ ٤٨١٠) واللفظ له، ومسلم (١/ ١١٣/ ١٢٢)، وأبو داود (٤/ ٢٦٦–٢٦٧) ٤٢٧٤)، والنسائي (٧/ ٢٠٠/ ٤٠١٥).

<sup>(</sup>٤) النهاية (٤/ ١٨٩).

\_ الآية (۵۳) \_\_\_\_\_\_

وهي كذلك في مصحف عبد اللّه، وقالوا: إنما نزلت هذه الآية في قوم صدّهم المشركون عن الهجرة وفتنوهم، فأشفقوا أن لا يكون لهم توبة. وقال آخرون: نزل ذلك في قوم كانوا يرون أهل الكبائر من أهل النار، فأعلمهم اللّه بذلك أنه يغفر الذنوب جميعًا لمن يشاء. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الذنوب جميعًا لمن يشاء. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عنى المناك ذكره - بذلك جميع من أسرف على نفسه من أهل الإيمان والشرك؛ لأن اللّه عم بقوله: ﴿ يَنِعِبَادِى اللّهِ المُسرفين، فلم يخصص به مسرفا دون مسرف (۱).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة وأنها تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة إلا حقوق الآدمي

\* عن أبي هريرة الله قال: خرج النبي على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون فقال: «والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا». ثم انصرف وبكى القوم، فأوحى الله الله اليه: «يا محمد لم تقنط عبادي؟» فرجع النبي على وقال: «أبشروا، وسددوا، وقاربوا»(٢٠).

## \*غريب الحديث:

لو تعلمون: المراد بالعلم هنا: ما يتعلق بعظمة اللَّه وانتقامه ممن يعصيه، والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة، ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة، والمراد به التخويف (٣٠).

تقنط: من القنوط: وهو أشد اليأس من الشيء. يقال: قَنِطَ يَقْنَطُ وقَنَطَ يَقْنِطُ فهو قانط وقَنَطَ يَقْنِطُ فهو قانط وقَنُوط. والقُنوط، بالضم: المصدر.

سددوا وقاربوا: أي: اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة، وهو القصد في الأمر، والعدل فيه.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ١٤-١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٥٣)، والبخاري (١١/ ٣٨٧/ ٦٤٨٥)، والترمذي (٤/ ٤٨٢/ ٢٣١٣)، والبخاري في الأدب المفرد (ح: ٢٥٤٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١١/ ٣٨٨).

#### ⋆ فوائد الحديث:

فيه دلالة على اختصاصه بمعارف بصرية وقلبية، وقد يطلع اللَّه عليها غيره من المخلصين من أمته لكن بطريق الإجمال، وأما تفاصيلها فاختص بها النبي على المخلصين من أمته لكن بطريق الإجمال، وأما تفاصيلها فاختص بها النبي على علم اليقين وعين اليقين مع الخشية القلبية، واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم يجتمع لغيره، ويشير إلى ذلك قوله في حديث عائشة الله الأنا»(١٠)(١٠).

قال العلامة المقدسي: «اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان: إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة. وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله. فأما العاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادة، فلا ينبغي أن يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف، فإن أدوية الرجاء تقلب في حقه سمومًا كما أن العسل شفاء لمن غلبت عليه البرودة، مضر لمن غلبت عليه الحرارة.

ولهذا يجب أن يكون واعظ الناس متلطّفًا ناظرًا إلى مواضع العلل، معالجًا كل علة بما يليق بها، وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه مع الخلق أسباب الرجاء؛ بل المبالغة في التخويف، وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا كان مقصوده استمالة القلوب إليه لإصلاح المرضى.

وقد قال على رضي الله العالم الذي لا يُقنِط الناس من رحمة الله، ولا يؤمنهم مكر الله).

إذا عرفت هذا، فاعلم أن من أسباب الرجاء ما هو من طريق الاعتبار، ومنها ما هو من طريق الأخبار: هو من طريق الأخبار:

أما الاعتبار، فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم في كتاب الشكر، فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده في الدنيا، وعجائب حكمته التي راعاها في فطرة الإنسان، وأن لطفه الإلهي لم يقصر عن عباده في دقائق مصالحهم في الدنيا، ولم يرض أن تفوتهم الزيادات في الرتبة، فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك المؤبد؟! فإن من لطف في الدنيا، يلطف في الآخرة؛ لأن مدبر الدارين واحد»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/ ٤٣٤)، والبخاري (١/ ٩٥/ ٢٠)، ومسلم (٢/ ٧٨١/ ١١١٠)، وأبو داود (٢/ ٧٨٢-) ٧٨٣/ ٢٣٨٩)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٩٥/ ٣٠٢٥).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۱/ ۱۱۷). (۳) مختصر منهاج القاصدين للمقدسي (ص: ۳۸۰).

الآلة (٥٣)

في الحديث دعوة إلى القصد في الطريق إلى الله وتوخي السداد والاستقامة وعدم اليأس من رحمة الله، وذلك نتيجة تراكم الذنوب.

وفيه إثبات صفة الغفران لله ﷺ على الوجه الذي يليق به ﷺ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل.

قال الجيلاني: «إن اقتصارك في موعظتك على ما قلت قد يحمل بعضهم على القنوط وهو أضر من الغفلة التي كانوا فيها، فينبغي أن تزيد في كلامك لهم ما يصرف عنهم القنوط. فرجع صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، وامتثل أمر ربه فصرفهم عن القنوط بقوله: «أبشروا»، وحملهم على الاعتدال بقوله: «وسددوا» والتسديد هو لزوم الاستقامة، «وقاربوا» تأكيد للتسديد»(۱).

وقال المناوي: «الو تعلمون ما أعلم» أي: من عظم انتقام الله من أهل الجرائم وأهوال القيامة وأحوالها ما علمته لما ضحكتم أصلًا المعبر عنه بقوله: «لضحكتم قليلًا» إذ القليل بمعنى العديم على ما يقتضيه السياق؛ لأن (لو) حرف امتناع لامتناع. وقيل: معناه: لو تعلمون ما أعلم مما أعد في الجنة من النعيم وما حفت به من الحجب لسهل عليكم ما كلفتم به، ثم إذا تأملتم ما وراء ذلك من الأمور الخطرات وانكشاف المعظمات يوم العرض على فاطر السموات لاشتد خوفكم، «ولبكيتم كثيرًا» فالمعنى مع البكاء لامتناع علمكم بالذي أعلم وعدم الضحك لكونه من المسرة، وفيه من أنواع البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة، ومطابقة كل منهما بالآخر، قيل: الخطاب إن كان للكفار فليس لهم ما يوجب ضحكًا أصلًا، أو للمؤمنين فعاقبتهم الجنة وإن دخلوا النار فما يوجب البكاء؟ فالجواب أن الخطاب للمؤمن، لكن خرج الخبر في مقام ترجيح الخوف على الرجاء»(٢).

### ★ فوائد الحديث:

كان أبو أيوب على قد كتم هذا الحديث عن الناس مخافة اتكالهم على سعة

<sup>(</sup>١) فضل الله الصمد (١/ ٣٤٧). (٢) فيض القدير (٥/ ٣١٥-٣١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٤١٤)، ومسلم (٤/ ٢١٠٥/ ٢٧٤٨)، والترمذي (٥/ ٥١٢/ ٣٥٣٩).

رحمة اللَّه تعالى، وانهماكهم في المعاصي، وإنما حدث به عند وفاته لئلا يكون كاتمًا للعلم، وربما لم يكن أحد يحفظه غيره فتعين عليه أداؤه (١٠).

قال القرطبي: «هذا خبر من اللّه تعالى عن ممكن مقدور الوقوع مع علم اللّه تعالى بأنه لا يقع، فحصل منه أن اللّه تعالى يعلم حال المقدَّر الوقوع، كما يعلم حال المحقق الوقوع، ونحو من هذا قول اللّه تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا لِمَا نَهُوا لِمَا نَهُوا لِمَا نَهُوا لِمَا نَهُوا لَمَا كُون وما عَنْ هذا بأن قال: إن اللَّه تعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لو كان كيف كان يكون، وحاصل هذا الحديث: أن اللَّه تعالى سبق في علمه أنه يخلق من يعصيه فيتوب، فيغفر له، فلو قُدِّر أن لا عاصي يظهر في الوجود لذهب اللَّه تعالى بالطائعين إلى جنته، ولخلق من يعصيه فيغفر له، حتى يوجِد ما سبق في علمه، ويُظهِر من مغفرته ما تضمّنه اسمه الغفّار، ففيه من الفوائد رجاء مغفرته، والطماعية في سعة رحمته (٣).

قال الطيبي: «قال التوربشتي: لم يرد هذا الحديث مورد تسلية المنهمكين في الذنوب، وقلة احتفال منهم بمواقعة الذنوب، على ما يتوهم الغرة، فإن الأنبياء صلوات الله عليهم إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان الذنوب؛ بل ورد مورد البيان لعفو الله عن المذنبين، وحسن التجاوز عنهم، ليعظموا الرغبة في التوبة والاستغفار.

والمعنى المراد من الحديث هو أن اللّه تعالى كما أحب أن يحسن إلى المحسن، أحب أن يتجاوز عن المسيء، وقد دل على ذلك غير واحد من أسمائه الغفار، الحليم، التواب، العفو لم يكن ليجعل العباد شأنًا واحدًا كالملائكة مجبولين على التنزه من الذنوب، بل يخلق فيهم من يكون بطبعه ميالًا إلى الهوى، متفتنًا بما يقتضيه، ثم يكلفه التوقي عنه، ويحذره عن مداناته، ويعرفه التوبة بعد الابتلاء، فإن وفي فأجره على الله، وإن أخطأ الطريق فالتوبة بين يده، فأراد النبي وينه إنكم لو كنتم مجبولين على ما جبلت عليه الملائكة، لجاء الله بقوم يتأتى منهم الذنب، فيتحلى عليهم بتلك الصفات على مقتضى الحكمة، فإن الغفار يستدعى مغفورًا، كما أن الرزاق يستدعي مرزوقًا.

شرح مسلم (۱۷/ ٥٤).
 شرح مسلم (۱۷/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٧/ ٨١).

أقول: تصدير الحديث بالقسم رد لمن ينكر صدور الذنب عن العباد، ويعده نقصًا فيهم مطلقًا، وأن اللَّه تعالى لم يرد من العباد صدوره، كمالمعتزلة ومن سلك مسلكهم، فنظروا إلى ظاهره، وأنه مفسدة صرفة، ولم يقفوا على سره أنه مستجلب للتوبة والاستغفار الذي هو موقع محبة اللَّه، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ النَّوَابِينَ وَيُعِبُّ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّ

\*عن أبي سعيد الخدري ﴿ عن النبي ﷺ قال: «كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنسانًا، ثم خرج يسأل، فأتى راهبًا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا، فقتله. فجعل يسأل، فقال له رجل: اثت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فناء بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له (٥٠).

#### \*غريب الحديث:

فأتى راهبًا: فيه إشعار بأن ذلك كان بعد رفع عيسى على الأن الرهبانية إنما

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢٢٢). (٢) شرح الطبيي (٦/ ١٨٤٠-١٨٤١).

<sup>(</sup>٣) النور: الآية (٣١). (٤) فيض القدير (٥/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٠-٧٧)، والبخاري (٦/ ٣٥٠/ ٣٤٧٠) واللفظ له، ومسلم (٤/ ٢١١٨/ ٢٢٧٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٥٥/ ٢٢٢٢).

ابتدعها أتباعه كما نص عليه في القرآن(١٠).

فَنَاءَ: بنون ومد: أي: بَعُدَ، أو المعنى: مالَ أو نهض مع تثاقل، فعلى هذا فالمعنى: فمال إلى الأرض التي طلبها، هذا هو المعروف في هذا الحديث، وحكى بعضهم فيه: «فنأى» بغير مد قبل الهمز، وبإشباعها بوزن (سعي)، تقول: نأى ينأى نأيًا: بَعُدَ، وعلى هذا فالمعنى: فبعد عن الأرض التي خرج منها، ووقع في رواية هشام عن قتادة ما يشعر بأن قوله: «فناء بصدره» إدراج، فإنه قال في آخر الحديث: «قال قتادة: قال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت ناء بصدره»(٢).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «في الحديث مشروعية التوبة من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس، ويحمل على أن الله تعالى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خصمه»(٣).

قال الحافظ: «فيه أن المفتى قد يجيب بالخطأ، وغفل من زعم أنه إنما قتل الأخير على سبيل التأول لكونه أفتاه بغير علم؛ لأن السياق يقتضي أنه كان غير عالم بالحكم حتى استمر يستفتى، وأن الذي أفتاه استبعد أن تصح توبته بعد قتله لمن ذكر أنه قتله بغير حق، وأنه إنما قتله بناءً على العمل بفتواه؛ لأن ذلك اقتضى عنده أن لا نجاة له، فيئس من الرحمة، ثم تداركه الله فندم على ما صنع فرجع يسأل، وفيه إشارة إلى قلة فطنة الراهب، لأنه كان من حقه التحرز ممن اجترأ على القتل حتى صار له عادة ؟ لئلا يواجهه بخلاف مراده وأن يستعمل معه المعاريض مداراة عن نفسه»(٤).

وقال أيضًا: «فيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحوال التي اعتادها في زمن المعصية، والتحول منها كلها والاشتغال بغيرها<sup>(ه)</sup>.

قال شيخ الإسلام: «ومن ذلك توبة قاتل النفس. والجمهور على أنها مقبولة، وقال ابن عباس: لا تقبل، وعن أحمد روايتان. وحديث قاتل التسعة والتسعين في الصحيحين دليل على قبول توبته. وهذه الآية تدل على ذلك يشير إلى قوله: ﴿قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسَرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا نَصْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾، وآيــة

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٦/ ٦٤١-٦٤٢).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٦٤١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٦/ ٦٤١).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٦/ ٦٤٢).

النساء إنما فيها وعيد في القرآن كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَيَ ظُلُمًا إِنَّمَا وَيَهِ يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ نَاكًا وَسَبَعْلَوْكَ سَعِيرًا ﴿ فَيَ هِذَا فَهِذَا إِذَا لَم يَتَب. وكل وعيد في القرآن فهو مشروط بعدم التوبة باتفاق الناس، فبأي وجه يكون وعيد القاتل لاحقًا به وإن تاب؟ هذا في غاية الضعف؛ ولكن قد يقال: لا تقبل توبته بمعنى أنه لا يسقط حق المظلوم بالقتل، بل التوبة تسقط حق اللّه، والمقتول مطالبه بحقه، وهذا صحيح في جميع حقوق الآدميين حتى الدين.

فمن تمام التوبة أن يستكثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل حق المقتول، ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر فلا يكون لصاحبه حسنات تقابل حق المقتول، فلا بد أن يبقى له سيئات يعذب بها، وهذا الذي قاله قد يقع من بعض الناس، فيبقى الكلام فيمن تاب وأخلص، وعجز عن حسنات تعادل حق المظلوم، هل يجعل عليه من سيئات المقتول ما يعذب به؟ وهذا موضع دقيق على مثله يحمل حديث ابن عباس؛ لكن هذا كله لا ينافي موجب الآية، وهو أن الله تعالى يغفر كل ذنب، الشرك والقتل والزنا، وغير ذلك من حيث الجملة، فهي عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص»(۲).

\* عن أبي ذر رضي قال: قال رسول الله رضي الله الله الله عن أبي ذر رضي فأخبرني - أو قال: بشرني - أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة »، فقلت: وإن زنى وإن سرق » (٣) .

#### \* غريب الحديث:

أتاني آتٍ: سماه في «التوحيد» من طريق شعبة عن واصل: جبريل. وجزم بقوله: «فبشرني».

من أمتي: أي: من أمة الإجابة، ويحتمل أن يكون أعم من ذلك؛ أي: أمة الدعوة، وهو متجه.

النساء: الآية (۱۱).
 النساء: الآية (۱۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥٩)، والبخاري (٣/ ١٤٢-١٤٣/ ١٢٣٧)، ومسلم (١/ ٩٤/ ٩٤)، والترمذي (٥/ ٧٧/ ٢٦٤٤)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم: ١١١٧).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «في الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان، وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة. والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق اللَّه تعالى وحق العباد»(٢).

قال النووي: «وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًا عليها دخل الجنة أو لا وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى عنه دخل أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة، واللَّه أعلم.

وأما قوله ﷺ: «وإن زنى وإن سرق» فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة»(٣).

قال الحافظ: «قال الزين بن المنير: حديث أبي ذر من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات، وليس هو على ظاهره؛ فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان، ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة، ومن ثم رد على أبي ذر استبعاده. ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «دخل الجنة» أي: صار إليها إما ابتداءً من أول الحال، وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب، نسأل الله العفو والعافية» (1).

\* \* \*

(٢) فتح الباري (٣/ ١٤٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم (٢/ ٨٤).

<sup>(</sup>٤) الفتح (٣/ ١٤٣–١٤٤).

قوله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوٓا إِلَى رَبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْمَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ۞ وَأَتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْلِيكُمُ ٱلْمَذَابُ بَغْنَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ ﴾

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن عاشور: «لما فَتَح لهم باب الرجاء أعقبه بالإرشاد إلى وسيلة المغفرة معطوفًا بالواو، وللدلالة على الجمع بين النهي عن القنوط من الرحمة وبين الإنابة، جمعًا يقتضي المبادرة، وهي أيضًا مقتضى صيغة الأمر.

والإِنابة: التوبة، ولما فيها وَفي التوبة من معنى الرجوع عُدّي الفِعلان بحرف: إلى. والمعنى: توبوا إلى اللَّه مما كنتم فيه من الشرك بأن توحدوه. وعطف عليه الأمر بالإسلام، أي التصديق بالنبيء والقرآن واتباع شرائع الإسلام.

وفي قوله: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ إيذان بوعيد قريب إن لم يُنيبوا ويسلموا، كما يلمح إليه فعل ﴿ يَأْنِيكُمُ ﴾. والتعريف في ﴿ ٱلْعَذَابُ ﴾ تعريف الجنس، وهو يقتضي أنهم إن لم يُنيبوا ويسلموا يأتهم العذاب. والعذاب منه ما يحصل في الدنيا إن شاءه الله، وهذا خاص بالمشركين، وأما المسلمون فقد استعاذ لهم منه الرسول عَنَيْ حين نزل: ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَتَى أَرَبُكُمْ ﴾ ومن العذاب عذاب الآخرة، وهو جزاء الكفر والكبائر.

وهذا الخطاب يأخذ كلُّ فريق منه بنصيب، فنصيب المشركين الإِنابة إلى التوحيد واتباعُ دين الإِسلام، ونصيب المؤمنين منه التوبة إذا أسرفوا على أنفسهم، والإِكثار من الحسنات، وأما الإسلام فحاصل لهم.

والنصر: الإعانة على الغلبة بحيث ينفلتُ المغلوب من غلبة قاهره كرهًا على

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (٦٥).

القاهر، ولا نصير لأحد على الله»(١).

قال ابن القيم: «كثيرا ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها، كقوله تعالى: ﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُۥ﴾ وقوله حكاية عن شعيب أنه قال: ﴿ وَمَا تَرْفِيقَى إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ﴾ (٢) وقوله: ﴿ بَصِرَةَ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ ﴾ (٣) وقوله: ﴿ إِتَ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾ (١) وقوله عن نبيه داود: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ (٥) والإنابة: الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه، وهي تتضمن المحبة والخشية، فإن المنيب محب لمن أناب إليه خاضع له خاشع ذليل، والناس في إنابتهم على درجات متفاوتة، فمنهم المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصى، وهذه الإنابة مصدرها: مطالعة الوعيد، والحامل عليها: العلم والخشية والحذر، ومنهم المنيب إليه بالدخول في أنواع العبادات والقربات، فهو ساع فيها بجهده، وقد حبب إليه فعل الطاعات وأنواع القربات، وهذه الإنابة مصدرها: الرجاء ومطالعة الوعد والثواب، ومحبة الكرامة من الله، وهؤلاء أبسط نفوسا من أهل القسم الأول، وأشرح صدورًا، وجانب الرجاء ومطالعة الرحمة والمنة أغلب عليهم، وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين جميعًا، ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادات، ورجاء الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات، ومنهم المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافتقار إليه والرغبة، وسؤال الحاجات كلها منه، ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة، والغني والكرم والقدرة، فأنزلوا به حوائجهم، وعلقوا به آمالهم، فإنابتهم إليه من هذه الجهة مع قيامهم بالأمر والنهي، ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهة، وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة، وأملهم المنيب إليه عند الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار، كحال الذين قال الله في حقهم: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلفُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْفُلْكِ دَعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ (٧) وهؤلاء كلهم قد تكون نفس أرواحهم

<sup>(</sup>٢) مود: الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٤) الرعد: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٦) الإسراء: الآية (٦٧).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) ق: الآية (٨).

<sup>(</sup>٥) ص: الآية (٢٤).

<sup>(</sup>٧) العنكبوت: الآية (٦٥).

ملتفتة عن الله سبحانه، معرضة عنه إلى مألوف طبيعي نفساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها الحق، فهي ملتفتة إلى غيره، ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به ومعرفتها له.

فأعلى أنواع الإنابة إنابة الروح بجملتها إليه؛ لشدة المحبة الخالصة المغنية لهم عما سوى محبوبهم ومعبودهم، وحين أنابت إليه أرواحهم لم يتخلف منهم شيء عن الإنابة، فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها تبع للروح، فلما أنابت الروح بذاتها إليه إنابة محب صادق المحبة، ليس فيه عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه، أنابت جميع القوى والجوارح، فأناب القلب أيضًا بالمحبة والتضرع والذل والانكسار، وأناب العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه، وتسليمه لها، وتحكيمه إياها دون غيرها ، فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها ، وأنابت النفس بالانقياد والانخلاع عن العوائد النفسانية، والأخلاق الذميمة، والإرادات الفاسدة، وانقادت لأوامره خاضعة له، وداعية فيه مؤثرة إياها على غيره، فلم يبق فيها منازعة شهوة تعترضها دون الأمر، وخرجت عن تدبيرها واختيارها، تفويضا إلى مولاها، ورضى بقضائه، وتسليما لحكمه، وقد قيل: إن تدبير العبد لنفسه هو آخر الصفات المذمومة في النفس، وأناب الجسد في الأعمال والقيام بها فرضها وسننها على أكمل الوجوه، وأنابت كل جارحة وعضو إنابتها الخاصة، فلم يبق من هذا العبد المنيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع إلى الحبيب الحق، الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبها، وإن كانت عذبة في مباديها، فإنها عذاب في عواقبها، فإنابة العبد ولو ساعة من عمره هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة من غيره، فأين إنابة هذا من إنابة من قبله، وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء؛ بل هذه روحه منيبة أبدا، وإن توارى عنه شهود إنابتها باشتغال، فهي كامنة فيها كمون النار في الزناد، وأما أصحاب الإنابات المتقدمة، فإن أناب أحدهم ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد أناب إليه، فهو ينيب ببعضه ساعة، ثم يترك ذلك مقبلًا على دواعي نفسه وطبعه، والله الموفق المعين لا رب غيره ولا إله سواه»(١).

<sup>(</sup>١) طريق الهجرتين (١٧٣-١٧٤).

قال السعدي: «وفي قوله: ﴿إِنَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ دليل على الإخلاص، وأنه من دون إخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئًا. ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَدَابُ ﴾ مجيئا لا يدفع ﴿ثُمَّ لَا نُصَرُونَ ﴾ فكأنه قيل: ما هي الإنابة والإسلام؟ وما جزئياتهما وأعمالهما؟ فأجاب تعالى بقوله: ﴿وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزِلَ إِلْيَكُمْ مِن رَبِّكُم مِن الأعمال الباطنة، كمحبة الله، وخشيته، وخوفه، ورجائه، والنصح لعباده، ومحبة الخير لهم، وترك ما يضاد ذلك.

ومن الأعمال الظاهرة، كالصلاة، والزكاة والصيام، والحج، والصدقة، وأنواع الإحسان، ونحو ذلك، مما أمر الله به، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا، فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلم، ﴿مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُم لَا تَشْعُرُونَ وكل هذا حتٌّ على المبادرة وانتهاز الفرصة»(١).

قال ابن عطية: «إن القرآن العزيز تضمن عقائد نيرة، وأوامر ونواهي منجية وعدات على الطاعات والبر وحدودًا على المعاصي ووعيدًا على بعضها، فالأحسن أن يسلك الإنسان طريق التفهم والتحصيل، وطريق الطاعة والانتهاء، والعفو في الأمور ونحو ذلك، فهو أحسن من أن يسلك طريق الغفلة والمعصية، فيجد أو يقع تحت الوعيد، فهذا المعنى هو المقصود به أحسن ، وليس المعنى أن بعض القرآن أحسن من بعض من حيث هو قرآن، وإنما هو أحسن كله بالإضافة إلى أفعال الإنسان وما يلقى من عواقبها. قال السدي: الأحسن هو ما أمر اللَّه تعالى به في كتابه (٢٠).

والتحقيق أن شرع الله تعالى فيه ما هو حسن وما هو أحسن وقد تقدم تقرير هذا المعنى عند قوله تعالى: ﴿اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَيِهًا مَّتَانِيَ ﴾ (٣) بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) المحرر الوجيز (٤/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) الزمر: الآية (٢٣).

قوله تعالى: ﴿أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَّرَقَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِى جَنْبِ ٱللّهِ وَإِن كُنتُ لِمِنَ السَّنْخِرِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ ٱللّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ الْمُنْقِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ الْمُنْقِينَ ۞ ﴾

مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾

#### \*غريب الآية:

يا حسرتى: أي: يا حسرتي، فأبدلت الياء ألفا، والحسرة: شدة الندم.

فرطت: قصرت والتفريط: إهمال ما يجب التحرز فيه حتى يفوت، وقال ابن عرفة: معنى التفريط: أن تترك الشيء حتى يمضي وقت إمكانه، ثم يخرج إلى وقت يمتنع فيه.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «ثم حذرهم ونصحهم أن لا يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم يوم يندمون فيه ولا تنفع الندامة، ولئلا تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله»(١).

قال الشوكاني: «قال البصريون: أي حذرًا أن تقول. وقال الكوفيون: لئلا تقول. قال المبرد: بادروا خوف أن تقول، أو حذرًا من أن تقول نفس. وقال الزجاج: خوف أن تصيروا إلى حال تقولون فيها: يا حسرتا على ما فرّطت في جنب الله. قيل: والمراد بالنفس هنا: النفس الكافرة. وقيل: المراد به التكثير كما في قوله: ﴿عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتُ ﴿ ﴾ (٢). ومعنى ﴿عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ على ما فرطت في طاعة اللّه قاله الحسن. وقال الضحاك: على ما فرّطت في ذكر الله، ويعني به: القرآن، والعمل به. وقال أبو عبيدة: ﴿فِي جَنْبِ اللّهِ ﴾ أي: في ثواب

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٨٥-٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) التكوير: الآية (١٤).

اللّه. وقال الفراء: الجنب القرب، والجوار؛ أي: في قرب اللّه وجواره، ومنه قوله: ﴿ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ (١) ، والمعنى على هذا القول، على ما فرّطت في طلب جنب اللّه؛ أي: في طلب جواره وقربه، وهو: الجنة، وبه قال ابن الأعرابي، وقال الزجاج: أي فرّطت في الطريق الذي هو: طريق اللّه من توحيده والإقرار بنبوة رسول اللّه على وعلى هذا فالجنب بمعنى: الجانب؛ أي: قصرت في الجانب الذي يؤدي إلى رضا اللّه، ومنه قول الشاعر: للناس جنب والأمير جنب أي: الناس من جانب، والأمير من جانب: ﴿ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴾ أي: وما كنت المستهزئين بدين اللّه في الدنيا (١).

وليس في الآية إثبات جنب لله على أنه صفة من صفاته الخبرية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَاللَّهُ: «لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين، ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين، أثبتوا لله جنبًا، نظير جنب الإنسان، وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله: ﴿أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَرِّرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾. فليس في مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له، بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة له باتفاق الخلق، كقوله تعالى: (بيت الله)، و(ناقة الله)، و(عباد الله)، بل وكذلك (روح الله) عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم.

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره، مثل كلام الله وعلم الله، ويد الله ونحو ذلك، كان صفة له .

وفي القرآن ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنب الإنسان فإنه قال: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْشُ بَحَسَرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ ﴾ . والتفريط ليس في شيء من صفات اللّه ﷺ . والإنسان إذا قال: فلان قد فرط في جنب فلان أو جانبه ، لا يريد به أن التفريط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص ؛ بل يريد به أنه فرط في جهته وفي حقه .

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٤/ ٦٦١).

جنب الإنسان المتصل بأضلاعه ؟ بل ذلك التفريط لم يلاصقه ، فكيف يظن أن ظاهره في حق الله أن التفريط كان في ذاته.

وجنب الشيء وجانبه، قد يراد به منتهاه وحده، ويسمى جنب الإنسان جنبًا بهذا الاعتبار، قال تعالى: ﴿ لَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَائِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ أَلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ أَلَّهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِم ﴾ (٧). وقال النبي على لعمران بن حصين: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب<sup>(۳)</sup>.

وإذا قدر أن الإضافة هنا تتضمن صفة الله، كان الكلام في هذا كالكلام في سائر ما يضاف إليه -تعالى- من الصفات، وفي التوراة من ذلك نظير ما في القرآن»(1).

وقوله: ﴿ لَوْ أَتُ اللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ يقول الشوكاني: ﴿ أَي: لُو أن الله أرشدني إلى دينه لكنت ممن يتقى الشرك والمعاصى، وهذا من جملة ما يحتج به المشركون من الحجج الزائفة، ويتعللون به من العلل الباطلة كما في قوله: ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّلُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا﴾ (°)، فهي: كلمة حقّ يريدون بها باطلًا. ثم ذكر سبحانه مقالة أخرى مما قالوا، فقال: ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَتَ لِى كُرَّةً ﴾ أي: رجعة إلى الدنيا ﴿ فَأَكُوكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ المؤمنين باللَّه الموحدين له، المحسنين في أعمالهم ١(٦).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في شدة حسرة أهل التفريط يوم القيامة

الجنة فيقول: لو أن الله هداني، فتكون عليه حسرة، وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن اللَّه هداني فيكون له شكر، ثم ثلا رسول اللَّه ﷺ: ﴿ أَن تَقُولَ

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (١٩١). (١) السجدة: الآية (١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٢٦)، والبخاري (٢/ ٧٤٧/ ١١١٧)، وأبو داود (١/ ٥٨٥/ ٩٥٢)، والترمذي (٢/ (٤) الجواب الصحيح (٤/ ٤١٥–٤١٧). ۲۰۸/ ۲۷۲)، واین ماجه (۱/ ۲۸۱/ ۲۲۲). (٥) الأنعام: الآية (١٤٨).

<sup>(</sup>١) فتح القلير (٤/ ١٦١-١٦٢).

\_\_\_\_ ( ۱۹۲ )\_\_\_\_\_\_ سورة الزمر

نَفْسُ بَحَسَرَقَ عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ ﴾ (١١).

#### \* فوائد الحديث:

في هذا الحديث بيان شدة حسرة الكفار يوم القيامة على ما فاتهم من الخيرات والنعيم المقيم، يقول القرطبي كَالله : «قال إبراهيم التيمي: من الحسرات يوم القيامة أن يرى الرجل ماله الذي آتاه الله في الدنيا يوم القيامة في ميزان غيره، قد ورثه وعمل فيه بالحق، كان له أجره وعلى الآخر وزره، ومن الحسرات أن يرى الرجل عبده الذي خوّله الله إياه في الدنيا أقرب منزلة من الله كالله، أو يرى رجلًا يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يوم القيامة وعمي هو»(٢).

\* عن أبي هريرة رهي عن النبي على قال: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة»(٣).

\* عن أبي هريرة ولله عن النبي را الله عن النبي الله عن أبي هريرة والله عن أبي هريرة الله عن النبي الله على نبيهم إلا كان عليهم تِرة، فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم (١٠).

#### \*غريب الحديثين:

تِرَة: أصل الترة: النقص، ومعناها هاهنا: التبعة، يقال: وَتَرْتُ الرجل تِرة، على وزن وَعَدتُه عِدَةً، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَن يَرَكُمُ أَعَمَلَكُمُ ﴾ (٥).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۲/ 800-801) واللفظ له، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وأخرجه: أحمد (۲/ ٥١٠)، والبخاري (۱۱/ ٥١٠/ ٢٥٦٩)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١١٥/ ٢٥٦٩)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٧)، دون ذكر: ﴿أَن تَقُولَ نَفْشٌ بَحَمْرَقَ﴾ . . .

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ١٧٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٨٩-٥١٥-٥٢٧)، وأبو داود (٥/ ١٨٠-١٨١/ ٤٨٥٥) واللفظ له، والنسائي الكبرى
 (٦/ ١٠٧/ ١٠٧٦)، والحاكم (١/ ٤٩١-٤٩١) وصححه وسكت عنه الذهبي، وصححه ابن حبان (٢/ /١٠٧ / ٥٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٤٦)، والترمذي (٥/ ٤٣٠/ ٢٣٨٠) واللفظ له، وقال: «حسن صحيح»، والحاكم (١/ ٤٦٦) وقال: «صحيح الإسناد، وصالح ليس بالساقط» وتعقبه الذهبي بقوله: «صالح ضعيف» اه. وتابع صالحًا أبو صالح ذكوان السمان عند: أحمد (٢/ ٤٦٣)، والحاكم (١/ ٤٩٢)، وابن حبان (٢/ ٣٥٣) صالحًا أبو صاححه.

#### ★ فوائد الحديثين:

قال البنّا: «يتحسرون بسبب تفريطهم في ذكر اللّه تعالى، وذلك لما يظهر لهم في موقف الحساب من أجور العامرين لمجالسهم بذكر اللّه تعالى»(١).

وقال أيضًا: «أي: مثلها في النتن. وفي هذا التشبيه غاية التنفير عن ترك ذكر اللَّه تعالى في المجالس، وأنه ينبغي لكل أحد أن لا يجلس فيه ولا يلامس أهله، وأن يفر عنه كما يفر عن جيفة الحمار»(٢).

قال المباركفوري: ««فإن شاء عذبهم»: أي: بذنوبهم السابقة، وتقصيراتهم اللاحقة، «وإن شاء غفر لهم»: أي: فضلًا منه ورحمة، وفيه إيماء بأنهم إذا ذكروا الله لم يعذبهم حتمًا؛ بل يغفر لهم جزمًا»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (١٩/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأحوذي (٩/ ٢٢٨).

# قوله تعالى: ﴿ بَالَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكُبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يقول -تعالى ذكره - مكذبا للقائل: ﴿ لَوَ أَكَ اللّهَ هَدَنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُنْقِينَ ﴾ : ما الشول كما تقولون ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ ﴾ أيها المتمني على اللّه الرد إلى الدنيا لتكون فيها القول كما تقولون ﴿ بَلَى قَدْ جَاءَتُكَ ﴾ أيها المتمني على اللّه الرد إلى الدنيا لتكون فيها من المحسنين ﴿ ءَايَتِي ﴾ يقول: قد جاءتك حججي من بين رسول أرسلته إليك، وكتاب أنزلته يتلى عليك ما فيه من الوعد والوعيد والتذكير ﴿ فَكَذَّبُتَ ﴾ بآياتي: ﴿ وَاسْتَكُمْ رَبُّ ﴾ عن قبولها واتباعها ﴿ وَكُنتَ مِنَ الْكَيْفِرِينَ ﴾ يقول: وكنت ممن يعمل عمل الكافرين، ويستن بسنتهم، ويتبع منهاجهم. "(١).

قال الشوكاني: المراد بالآيات هي: الآيات التنزيلية، وهو القرآن، ومعنى التكذيب بها قوله: إنها ليست من عند الله، وتكبر عن الإيمان بها، وكان مع ذلك التكذيب والاستكبار من الكافرين بالله. وجاء سبحانه بخطاب المذكر في قوله: جاءتك، وكذّبت، واستكبرت، وكنت، لأن النفس تطلق على المذكر والمؤنث. قال المبرد: تقول العرب نفس واحد؛ أي: إنسان واحد» (٢).

قال ابن عاشور: «وقد قوبل كلام النفس بجواب يقابله على عدد قرائنه الثلاث، وذلك بقوله: ﴿قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِي فَكَذَبّتَ بِهَا﴾ وهذا مقابل ﴿لَوْ أَنَ اللّهَ هَدَىنِ ﴾ ثم بقوله: ﴿وَاللّهَ كَبْرَتَ ﴾ وهو مقابل قولها: ﴿عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللّهِ ﴾، أي ليست نهاية أمرك التفريط؛ بل أعظم منه وهو الاستكبار، ثم بقوله: ﴿وَكُنتَ مِنَ الْكَنْفِينَ ﴾، وهذا مقابل قولِ النفس: ﴿لَكُنتُ مِنَ الْمُنْقِينَ ﴾ فهذه قرائن ثلاث. والمعنى: أن اللّه هداك في الدنيا بالإرشاد بآيات القرآن، فقابلت الإرشاد بالتكذيب والاستكبار والكفر بها فلا عذر لك "".

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٤/ ٦٦٢).

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير (٢٤/ ٤٨).

قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً ۚ الْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّدِينَ ۞ وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّـقَوْاْ بِمَفَازَتِهِ مَر لَا يَمَشُّهُمُ السُّوَّ ، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «يخبر تعالى عن خزي الذين كذبوا عليه، وأن وجوههم تكون يوم القيامة مسودة كأنها الليل البهيم، يعرفهم بذلك أهل الموقف، فالحق أبلج واضح كأنه الصبح، فكما سوَّدوا وجه الحق بالكذب، سود اللَّه وجوههم، جزاء من جنس عملهم. فلهم سواد الوجوه، ولهم العذاب الشديد في جهنم، ولهذا قال: ﴿ الْيَسَ فِي جَهَنَم مَثْوَى لِلْمُت كَبِينَ ﴾ عن الحق، وعن عبادة ربهم، المفترين عليه؟ بلى واللَّه، إن فيها لعقوبة وخزيا وسخطا، يبلغ من المتكبرين كل مبلغ، ويؤخذ الحق منهم بهما.

والكذب على اللَّه يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة، والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله، أو ادعاء النبوة، أو القول في شرعه بما لم يقله، والإخبار بأنه قاله وشرعه "(۱).

قال ابن القيم: ﴿ لا أظلم ممن كذب على اللّه وعلى دينه ، وإن أخبروا بما لم يعلموا ، فقد كذبوا على اللّه جهلًا ، وإن أصابوا في الباطن وأخبروا بما لم يأذن اللّه لهم في الإخبار به ، وهم أسوأ حالًا من القاذف إذا رآى الفاحشة وحده فأخبر بها ، فإنه كاذب عند اللّه وإن أخبر بالواقع ، فإن اللّه لم يأذن له في الإخبار بها إلا إذا كان رابع أربعة ، فإن كان كاذبا عند اللّه في خبر مطابق لمخبره حيث لم يأذن له في الإخبار به ، فكيف بمن أخبر عن حكمه بما لم يعلم أن اللّه حكم به ، ولم يأذن له في الإخبار به ، قال اللّه تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِننَكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالًا وَهَلَا الإخبار به ، قال اللّه تعالى : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِننَكُمُ ٱلْكَذِبَ هَذَا حَلَالًا وَهَلَا

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٨٧-٤٨٨).

حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ وَلَهُمَّ عَذَابُ أَلِيمٌ ١٣٠٥ وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ ﴿ ﴾ (٢) ، والكذب على الله يستلزم التكذيب بالحق والصدق، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلُهُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ۚ أُوْلَتِهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَالُـ هَتَـُولَآهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ۞ ﴿")وهؤلاء الآيات وإن كانت في حق المشركين والكفار، فإنها متناولة لمن كذب على اللَّه في توحيده ودينه، وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا تتناول المخطئ المأجور إذا بذل جهده واستفرغ وسعه في إصابة حكم الله وشرعه، فإن هذا هو الذي فرضه الله عليه فلا يتناول 

قال ابن عاشور: «ونسبة شيء إلى اللَّه أمرها خطير، ولذلك قال أيمتنا: إن الحكم المقيس غيرَ المنصوص يجوز أن يقال هُو دينُ اللَّه ولا يجوز أن يقال: قاله اللُّه. ولذلك فجملة: ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكِّيِّينَ ﴾ واقعة موقع الاستثناف البياني لجملة: ﴿ تَرَى الَّذِينَ كَنَبُواْ عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسَّوَدَّةً ﴾ على كلا المعنيين؟ لأن السامع يسأل عن سبب اسوداد الوجوه، فيجاب بأن في جهنم مثواهم، يعني: لأن السواد يناسب ما سيلفح وجوههم من مسّ النار، فأجيب بطريقة الاستفهام التقريري بتنزيل السائل المقدَّرِ منزلة من يعلم أن مثواهم جهنم، فلا يليق به أن يغفل عن مناسبة سواد وجوههم، لمصيرهم إلى النار، فإن للدخائل عَنَاوينَها. . والكِبر: إظهار المرء التعاظم على غيره؛ لأنه يُعدّ نفسه عظيمًا. وتعريف المتكبرين هنا للاستغراق، وأصحاب التكبر مراتب أقواها الشرك، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (٥) وهو المعنى بقول النبي عَلَيْ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان»(٦) أخرجه مسلم عن ابن مسعود، ألا ترى أنه قابله

<sup>(</sup>٢) الزمر: الآية (٣٢).

<sup>(</sup>١) النحل: الآيتان (١١٦و١١٧).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (٤/ ١٧٣–١٧٤).

<sup>(</sup>٣) هود: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٥) غافر: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٤١٢)، ومسلم (١/ ٩٣/ ٩١[١٤٨])، وأبو داود (٤/ ٣٥١/ ٤٠٩١)، والترمذي (٤/ ٣١٧/ ١٩٩٨)، وابن ماجه (٢/ ١٣٩٧/ ٤١٧٣).

بالإِيمان، ودونه مراتب كثيرة متفاوتة في قوة حقيقة ماهية التكبر، وكلها مذمومة. وما يدور على الألسن: أن الكبر على أهل الكبر عبادة، فليس بصحيح.

وفي وصفهم بالمتكبرين إيماء إلى أن عقابهم بتسويد وجوههم كان مناسبًا لكبريائهم ؟ لأن المتكبر إذا كان سيّئ الوجه انكسرت كبرياؤه ؟ لأن الكبرياء تضعف بمقدار شعور صاحبها بمعرفة الناس نقائصه (١٠).

قال ابن القيم مبينا خطورة الكبر وعظم جرمه: «أول ذنب عصى الله به أبوا الثقلين: الكبر والحرص، فكان الكبر ذنب إبليس اللعين فآل أمره إلى ما آل إليه، وذنب آدم على نبينا و على الله على الحرص والشهوة، فكان عاقبته التوبة والهداية، وذنب إبليس حمله على الاحتجاج بالقدر والإصرار، وذنب آدم أوجب له إضافته إلى نفسه، والاعتراف به والاستغفار، فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار: مع شيخهم وقائدهم إلى النار إبليس، وأهل الشهوة: المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب الذين لا يحتجون عليها بالقدر: مع أبيهم آدم في الجنة، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله يقول: التكبر شر من الشرك، فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى، والمشرك يعبد الله وغيره.

قلت: ولذلك جعل اللَّه النار دار المتكبرين، كما قال اللَّه تعالى في سورة (السزمر) وفي سورة (غافر): ﴿ أَدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَيِتَسَ مَنْوَى السُرَكَيِينَ ﴾ (١) وفي سورة (النحل): ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَيْتُسَ مَنْوَى الْمُتَكَبِّدِينَ ﴾ (١) وفي سورة (انزيل): ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَنْوَى اللَّمَ كَابِينَ ﴾ (١) .

وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع اللَّه على قلوبهم فقال تعالى: ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى صَكُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ (٥) وقال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» رواه مسلم، «الكبر بطر الحق وخمص الناس» (٢) وقال

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير (٢٤/ ٥٠–٥١). (٢) الزمر: الآية (٧٢)، وغافر: الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٣) النحل: الآية (٢٩). (٤) الزمر: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٥) غافر: الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (١/ ٣٩٩و٤١٦)، ومسلم (١/ ٩٣/ ٩١)، وأبو داود (٤/ ٣٥١/ ٤٠٩١)، والترمذي (٤/ ٣١٧–٣١٧) ١٩٩٩)، وابن ماجه (٢/ ١٣٩٧/ ٤١٧٣).

تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ (١) تنبيها على أنه لا يغفر الكبر الذي هو أعظم من الشرك وكما أن من تواضع لله رفعه فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه والله أعلم»(٢).

قال ابن كثير: «وقوله: ﴿ وَيُنَجِّى اللّهُ الَّذِينَ اتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ أي: مما سبق لهم من السعادة والفوز عند اللّه، ﴿ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوَهُ ﴾ أي: يوم القيامة، ﴿ وَلَا هُمْ يَعَزَنُونَ ﴾ أي: ولا يحزنهم الفزع الأكبر، بل هم آمنون من كل فَزَع، مزحزحون عن كل شر، مُؤمِلون كل خير (٣).

قال السعدي: «فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفه، وهذا غاية الأمان. فلهم الأمن التام، يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام، فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروه، وتجري عليهم نضرة النعيم، ويقولون: ﴿وَقَالُوا ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِيّ ٱذْهَبَ عَنّا لَخَوُرٌ شَكُورٌ ﴿ فَيَا لَغَوُرٌ شَكُورٌ ﴾ (١) (٥).

قال ابن عاشور: «وهذا إيذان بأن التقوى تنافي التكبر؛ لأن التقوى كمال الخُلق الشرعي، وتقتضي اجتناب المنهيات وامتثال الأمر في الظاهر والباطن، والكبر مرض قلبي باطني، فإذا كان الكبر ملقيًا صاحبه في النار بحكم قوله: ﴿ الْيَسَ فِي جَهَنَّدَ مَثْوَى لِلْمُتَكَرِّمِينَ ﴾ فضد أولئك ناجون منها وهم المتقون، إذ التقوى تحول دون أسباب العقاب التي منها الكبر، فالذين اتقوا هم أهل التقوى وهي معروفة "(٢).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبح الكبر ومآل أهله

\* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي على قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان. فيساقون إلى

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١١١).

<sup>(</sup>٥) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٦) التحرير والتنوير (٢٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٢/ ٣٣٢-٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) فاطر: الآية (٣٤).

سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال»(١).

#### ★غريب الحديث:

الذّر: قال ابن الأثير: «الذّر: النمل الأحمر الصغير، واحدتها: ذَرّة. وسئل ثعلب عنها فقال: إن مائة نملة وزن حبة، والذرة واحدة منها. وقيل: الذرة ليس لها وزن، ويراد بها ما يُرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة»(٢).

بَوْلُس: هو بفتح الباء وسكون الواو وفتح اللام: سجن في جهنم.

تعلوهم: قال القاري: «أي: تحيط بهم وتغشاهم كالماء يعلو الغريق»(٣).

نار الأنيار: قال ابن الأثير: «لم أجده مشروحا، ولكن هكذا يُروى، فإن صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه: نار النيران، فجمع النار على أنيار، وأصلها: أنوار؛ لأنها من الواو، كما جاء في ريح وعيد: أرياح وأعياد، من الواو. واللَّه أعلم. اه(٤٠).

وقال القاري: قال شارح: أنيار: جمع نار، كأنياب جمع ناب، وفيه أن الناب يائي والنار واوي، ولذا لم يذكر أنيار في القاموس لكونه شاذًا، والقياس الأنوار إلا أنه قيل الأنيار لئلا يشتبه بجمع النور. قال القاضي: وإضافة النار إليها للمبالغة، كأن هذه النار لفرط إحراقها وشدة حرها تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيرها. أقول: أو لأنها أصل نيران العالم لقوله تعالى: ﴿اللَّذِي يَصَّلَى النَّارَ ٱلكُبْرَىٰ﴾ (٥) ولقوله على النار جهنم (٢) على ما ذكره البيضاوي (٧).

من عصارة أهل النار: قال القاري: أي: صديدهم المنتن المحمى غاية

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ١٧٩)، والترمذي (٤/ ٥٦٥/ ٢٤٩٢) واللفظ له، وقال: قحسن صحيح، والبخاري في الأدب المفرد (ح ٥٠٧)، والنسائي في الكبرى (١٠/ ٣٩٨/ ١١٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) النهاية (٢/ ١٥٧). (٣) مرقاة المفاتيح (٨/ ٨٣٥).

 <sup>(</sup>٤) النهاية (٥/ ١٢٦).
 (٥) الأعلى: الآية (١٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٣١٣)، والبخاري (٦/ ٤٠٧) (٢٦٥ واللفظ له، ومسلم (٤/ ٢١٨٤)، والترمذي (٤/ ٢١١/ ٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٧) المرقاة (٨/ ٥٣٨).

الحرارة المعبر عنه بحميم. «طينة الخبال»: تفسير لما قبله، وهو بفتح الخاء بمعنى الفساد. قال شارح: هو اسم عصارة أهل النار، وهو ما يسيل منهم من الصديد والقيح والدم»(١).

#### \* فوائد الحديث:

في هذا الحديث بيان سوء حال المتكبرين يوم القيامة، حيث إن الله عَلَق قد عاقبهم بجنس فعالهم السيئة، وهذه سنة الله في خلقه يقول شيخ الإسلام: «الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل في قدر اللَّه وفي شرعه، فإن هذا من العدل الذي تقوم به السماء والأرض كما قال تعالى: ﴿ إِن نُبِّدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوِّعٍ فَإِنّ اَللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ ﴾ (""، وقال النبي ﷺ: «من لا يرحم لا يرحم ""، ولهذا قطع يد السارق، وشرع قطع يد المحارب ورجله، وشرع القصاص في الدماء والأموال والأبشار، فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو المشروع بحسب الإمكان، ولهذا قال اللَّه تعالى: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَخَلُّ سَبِيلًا ١ هِ المحاديث : «يحشر الجبارون والمتكبرون على صور الذر يطأهم الناس بأرجلهم» فإنهم لما أذلوا عباد اللَّه أذلَّهم اللَّه لعباده، كما أن من تواضع لله رفعه اللَّه، فجعل العباد متواضعين له، واللَّه تعالى يُصلحنا وسائر إخواننا المؤمنين، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل وسائر إخواننا المؤمنين، والحمد لله رب العالمين»(٥).

المرقاة (٨/ ٥٣٨–٨٣٦).

<sup>(</sup>٢) النساء: الآية (١٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ٣٦٢)، والبخاري (١٠/ ٧٣٧/ ٢٠١٣)، ومسلم (٤/ ١٨٠٩/ ٢٣١٩)، والترمذي (٤/ 3AT/ TTP1).

<sup>(</sup>٤) الإسراء: الآية (٧٢).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٢٨/ ١١٩–١٢٠) بتصرف.

الآية (۲۲)

# قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ ﴾

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «يخبر تعالى عن عظمته وكماله الموجب لخسران من كفر به فقال: ﴿ اللهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ هذه العبارة وما أشبهها، مما هو كثير في القرآن، تدل على أن جميع الأشياء -غير الله وأسمائه وصفاته - مخلوقة، ففيها رد على كل من قال بقدم بعض المخلوقات، كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسموات، وكالقائلين بقدم الأرواح، ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل، المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه.

وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة؛ لأن الكلام صفة المتكلم، والله تعالى بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شيء، فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أن كلام الله مخلوق من أعظم الجهل، فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته، ولم يحدث صفة من صفاته، ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات، والشاهد من هذا، أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي، وأنه على كل شيء وكيل، والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلا عليه، وإحاطته بتفاصيله، ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه، ليتمكن من التصرف فيه، ومن حفظ لما هو وكيل عليه، ليمكن من التصرف فيه، ويدبرها على ما هو الأليق، فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله، فما نقص من ذلك فهو ويدبرها على ما هو الأليق، فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله، فما نقص من ذلك فهو نقص فيها.

ومن المعلوم المتقرر، أن الله تعالى منزه عن كل نقص في أي صفة من صفاته، فإخباره بأنه على كل شيء وكيل، يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء، وكمال قدرته على تدبيرها، وكمال تدبيره، وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها»(١).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٨٩-٤٩٠).

وفي هذه الآية إثبات عموم خلق اللَّه لجميع الأشياء، ومما يدخل في هذا المعنى أفعال العباد، فالآية على هذا رادة على المعتزلة، وفي بيان وجه هذا الرد عليهم يقول ابن القيم كَلِّلَهُ بعد ذكره للآية: «وهذا عام محفوظ لا يخرج عنه شيء من العالم، أعيانه وأفعاله وحركاته وسكناته، وليس مخصوصا بذاته وصفاته، فإنه الخالق بذاته وصفاته، وما سواه مخلوق له، واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق، وصفاته سبحانه داخلة في مسمى اسمه، فإن اللَّه سبحانه اسم للإله الموصوف بكل صفة كمال، المنزه عن كل صفة نقص ومثال، والعالم قسمان: أعيان وأفعال، وهو الخالق لأعيانه وما يصدر عنها من الأفعال، كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شيء منه عن علمه ولا عن قدرته ولا عن خلقه ومشيئته.

قالت القدرية: نحن نقول: إن اللَّه خالق أفعال العباد لا على أنه محدثها ومخترعها، لكن على معنى أنه مقدرها، فإن الخلق التقدير كما قال تعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ لَلْنِلِقِينَ ﴾ (١) وقال الشاعر:

# ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري

أي: لأنت تمضي ما قدرته وتنفذه بعزمك وقدرتك، وبعض القوم يقدر ثم لا قوة له ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره وتنفيذه وإمضائه، فالله تعالى مقدر أفعال العباد، وهم الذين أوجدوها وأحدثوها.

قال أهل السنة قدماؤكم ينكرون تقدير اللَّه سبحانه لأعمال العباد البتة، فلا يمكنهم أن يجيبوا بذلك، ومن اعترف منكم بالتقدير فهو تقدير لا يرجع إلى تأثير، وإنما هو مجرد العلم بها والخبر عنها، ليس التقدير عندكم جعلها على قدر كذا وكذا، فإن هذا عندكم غير مقدور للرب ولا مصنوع له، وإنما هو صنع العبد وإحداثه، فرجع التقدير إلى مجرد العلم والخبر، وهذا لا يسمى خلقا في لغة أمة من الأمم، ولو كان هذا خلقا لكان من علم شيئًا وعلم أسماءه وصفاته، وأخبر عنه بذلك خالقا له، فالتقدير الذي أثبتموه إن كان متضمنا للتأثير في إيجاد الفعل فهو خلاف مذهبكم، وإن لم يتضمن تأثيرا في إيجاده فهو راجع إلى محض العلم والخبر.

قالت القدرية: قوله: ﴿ أَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ من العام المراد به الخاص، والسيما

<sup>(</sup>١) المؤمنون: الآية (١٤).

فإنكم قلتم: إن القرآن لم يدخل في هذا العموم وهو من أعظم الأشياء وأجلها ، فخصصنا منه أفعال العباد بالأدلة الدالة على كونها فعلهم ومنعهم .

قالت أهل السنة: القرآن كلام الله سبحانه، وكلامه صفة من صفاته، وصفات المخالق وذاته لم تدخل في المخلوق، فإن الخالق غير المخلوق، فليس ههنا تخصيصا البتة؛ بل الله سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وكل ما عداه مخلوق، وذلك عموم لا تخصيص فيه بوجه، إذ ليس إلا الخالق والمخلوق، والله وحده الخالق وما سواه كله مخلوق، وأما الأدلة الدالة على أن أفعال العباد صنع لهم، وإنما أفعالهم القائمة بهم وأنهم هم الذين فعلوها فكلها حق نقول بموجبها، ولكن لا ينبغي أن تكون أفعالا لهم ومخلوقة مفعولة لله، فإن الفعل غير المفعول، ولا نقول إنها فعل للعبد والله غير قادر عليها، ولا نقول إنها مخلوقة بين مخلوقين غير قادر عليها، ولا جاعل للعبد فاعلا لها، ولا نقول إنها مخلوقة بين مخلوقين مستقلين بالإيجاد والتأثير، وهذه الأقوال كلها باطلة.

قالت القدرية قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْرٍ ﴾ يعني: مما لا يقدر عليه غيره، وأما أفعال العباد التي يقدر عليها العباد فإضافتها إليهم ينفي إضافتها إليه، وإلا لزم وقوع مفعولين بين فاعلين وهو محال.

قالت أهل السنة: إضافتها إليهم فعلا وكسبا لا ينفي إضافتها إليه سبحانه خلقا ومشيئة، فهو سبحانه الذي شاءها وخلقها، وهم الذين فعلوها وكسبوها حقيقة، فلو لم تكن مضافة إلى مشيئته وقدرته وخلقه لاستحال وقوعها منهم، إذ العباد أعجز وأضعف من أن يفعلوا ما لم يشأه الله، ولم يقدر عليه، ولا خلقه "(١).

قال الرازي: «وأما قوله تعالى: ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ فالمعنى أن الأشياء كلها موكولة إليه، فهو القائم بحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك، وهذا أيضًا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى؛ لأن فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى، فلم يكن الله تعالى وكيلاً عليه، وذلك ينافى عموم الآية (٢٠).

<sup>(</sup>١) شفاء العليل (١/ ١٥٤-١٥٥).

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير (۲۷/ ۱۲).

وهذا المقطع من الآية يحتمل معنيين متقاربين أو متلازمين يقول الألوسي: «أي: يتولى التصرف فيه كيفما يشاء حسبما تقتضيه الحكمة، وكأن ذكر ذلك للدلالة على أنه سبحانه الغني المطلق، وأن المنافع والمضار راجعة إلى العباد، ولك أن تقول: المعنى: أنه تعالى حفيظ على كل شيء كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ﴾ (١) وحاصله أنه تعالى يتولى حفظ كل شيء بعد خلقه فيكون إشارة إلى احتياج الأشياء إليه تعالى في بقائها، كما أنها محتاجة إليه كل في وجودها» (٢).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الأشياء كلها مخلوقة لله ﷺ

\* عن أبي هريرة و الله قال: قال رسول الله على: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا: خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله»(٣).

#### \* فوائد الحديث:

قال الخطابي: «وجه هذا الحديث ومعناه ترك الفكر فيما يخطر بالقلب من وساوس الشيطان، والامتناع من قبولها، واللياذ بالله كل في الاستعاذة منه، والكف عن مجاراته في حديث النفس، ومطاولته في المحاجة والمناظرة، والاشتغال بالجواب على ما يوجبه حق النظر في مثله لو كان المناظر عليه بشرًا وكلّمك في مثل هذا، فإن من ناظرك وتسمع كلامه ويسمع كلامك لا يمكنه أن يغالطك فيما يجري بينكما من الكلام حتى يخرجك من حدود النظر، ورسوم الجدل، فإن باب السؤال والجواب وما يجري فيه من المعارضة والمناقضة معلوم، والأمر فيه محدود محصور، فإذا رعبت الطريقة وأصبت الحجة وألزمتها خصمك انقطع وكُفيت مؤنته وحسمت شغبه، وباب ما يوسوس به الشيطان إليك غير محدود

<sup>(</sup>١) الزمر: الآية (٤١).

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (٢٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٣١)، والبخاري (٦/ ٤١٣–٤١٤/ ٣٢٧٦)، ومسلم (١/ ١١٩/ ١٣٤) واللفظ له، وأبو داود (٥/ ٩١–٩٢/ ٤٧٢١)، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٠٤٨/ ١٠٤٨).

ولا متناه؛ لأنك كلما ألزمته حجة، وأفسدتَ عليه مذهبًا، راغ إلى نوع آخر من الوساوس التي أُعطي التسليط فيها عليك، فهو لا يزال يوسوس إليك حتى يؤديك إلى الحيرة والضلال، فأرشد النبي على عندما يعرض من وساوسه في هذا الباب إلى الاستعاذة بالله من شره والانتهاء عن مراجعته وحسم الباب فيه بالإعراض عنه والاستعاذة بذكر الله والاشتغال بأمر سواه، وهذا حيلة بليغة وجُنة حصينة يخزى معها الشيطان ويبطل كيده.

قلت: ولو أراد النبي على محاجته وأذِن في مراجعته والرد عليه فيما يوسوس به لكان الأمر على كل موحد سهلًا في قمعه وإبطال قوله، فإنه لو يقدر أن يكون السائل عن مثل هذا واحدًا من البشر لكان جوابه والنقض عليه متلقّى من سؤاله، ومأخوذًا من فحوى كلامه، وذلك أنه إذا قال: هذا الله خلق فمن الذي خلقه؟ فقد نقض بأول كلامه آخره وأعطى أن لا شيء يُتوهم دخوله تحت هذه الصفة من ملك وإنس وجن ونوع من أنواع الحيوان الذي يتأتى منه فعل؛ لأن جميع ذلك واقع تحت اسم الخلق، فلم يبق للمطالبة مع هذا محل ولا قرار.

وأيضًا فلو جاز على هذه المقدمة أن يُسأل فيقال من خلق الله؟ فيسمى شيء من الأشياء يدّعى له هذا الوصف للزم أن يقال: ومن خلق ذلك الشيء ولامتدّ القول في ذلك إلى ما لا يتناهى، والقول بما لا يتناهى فاسد، فسقط السؤال من أصله.

ومما كان يقال لمن يسأل هذا السؤال إنما وجب إثبات الصانع الواحد لما اقتضاه أوصاف الخليقة من سمات الحدث الموجبة أن لها محدثًا، فقلنا: إن لها خالقًا ونحن لم نشاهد الخالق عيانًا فنحيط بكنهه، ولم يصح لنا أن نصفه بصفات الخلق فيلزمنا أن نقول: إن له خالقًا، والشاهد لا يدل على مثله في الغائب، إنما يدل على فعله، والاستدلال إنما يكون بين المختلفات دون المشتبهات، والمفعول لا يشبه فاعله في شيء من نعوته الخاصة، فبطل ما يقع في الوهم من اقتضاء خالق لمن خلق الخلق كله، ولو صرنا نكثر في هذا لدخلنا في نوع ما نهينا عنه فيما رويناه من الحديث، فإذن ننتهي إلى ما أمرنا به من حسم هذا الباب في مناظرة الشيطان لجهله وقلة إنصافه وكثرة شغبه (۱).

<sup>(</sup>۱) أعلام الحديث (٣/ ١٥١١–١٥١٣).

قال الحافظ معلقًا عليه: «والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظر ؛ لأنه ثبت في مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت بالله» فسوى في الكف عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره»(١٠).

فدل الحديث على أن الكون من خلق الله كل وتدبيره، وأن ما سوى الله مربوب مقهور. ولله كل في خلقه حكم عظيمة، قال الشيخ السعدي تخلله المخلق الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملاً على الحق، وكان غايته والمقصود به الحق، خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام، ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق خلقه اللاثق به؛ بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته، فلا يرى أحد في خلقه خللاً ولا نقصًا ولا فطورًا، فلو الحيوانات خلقته وهيئته، فلا يرى أحد في خلقه خللاً ولا نقصًا ولا فطورًا، فلو اجتمعت عقول الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والإتقان لم يقدروا، وأنى لهم القدرة على شيء من ذلك، وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيرًا من حكمه، ويطلعوا على بعض ما فيها من الحسن والإتقان. وهذا أمر معلوم قطعًا بما يعلم من عظمته وكمال صفاته وتتبع حكمه في الخلق والأمر، وقد تحدى عباده وأمرهم أن ينظروا ويكرروا النظر والتأمل هل يجدون في خلقه خللاً أو نقصًا، وأنه لا بد أن يرجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من مخلوقاته»(٢٠).

والملاحدة يضيفون هذا الإتقان والإحكام في خلق اللَّه عَلَى إلى الطبيعة، وفي الرد عليهم يقول شيخ الإسلام ابن القيم لَخُلَللهُ: «فمن الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبّره وقدّره فأحسن تقديره؟

وكأني بك أيها المسكين تقول: هذا كله من فعل الطبيعة، وفي الطبيعة عجائب وأسرار! فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك، وقلت: أخبريني عن هذه الطبيعة، أهى ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة؟، أم

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٦/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) العق الواضع المبين (ص: ٥١-٥٢).

ليست كذلك؟ ؛ بل عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه؟

فإن قالت لك: بل من ذات قائمة بنفسها، لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة.

فقل لها: هذا هو الخالق البارئ المصور، فلم تسميه طبيعة!؟

ويا لله عن ذكر الطبائع يرغب فيها! فهلا سميته بما سمى به نفسه على ألسن رسله، ودخلت في جملة العقلاء والسعداء، فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى.

وإن قالت لك: بل الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل، وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلًا، وقد شوهد من آثارها ما شوهد!

فقل لها: هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم، كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا فعل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين (۱).

ثم قل لها بعد: ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها، فمن ربها ومبدعها وخالقها؟ ومن طبّعها وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذًا من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته، فلم يُجدِ بك تعطيلك ربَّ العالم وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة.

ولو حاكمناك إلى الطبيعة لأريناك أنك خارج عن موجبها، فلا أنت مع موجب العقل، ولا الفطرة، ولا الطبيعة، ولا الإنسانية أصلًا، وكفى بذلك جهلًا وضلالًا، فإن رجعت إلى العقل وقلت: لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم، ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبِّر عليم بما يريد قادر عليه، لا يعجزه ولا يصعب عليه ولا يؤوده.

قيل لك: فإذًا أقررت -ويحك- بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب

<sup>(</sup>١) من البرسام وهو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة، يريد: من به مرض.

سواه، فدع تسميته طبيعة أو عقلًا فعالًا أو موجبًا بذاته، وقل: هذا هو الله الخالق البارئ المصور رب العالمين، وقيوم السموات والأرضين، ورب المشارق والمغارب الذي أحسن كل شيء خلقه، وأتقن ما صنع، فما لك جحدت أسماءه وصفاته بل وذاته؟.

وأضفتَ صنعه إلى غيره وخلقه إلى سواه، مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد، فالحمد لله رب العالمين.

على أنك لو تأملت قولك: (طبيعة) ومعنى هذه اللفظة، لدلك على الخالق البارئ لفظها كما دل العقول عليه معناها؛ لأن (طبيعة) فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: مطبوعة، ولا يحتمل غير هذا ألبتة؛ لأنها على بناء الغرائز، التي ركبت في الجسم، ووضعت فيه كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة، والطبيعة فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه.

ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال، فقد دل لفظ الطبيعة على الباري تعالى كما دل معناها عليه.

والمسلمون يقولون: إن الطبيعة خلق من خلق اللَّه مسخَّر مربوب، وهي سنته في خليقته التي أجراها عليه، ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما شاء، فيسلبها تأثيرها إذا أراد، ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء؛ ليُري عباده أنه وحده البارئ المصور، وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَزَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ ﴿الله وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته.

فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها؟!

ولم يزل اللَّه سبحانه يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضدما جُعلت له حتى يُري عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره ؛ ﴿ أَلَا لَهُ أَلْخَانُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْمَاهِ وَالْمَامُ اللَّهُ مَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْمَاهِ وَالْمَامُ مِنْهُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَاللَّهُ مَارَكَ اللَّهُ رَبُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) يس: الآية (٨٢).(٢) الأعراف: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة (٢/ ١٩٦-١٩٨).

واعتقاد أن الله وحده هو الخالق لهذه الخلائق هو أحد الأعمدة التي يبنى عليها التوحيد، وهو من مقتضيات ربوبية الله ﷺ.

قال الشيخ العثيمين معرفًا توحيد الربوبية: «هو إفراد اللَّه عَلَى بالخلق والملك والتدبير. فإفراده بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا اللَّه، قال تعالى: ﴿ أَلا لَهُ الْخَلُقُ وَالْأَرْبُ (') فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وقال تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ عَبَرُ اللهِ يَرُزُقُكُم مِن السَّمَاةِ وَالْأَرْضِ ('')، فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله؛ لأن الاستفهام فيها مشرب معنى التحدي. أما ما ورد من إثبات خلق غير اللَّه كقوله تعالى: ﴿ فَتَبَارَكُ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ (") فهذا ليس خلقًا حقيقة، وليس إيجادًا بعد عدم؛ بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال، وأيضًا ليس شاملًا، بل محصور بما يتمكن الإنسان منه، ومحصور بدائرة ضيقة، فلا ينافي قولنا: إفراد اللَّه بالخلق ('').

\* \* \*

(١) الأعراف: الآية (٥٤).

<sup>(</sup>٢) فاطر: الآية (٣).

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (٩/ ١-٢).

# قوله تعالى: ﴿لَمُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾

#### ⋆غريبالآية:

مقاليد السموات: قيل معناه: خزائنها، وقيل: مفاتيحها، والمعنى: أن له التصرف فيها، وأنه قادر عليها حافظ لها، بمنزلة من بيده مفاتيح الخزائن، والقلائد جمع مقلاد أو مقليد، ويقال أيضًا: إقليد وأقاليد.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الألوسي: «المعنى لا يملك التصرف في خزائن السموات والأرض؛ أي: ما أودع فيها واستعدت له من المنافع غيره تعالى، ولا يخفى أن هذه الجملة إن كانت في موضع التعليل لقوله سبحانه: ﴿وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ على المعنى الأول. فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا يملك أمر السموات والأرض، أي العالم

<sup>(</sup>١) فاطر: الآية (٢).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٩١-٤٩١).

بأسره غيره تعالى، فكأنه قيل: هو تعالى يتولى التصرف في كل شيء؛ لأنه لا يملك أمره سواه كلّ ، وإن كانت تعليلًا له على المعنى الثاني، فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا قدرة عليها لأحد غيره -جل شأنه-، فكأنه قيل: هو تعالى يتولى حفظ كل شيء؛ لأنه لا قدرة لأحد عليه غيره تعالى، وجوز أن تكون عطف بيان للجملة قبلها، وأن تكون صفة ﴿وَكِيلُ ﴾ وأن تكون خبرًا بعد خبر، فأمعن النظر في ذلك وتدبر»(١).

قال الرازي: «صريح الآية يقتضي أنه لا خاسر إلا كافر، وهذا يدل على أن كل من لم يكن كافرا فإنه لابد وأن يحصل له حظ من رحمة الله»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) روح المعاني (٢٤/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (٢٧/ ١٣).

\_\_\_\_\_ سورة الزمر

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُوٓنِ آَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ۞ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَلِيَكُونَنَّ مِنَ أَشَرَكْتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ أُوحِى إِلَيْكَ وَلِيَكُونَنَّ مِنَ اللَّهَ عَلَيْكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ اللَّهَ عَلَيْكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ اللَّهَ عَلَيْكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ اللَّهَ عَلَيْكِ وَلِيَكُونَنَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُونَنَّ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُونَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُونَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِيَكُونَ مِنَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَا لَكُونَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَا اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَا مُؤْمِنَا مُؤْمِنَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِينَا لَهُ عَلَيْكُ وَلِينَا لَهُ مَا لَيْهُ وَلِينَا مُؤْمِنَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَا مُعَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ مِنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْكُونُ فَيْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا مُؤْمِنَا مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا مُؤْمِنَا مِنْ اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مَا مُعْرَاقُونُ مِنْ أَنْ مُؤْمِنُ أَنْ أَنْ مُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ مَا مُوالْمُونُ مُنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلِمُ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِيلًا مُنْ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِ

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «قُلْ يا أيها الرسول لهؤلاء الجاهلين، الذين دعوك إلى عبادة غير الله: ﴿ أَفَغَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونَ أَعُبُدُ أَيُّهَا الْجَهِلُونَ ﴾ أي: هذا الأمر صدر من جهلكم، وإلا فلو كان لكم علم بأن اللّه تعالى الكامل من جميع الوجوه، مسدي جميع النعم، هو المستحق للعبادة، دون من كان ناقصا من كل وجه، لا ينفع ولا يضر، لم تأمروني بذلك، وذلك لأن الشرك بالله محبط للأعمال، مفسد للأحوال "(۱).

قال الرازي: «إنما وصفهم بالجهل لأنه تقدم وصف الإله بكونه خالقًا للأشياء، وبكونه مالكًا لمقاليد السموات والأرض، وظاهر كون هذه الأصنام جمادات أنها لا تضر ولا تنفع، ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة، واشتغل بعبادة هذه الأجسام الخسيسة، فقد بلغ في الجهل مبلغًا لا مزيد عليه، فلهذا السبب قال: ﴿ أَيُّا لَلْجَالُونَ ﴾ ولا شك أن وصفهم بهذا الأمر لائق بهذا الموضع» (٢).

وقوله: ﴿ وَلَقَدَّ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ﴾ الآية يقول الشوكاني: «هذا الكلام من باب التعريض لغير الرسل؛ لأن الله سبحانه قد عصمهم عن الشرك، ووجه إيراده على هذا الوجه، التحذير والإنذار للعباد من الشرك؛ لأنه إذا كان موجبًا لإحباط عمل الأنبياء على الفرض والتقدير فهو محبط لعمل غيرهم من أممهم بطريق الأولى. قيل: وفي الكلام تقديم وتأخير، والتقدير: ولقد أوحي إليك لئن

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير (٢٧/ ١٣).

أشركت، وأوحي إلى الذين من قبلك كذلك. قال مقاتل: أي أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد، والتوحيد محذوف، قال: لئن أشركت يا محمد؛ ليحبطن عملك، وهو خطاب للنبي على خاصة. وقيل: إفراد الخطاب في قوله: ﴿ لَيِنَ أَشَرَكْتَ لَيَحْبَطُنَ ﴾ باعتبار كل واحد من الأنبياء، كأنه قيل: أوحي إليك، وإلى كل واحد من الأنبياء هذا الكلام، وهو: لئن أشركت، وهذه الآية مقيدة بالموت على الشرك كما في الآية الأخسري ﴿ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَتُهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ (١) وقيل: هذا خاص بالأنبياء؛ لأن الشرك منهم أعظم ذنبًا من الشرك من غيرهم، والأوّل أولى "(١).

قال الشيخ حافظ حكمي: «فالشرك أعظم ذنب عصي اللَّه به، ولهذا أخبرنا سبحانه أنه لا يغفره، وأنه لا أضل من فاعله، وأنه مخلد في النار أبدا لا نصير له ولاحميم، ولا شفيع يطاع، وأنه لو قام لله تعالى قيام السارية ليلا ونهارا ثم أشرك مع اللَّه تعالى غيره لحظة من اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله كله بتلك اللحظة التي أشرك فيها، ولو كان نبيا رسولا، ولو كان محمدًا على وهذا من تقدير وقوع المحال، وهو كثير في اللغة العربية؛ أي: لو قدر وقوع ذلك من ملك أو رسول لكان كغيره من المشركين في حبوط عمله، وحلول غضب اللَّه عليه، وإلا فلم يرسل اللَّه تعالى رسولا إلا معصوما من جميع المعاصي، فضلا عن الشرك، ﴿ اللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَتُهُ ﴿ (٣) ﴿ (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١)

وقوله: ﴿ بَلِ اللّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِنَ الشّكِرِينَ ﴿ فَهُ يقول ابن جرير لَكُلّلَهُ: "يقول ابن جرير لَكُلّلهُ: "يقول اتعالى ذكره - لنبيه محمد ﷺ: لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون من قومك يا محمد بعبادته؛ بل اللّه فاعبد دون كلّ ما سواه من الآلهة والأوثان والأنداد ﴿ وَكُن مِن السّاحِينَ ﴾ لله على نعمته عليك بما أنعم من الهداية لعبادته، والبراءة من عبادة الأصنام والأوثان " ( ) .

قال السعدى: «فكما أنه تعالى يشكر على النعم الدنيوية ، كصحة الجسم

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٤/ ٦٦٥-٦٦٦).

<sup>(</sup>٤) معارج القبول (١/ ٤٣٦–٤٣٧).

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (٢١٧). (٣) الأنعام: الآية (١٧٤).

<sup>(</sup>٥) جامع البيان (٢٤/ ٢٤–٢٥).

وعافيته، وحصول الرزق وغير ذلك، كذلك يشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية، كالتوفيق للإخلاص والتقوى؛ بل نعم الدين، هي النعم على الحقيقة، وفي تدبر أنها من الله تعالى والشكر لله عليها، سلامة من آفة العجب التي تعرض لكثير من العاملين بسبب جهلهم، وإلا فلو عرف العبد حقيقة الحال، لم يعجب بنعمة تستحق عليه زيادة الشكر»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الترهيب من الشرك

\* عن عبد اللَّه قال: «سألت النبي ﷺ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك»(٢).

#### \*غريب الحديث:

ندًّا: النَّدُّ، بكسر النون وتشديد الدال: هو نظير الشيء الذي يعارضه في أموره. وقيل: ندّ الشيء: من يشاركه في جوهره، وهو ضرب من المثل، لكن المثل يقال في أي مشاركة كانت، فكل ندّ مثل من غير عكس.

**حليلة جارك**: الحليلة هي التي يحل وطؤها بالنكاح أو التسري.

#### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «وهو نحو قوله تعالى: ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُوا لِلّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعَلَّمُ اللّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعَلَمُونَ ﴾ (٣). ومعناه: أن اتخاذ الإنسان إلها غير خالقه المنعم عليه؛ مع علمه بأن ذلك المتخذ ليس هو الذي خلقه، ولا الذي أنعم عليه، من أقبح القبائح، وأعظم الجهالات، وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر وأعظم العظائم» (١٠).

قال ابن بطال: «قال المهلب: في حديث عبد اللَّه ترتيب الذنوب في العظم، وقد يجوز أن يكون بين الذنبين المرتبين ذنب غير مذكور، وهو أعظم من المذكور،

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۱/ ٤٣٤)، والبخاري (۱۳/ ۲۰۰/ ۷۰۲۰)، ومسلم (۱/ ۹۰/ ۸۲)، وأبو داود (۲/ ۷۳۲–۷۳۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۳۱)، والترمذي (٥/ ۳۱۵–۳۱۵) ، والنسائي (۷/ ۱۰۳–۱۰٤) ٤٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (٢٢).(٤) المفهم (١/ ٢٨٠).

وذلك أنه لا خلاف بين الأمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا. وكان ﷺ إنما قصد بالتعظيم من الذنوب إلى ما يخشى مواقعته وبه الحاجة إلى بيانه وقت السؤال كما فعل في الإيمان بوفد عبد القيس وغيرهم "(١).

قال الحافظ: "وفيما قاله نظر من أوجه: أحدها: ما نقله من الإجماع، ولعله لا يقدر أن يأتي بنقل صحيح صريح بما ادعاه عن إمام واحد؛ بل المنقول عن جماعة عكسه فإن الحد عند الجمهور والراجح من الأقوال إنما ثبت فيه بالقياس على الزنا والمقيس عليه أعظم من المقيس أو مساويه، والخبر الوارد في قتل الفاعل والمفعول به أو رجمهما ضعيف (٢٠). وأما ثانيًا فما من مفسدة فيه إلا ويوجد مثلها في الزنا وأشد، ولو لم يكن إلا ما قيد به في الحديث المذكور فإن المفسدة فيه شديدة جدًا، ولا يتأتى مثلها في الذنب الآخر، وعلى التنزل فلا يزيد. وأما ثالثًا ففيه مصادمة للنص الصريح على الأعظمية من غير ضرورة إلى ذلك. وأما رابعًا فالذي مثل به من قصة الأشربة ليس فيه إلا أنه اقتصر لهم على بعض المناهي، وليس فيه ترتيبها في العظم، ولو جاز أن يكون فيما لم يذكره شيء يتصف بكونه أعظم على ترتيبها في العظم، ولو جاز أن يكون فيما لم يذكره شيء يتصف بكونه أعظم ذكر فيكون التقدير في المرتبة الثانية مثلًا بعد القتل الموصوف وما يكون في الفحش مثله أو نحوه، لكن يستلزم أن يكون فيما لم يذكر في المرتبة الثانية شيء هو أعظم مثله أو نحوه، لكن يستلزم أن يكون فيما لم يذكر في المرتبة الثانية شيء هو أعظم مما ذكر في المرتبة الثائلة ولا محذور في ذلك» (٣٠).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: «ولهذا الترتيب وجه معقول، وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل، وقوة الغضب، وقوة الشهوة.. فالكفر متعلق بالقوة العقلية الناطقة الإيمانية، ولهذا لا يوصف به من لا تمييز له، والقتل ناشئ عن القوة الغضبية، وعدوان فيها. والزنا عن القوة الشهوانية. فالكفر اعتداء وفساد في القوة العقلية الإنسانية، وقتل النفس اعتداء وفساد في القوة الغضبية. والزنا اعتداء وفساد

شرح البخاري (۸/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) ما ذكره الحافظ كَطُلَّة في هذا الوجه قد تقدم الرد عليه وبيان ضعفه في سورة (النمل) عند الكلام على حد اللوطى: الآية رقم (٥٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ١٣٩–١٤٠).

في القوة الشهوانية.

ومن وجه آخر ظاهر، أن الخلق خلقهم اللَّه لعبادته، وقوام الشخص بجسده، وقوام النوع بالنكاح والنسل، فالكفر فساد المقصود الذي له خلقوا، وقتل النفس فساد النفوس الموجودة، والزنا فساد في المنتظر من النوع. فذاك إفساد الموجود، وذاك إفساد لما لم يوجد بمنزلة من أفسد مالًا موجودًا، أو منع المنعقد أن يوجد. وإعدام الموجود أعظم فسادًا، فلهذا كان الترتيب كذلك.

ومن وجه ثالث، أن الكفر فساد القلب والروح الذي هو ملك الجسد، والقتل إفساد للجسد الحامل له، وإتلاف الموجود. وأما الزنا فهو فساد في صفة الوجود لا في أصله»(١٠).

\* عن أبي بكرة قال: قال النبي ﷺ: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور وشهادة الزور -ثلاثًا- أو قول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت»(٢٠).

#### ★ فوائد الحديث:

قال ابن تيمية كَاللهُ: «فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية، والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار: كل هذا لله وحده لا شريك له، فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته، والله رب العالمين لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره، لا ملك ولا نبي ولا غيره؛ بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خالقك، والشرك أن تجعل لغيره شركا أي نصيبًا في عبادتك، وتوكلك، واستعانتك، كما قال من قال: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلّا لِيُقْرِبُونَا إِلَى اللهِ زُلُفَيَ ﴾ (٣) (٤٠).

وقال ابن القيم كَثْلَلْهُ: «فما عبد أحد من بني آدم غير اللَّه كائنًا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۵/ ۲۲۸–۲۳۱).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٦)، والبخاري (١٢/ ٣٢٧/ ٢٩١٩) واللفظ له، ومسلم (١/ ٩١/ ٨٧)، والترمذي
 (٤/ ١٩٠١).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١/ ٧٤).

بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضى الشيطان، ولهذا قال تسعال في تعظيمه له وإشراكه مع الله الذي هو غاية رضى الشيطان، ولهذا قال تسعال في قَرْمُ مَنْ الْإِنْسِ فَي السَّكُمُّرُنُهُ مِنَ الْإِنْسِ فَي السَّكُمُّرُنُهُ مِنَ الْإِنْسِ وَبَنَا السَّمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا السَّمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا السَّمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا اللهُ اللهُ

فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يُغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه؛ بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله، وكيف يُظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك، أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.

فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق، وأمر لأجله بالأمر، كان أكبر الكبائر عند الله.

وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم؛ فإن اللَّه سبحانه خلق الخلق، وأنزل الكتب لتكون الطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك.

ولذلك حرّم اللَّه الجنة على أهل الشرك والكبر، فلا يدخلها من في قلبه مثقال ذرة من كبر ١٠٤٨.

\* عن ابن مسعود ظله قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر»(٣).

#### ★ فوائد الحديث:

قال النووي: «وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعًا، وأن يكون مسلمًا

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) الداء والدواء (ص: ٢١٨-٢١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (١/ ٤٠٩)، والبخاري (١٢/ ٣٢٨/ ٦٩٢١)، ومسلم (١/ ١١١/ ١٢٠)، وابن ماجه (٢/ (١٤١٧/ ٤٢٤٢).

حقيقًا، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز، والحديث الصحيح: «الإسلام يهدم ما قبله»(۱)، وبإجماع المسلمين، والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادًا في الظاهر مظهرًا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه، فهذا منافق باقي على كفره بإجماع المسلمين فيؤاخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام، وبما عمل بعد إظهارها، لأنه مستمر على كفره، وهذا معروف في استعمال الشرع، يقولون: حسن إسلام فلان: إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك، والله أعلم»(۱).

قال ابن بطال: «قال المهلب: وأما حديث ابن مسعود فمعناه: من أحسن في الإسلام بالتمادي عليه ومحافظته، والقيام بشروطه؛ لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، وأجمعت الأمة أن الإسلام يجُبُّ ما قبله.

وأما قوله: «من أساء في الإسلام» فمعناه: من أساء في عقد الإسلام والتوحيد بالكفر باللَّه، فهذا يؤخذ بكل كفر سلف له في الجاهلية والإسلام، فعرضت هذا القول على بعض العلماء فأجازوه، وقالوا: لا معنى لحديث ابن مسعود غير هذا، ولا تكون هذه الإساءة إلا الكفر؛ لإجماع الأمة أن المؤمنين لا يؤاخذون بما عملوا في الجاهلية»(٣).

قال الخطابي: «ظاهر هذا الحكم خلاف ما أجمعت عليه الأمة من أن الإسلام يجُبّ ما قبله. قال اللّه تعالى: ﴿قُل لِلّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفّر لَهُم مّا قَدْ سَلَفَ ﴾ (١٠).

ووجه هذا الحديث وتأويله: أنه إذا أسلم مرة لم يؤاخذ بما كان سلف من كفره ولم يعاقب عليه، وإن أساء في الإسلام غاية الإساءة وركب أشدّ ما يكون من المعاصي ما دام ثابتًا على إسلامه، وإنما يؤخذ بما جناه في الإسلام من المعصية ويعيّر بما كان منه في الكفر ويُبكّت به كأنه يقال له: أليس قد فعلت كيت وكيت وأنت كافر؟ فهلا منعك إسلامك من معاودة مثله إذ أسلمت؟ ثم يُعاقب على قدر ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٠٥)، ومسلم (١/ ١١٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم (٢/ ١١٧)، وانظر المفهم (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) شرح البخاري (٨/ ٥٧٠). (٤) الأنفال: الآية (٣٨).

يستحقه من المعصية التي اكتسبها في الإسلام، ولا يجوز أن يعاقب عقوبة الكفار؛ لأن المسلم لا يخلد في النار، والكافر مخلد فيها أبدًا»(١).

قال الحافظ معلقًا عليه: «وحاصله أنه أوَّلَ المؤاخذة في الأول بالتبكيت وفي الآخر بالعقوبة، والأولى قول غيره: إن المراد بالإساءة الكفر؛ لأنه غاية الإساءة وأشد المعاصي فإذا ارتد ومات على كفره كان كمن لم يسلم، فيعاقب على جميع ما قدمه، وإلى ذلك أشار البخاري بإيراد هذا الحديث بعد حديث «أكبر الكبائر الشرك» وأورد كلًّا في أبواب المرتدين»(٢).

وقال أيضًا: «ثم وجدت في «كتاب السنة» لعبدالعزيز بن جعفر وهو من رؤوس الحنابلة ما يدفع دعوة الخطابي وابن بطال الإجماع الذي نقلاه، وهو ما نقل عن الميموني عن أحمد أنه قال: بلغني أن أبا حنيفة يقول إن من أسلم لا يؤاخذ بما كان في الجاهلية، ثم رد عليه بحديث ابن مسعود ففيه أن الذنوب التي كان الكافر يفعلها في الجاهليته إذا أصر عليها في الإسلام فإنه يؤاخذ بها ؛ لأنه بإصراره لا يكون تاب منها وإنما تاب من الكفر، فلا يسقط عنه ذنب تلك المعصية لإصراره عليها، وإلى هذا ذهب الحليمي من الشافعية، وتأول بعض الحنابلة قوله: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا لِن يَنتَهُوا يُعْفَرُ لَهُم مّا فَد سَلَف ﴾ (٣) على أن المراد ما سلف مما انتهوا عنه، قال: والاختلاف في هذه المسألة مبني على أن المراد ما سلف مما انذب مع الإقلاع عنه والعزم على عدم العود إليه، والكافر إذا تاب من الكفر ولم يعزم على عدم العود إلى الفاحشة لا يكون تائبًا منها فلا تسقط عنه المطالبة بها، والجواب عن الجمهور أن هذا خاص بالمسلم، وأما الكافر فإنه يكون بإسلامه كيوم ولدته أمه، والأخبار دالة على ذلك، كحديث أسامة لما أنكر عليه النبي على قتل الذي قال: لا إله الله، حتى قال في آخره: «حتى تمنيت أنني كنت أسلمت يومئله (١٠). (١٠). (١٠).

<sup>(</sup>۱) أعلام الحديث (٤/ ٢٣١١-٢٣١٢). (٢) فتح الباري (١٢/ ٣٣٩-٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) الأنفال: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٠٧)، والبخاري (٧/ ١٥٨/ ٤٢٦٩)، ومسلم (١/ ٩٦-٩٧/ ٩٦)، وأبو داود (٣/ لاعة)، أحمد (٥/ ٢٧١-١٠٧/ ٥٥٩٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٢-٣٣٠).

وسئل شيخ الإسلام عن اليهودي أو النصراني إذا أسلم، هل يبقى عليه ذنب بعد الإسلام؟

فأجاب: إذا أسلم باطنًا وظاهرًا غفر له الكفر الذي تاب منه بالإسلام بلا نزاع، وأما الذنوب التي لم يتب منها مثل: أن يكون مصرًا على ذنب، أو ظلم، أو فاحشة، ولم يتب منها بالإسلام. فقد قال بعض الناس: إنه يغفر له بالإسلام. والصحيح: أنه إنما يغفر له ما تاب منه. كما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قيل: أنؤاخذ بما عمل في عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر».

وحسن الإسلام أن يلتزم فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى عنه. وهذا معنى التوبة العامة، فمن أسلم هذا الإسلام غفرت ذنوبه كلها.

وهكذا كان إسلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان؛ ولهذا قال النبي على في الحديث الصحيح لعمرو بن العاص: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟» فإن اللام لتعريف العهد، والإسلام المعهود بينهم كان الإسلام الحسن.

وقوله: «ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» أي: إذا أصر على ما كان يعمله من الذنوب فإنه يؤاخذ بالأول والآخر. وهذا موجب النصوص والعدل، فإن من تاب من ذنب غفر له ذلك الذنب، ولم يجب أن يغفر له غيره.

والمسلم تائب من الكفر، كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا اَنسَلَتَ ٱلْأَشُهُرُ الْخُرُمُ فَاقَنْلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَأَخْدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَأَخْدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدُ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴿ (١) وقوله: ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (١) أي: إذا انتهوا عما نهوا عنه غفر لهم ما قد سلف.

فالانتهاء عن الذنب هو التوبة منه. من انتهى عن ذنب غفر له ما سلف منه. وأما من لم ينته عن ذنب فلا يجب أن يغفر له ما سلف لانتهائه عن ذنب آخر  $(7)^n$ .

\* \* \*

التربة: الآية (٥).
 الأنفال: الآية (٣٨).

<sup>(</sup>۳) مجموع الفتاوی (۱۱/ ۲۰۱–۷۰۲).

الآية (۲۷)

# قوله تعالى: ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيّتَتُ بِيَمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ الْقِينَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيّتَتُ بِيمِينِهِ أَسُبْحَنَهُ وَتَعَكَلَ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾

#### \*غريبالآية:

ما قدروا الله: أي: ما عِظموه حق تعظيمه، ولا عرفوه حق معرفته.

# القوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق قدره، ولا عظموه حق تعظيمه؛ بل فعلوا ما يناقض ذلك، من إشراكهم به من هو ناقص في أوصافه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضر، ولا عطاء ولا منع، ولا يملك من الأمر شيئًا. فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم، الذي من عظمته الباهرة، وقدرته القاهرة، أن جميع الأرض يوم القيامة قبضة للرحمن، وأن السماوات -على سعتها وعظمها - مطويات بيمينه، فلا عظمه حق عظمته من سوَّى به غيره، ولا أظلم منه. ﴿ سُبَّحَنَامُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا فلا عظمه حق عظمته من سوَّى به غيره، ولا أظلم منه. ﴿ سُبَّحَنَامُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا

قال ابن القيم: «فكان هذا ردًّا على المشركين، والمعطلين الجاحدين لتوحيده ولصفاته، كما كان ذلك ردًا على منكري كتبه ورسله، وهذان أصلا الإسلام: شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وهذا الذي وصف به نفسه هاهنا يتضمن من اقتداره على تغيير العالم وتبديله ما يبطل قول أعدائه الملاحدة المكذبين بالمبدأ والمعاد، أثمة هؤلاء المعارضين للوحي بالعقل والرأي، وقال تعالى في آية (السحسج): ﴿إِنَ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ دُونِ اللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَو الحَتَمَعُوا لَهُ وَإِن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٩٦-٤٩). (٢) الحج: الآيات (٧٣-٧٥).

فما قدره من عبد من دونه من لا يخلق ذبابًا واحدًا، وإن سلبه الذباب شيئًا مما عليه من خلوق وغيره لم يقدر على استنقاذه منه، ولا يكون أضعف من هذا الإله وعابده، فكيف يُعبد مَنْ دون من له القوة كلها، والعزة كلها، ولما كان هذا من جهلهم باللَّه وترك تعظيمه الذي ينبغي له، قال كثير من المفسرين في معنى ذلك: ما عظموه حق عظمته، وقال بعضهم: ما عرفوه حق معرفته، وقال بعضهم: ما عبدوه حق عبادته، وقال آخرون: ما وصفوه حق صفته، ولما كان أهل العلم والإيمان قد قاموا من ذلك بحسب قدرتهم وطاقتهم التي أعانهم بها، ووققهم بها لمعرفته وعبادته وتعظيمه لم يتناولهم هذا الوصف، فإن التعظيم له سبحانه والمعرفة والعبادة، ووصفه بما وصف به نفسه قد أمر به عباده وأعانهم عليه ورضي منهم بمقدورهم من ذلك، وإن كانوا لا يقدرونه قدره ولا يقدر أحد من العباد قدره، فإنه إذا كانت السموات السبع في يده كالخردلة في يد أحدنا، والأرضون السبع في يده الأخرى، كذلك فكيف يقدره حق قدره من أنكر أن يكون له يدان فضلًا عن أن يقبض بهما شيئًا؟ فلا يد عند المعطلة، ولا قبض في الحقيقة، وإنما ذلك مجاز لا حقيقة له، وللجهمية والمعطلة نفاة الصفات من هذا الذم أوفر نصيب، وللمنفلسفة وأفراخهم وأتباعهم ذنوب مثل ذنوب أصحابهم وأكثر» (۱).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبض الله السموات والأرضين بيده وإثبات اليمين له سبحانه

\* عن عبد اللّه في قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول اللّه فقال: يا محمد! إنا نجد أن اللّه يحمل السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك رسول اللّه على حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر، ثم قرأ رسول اللّه على أَنَّ فَدُرُهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَنْ اللّهُ يَوْمَ اللّهَ عَلَى عَمَّا يُثْرِهُ وَاللّمَانُ مُعْلِيّتُ مَعْلِيّتُ بِيمِينِهِ مُنْ مُنْ وَعَمَى عَمَّا يُثْرِهُ وَاللّهُ مَا يُشْرِكُونَ مَعْلِيّتُ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَعْلِيّتُ اللّهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَعْلِيّتُ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَعْلِيّة اللّهُ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَعْلِيّة اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَعْلِيّة اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَعْلِيّة اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَعْلِيّة اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَعْلِيّة اللّهُ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَعْلِيّة اللّهُ اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ مَعْلِيّة اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللل

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة (٤/ ١٣٦٣-١٣٦٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۱/ ٤٢٩–٤٥٧)، والبخاري (۸/ ۷۰۷/ ٤٨١١)، ومسلم (٤/ ٢١٤٧/ ٢٧٨٦)، والترمذي
 (٥/ ٣٤٥–٣٤٦/ ٣٤٦٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٦/ ١١٤٥٠).

#### \*غريب الحديث:

نواجذه: جمع ناجذ، بنون وجيم مكسورة ثم ذال معجمة، وهو ما يظهر عند الضحك من الأسنان، وقيل: هي الأنياب، وقيل: هي الأضراس، وقيل: الدواخل من الأضراس التي في أقصى الحلق.

#### \* فوائد الحديث:

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة اللّه وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته. وقد تعرف الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته، وقد تعرف وأنه هو المعبود وحده وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال اللّه وعظمته، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة وأثمتها ومن تبعهم بإحسان، واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان.

وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي النبي الله وبه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه، ولم يقل النبي الله في شيء منها: إن ظاهرها غير مراد، وإنما تدل تشبيه صفات الله بصفات خلقه، فلو كان هذا حقًا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل به الدين وأتم به النعمة فبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم النعمة فبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، وتلقى الصحابة عن نبيهم من ما وصف به ربه من صفات كماله وعلا -؛ كما قال تعالى: ﴿وَالرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَعُولُونَ ءَامَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِنًا ﴾ (١) وكذلك وعلا -؛ كما قال تعالى: ﴿وَالرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَعُولُونَ ءَامَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِنًا ﴾ (١) وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأثمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ، ولم يجحدوا شيئًا من الصفات، ولا قال أحد منهم: إن ظاهرها غير مراد، ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه؛ بل أنكروا على من

أل عمران: الآية (٧).

قال ذلك غاية الإنكار؛ فصنفوا في ردهذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة "(١).

قال الغنيمان: «هذا الحديث يدل على عظمة الله تعالى حيث يضع السموات كلها على إصبع من أصابع يده الكريمة العظيمة، وعدّد المخلوقات المعروفة للخلق بالكبر والعظمة، وأخبر أن كل نوع منها يضعه تعالى على إصبع، ولو أراد تعالى لوضع السموات والأرضين ومن فيهن على إصبع واحدة من أصابع يده -جل وعلا-.

وهذا من العلم الموروث عن الأنبياء المتلقى عن الوحي من اللَّه تعالى، ولهذا صدقه رسول اللَّه ﷺ؛ بل وأعجبه ذلك وسُرَّ به، ولهذا ضحك حتى بدت نواجذه تصديقًا له، كما قال عبد اللَّه بن مسعود، ولا التفات إلى قول من تبنّى التعطيل، وصار نصيبه من معرفة هذه الأوصاف الكريمة العظيمة، التي تعرف اللَّه بها إلى عباده، هو ما يعرفونه من أنفسهم. فحملهم ذلك على تعطيل اللَّه تعالى من هذه الأوصاف، مرة برد هذه النصوص، والطعن في رواتها بلا حجة سوى روايتهم لها، ومرة بتأويلها التأويل الباطل، الذي يخرجها عن مراد المتكلم بها. ﴿ قُلُ مَ أَنتُمُ أَعَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

هذا وقد تنوعت النصوص من كتاب اللّه تعالى وسنة رسوله والله على إثبات اليدين لله تعالى، وإثبات الأصابع لهما، وإثبات القبض بهما وتثنيتهما، وأن إحداهما يمين كما مرّ، وفي نصوص كثيرة، والأخرى شمال كما في صحيح مسلم، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وبالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيب بيمينه فيربيها لصاحبها وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وغير ذلك مما هو ثابت عن اللّه ورسوله.

وهذا الذي أشرت إليه كله يمنع تأويل اليدين بالنعمة أو القوة، أو الخزائن، أو القدرة، أو غير ذلك، ويجعل التأويل في حكم التحريف، بل هو تحريف.

وقد آمن المسلمون بهذه النصوص على ظاهرها ، وقبلوها ولم يتعرضوا لها

<sup>(</sup>١) فتح المجيد (ص: ٦٢٠-٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآية (١٤٠).

بتأويل تبعًا لرسول الله ﷺ، وصحابته، وأثمة الهدى؛ بل وكل من قَبِل ما جاءت به الرسل وآمن به (۱).

وقال ابن خزيمة تَظُلَّلُهُ: «جل ربنا أن تكون أصابعه كأصابع خلقه، وعن أن يشبه شيء من صفات ذاته صفات خلقه، وقد أجل الله قدر نبيه على عن أن يوصف الخالق البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكًا تبدو نواجذه تصديقًا وتعجبًا لقائله، لا يصف النبي على الصفة مؤمن مصدق برسالته»(٢).

وقال أيضًا: فتدبروا يا أولى الألباب ما نقوله في هذا الباب في ذكر اليدين كنحو قولنا في ذكر الوجه والعينين تستيقنوا بهداية الله إياكم، وشرحه -جل وعلا-صدوركم للإيمان بما قصه اللَّه -جل وعلا- في محكم تنزيله، وبينه على لسان نبيه ﷺ من صفات خالقنا ﷺ، وتعلموا بتوفيق الله إياكم أن الحق والصواب والعدل في هذا الجنس مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبعي السنن، وتقفوا على جهل من يسميهم مشبهة إذ الجهمية المعطلة جاهلون بالتشبيه. نحن نقول: لله -جل وعلا-يدان كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله، وعلى لسان نبيه المصطفى على، ونقول: كلتا يدي ربنا كلُّك يمين على ما أخبر النبي ﷺ، ونقول: إن اللَّه كلُّ يقبض الأرض جميعًا بإحدى يديه ويطوى السماء بيده الأخرى، وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما (٣)، ونقول: من كان من بني آدم سليم الأعضاء والأركان مستوي التركيب لا نقص في يديه أقوى بني آدم، وأشدهم بطشًا، له يدان عاجز أن يقبض على أقل من شعرة واحدة من جزء من أجزاء كثيرة على أرض واحدة من سبع أرضين، ولو أن جميع من خلقهم الله من بني آدم إلى وقتنا هذا وقضى خلقهم إلى قيام الساعة لو اجتمعوا على معونة بعضهم بعضًا وحاولوا على قبض أرض واحدة من الأرضين السبع بأيديهم كانوا عاجزين عن ذلك غير مستطيعين له، وكذلك لو اجتمعوا جميعًا على طى جزء من أجزاء سماء واحدة لم يقدروا على ذلك، ولم يستطيعوا، وكانوا عاجزين عنه، فكيف يكون -يا ذوي الحجا- من وصف يد خالقه بما بينا من القوة

<sup>(</sup>١) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/ ٣٠٥-٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد (ص: ٧٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم الخلاف في هذه المسألة في سورة التوبة الآية (١٠٤)، فلتنظر هناك.

والأيدي، ووصف يد المخلوقين بالضعف والعجز مشبها يد الخالق بيد المخلوقين؟ أو كيف يكون مشبها من يثبت لله أصابع على ما بينه النبي المصطفى صلى الله عليه للخالق البارئ، ونقول: "إن الله -جل وعلا- يمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع» تمام الحديث، ونقول: إن جميع بني آدم منذ خلق الله آدم إلى أن ينفخ في الصور، ولو اجتمعوا على إمساك جزء من أجزاء كثيرة من سماء من سمواته أو أرض من أرضيه السبع بجميع أبدانهم كانوا غير قادرين على ذلك ولا مستطيعين له؛ بل عاجزين عنه، فكيف يكون من يثبت لله كال يدين على ما أثبته الله لله تشاء الله يدي ربه بيدي بني آدم؟ نقول: لله يدان مبسوطتان ينفق كيف يشاء» (۱).

قال شيخ الإسلام بعد سياقه لحديث الباب: «وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر، فإن الذي في الآية أبلغ»(٢).

\* عن ابن مسعود قال: «ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام، وما بين كل سماء مسيرة خمسمائة عام، وما بين السماء السابعة والكرسي مسيرة خمسمائة عام، وما بين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام، والعرش على الماء، والله العرش، يعلم ما أنتم عليه»(٣).

## ★ فوائد الحديث:

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «وهذا الحديث كأمثاله يدل على عظمة اللَّه وكماله، وعظم مخلوقاته، وأنه المتصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه في كتابه، ووصفه بها رسول اللَّه ﷺ، وعلى كمال قدرته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له دون كل ما سواه، وباللَّه التوفيق»(1).

وقال أيضًا: «وفيه التصريح بأن الله فوق عرشه» (°).

<sup>(</sup>۱) کتاب التوحید (ص: ۸۲-۸۲). (۲) مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: الطبراني (٩/ ٢٠٢/ ٨٩٨٧) واللفظ له، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٢٩٠-٢٩٢/ ٨٥١-٨٥١)، ابن خزيمة في التوحيد (٢/ ٨٨٥)، والدارمي في الرد على الجهمية ص (٢٦-٢٧)، واللالكائي في شرح الاعتقاد (٣/ ٣٨٤-٤٣٩/ ٦٥٩)، وصححه الذهبي في مختصر العلو ص (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) فتح المجيد (ص: ٦٢٨).

<sup>(</sup>٥) فتح المجيد (ص: ٦٢٨).

\* عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "يطوي الله ﷺ السموات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»(٢).

#### ★ فوائد الحديثين:

قال الغنيمان: «قوله: «إن اللَّه يقبض يوم القيامة الأرض» أي: يجمعها بيده، فتكون في قبضته كما قال تعالى: ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِينَ مَةِ ﴾ .

وقوله: «وتكون السموات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك» أي: أنه تعالى يطوي السموات بيده اليمنى، والأرض مقبوضة بيده الأخرى، وأنه يهزهن ثم يقول – يعظّم نفسه—: أنا الملك؛ أي: الذي يتصرف في كل شيء كيف يشاء، لا يشاركه في ذلك أحد، ولهذا جاء فيه: أنه تعالى إذا قبضهن، يهزهن ويقول: «أنا الملك أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟».

وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. وَٱلْأَرْضُ جَمِيكَ قَبْضَتُهُ وَقَالَا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. وَٱلْأَرْضُ جَمِيكَ قَبْضَتُهُ وَقَالُكُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

وفيه الدليل الواضح على ثبوت اليدين لله تعالى، وهو نص لا يقبل تأويلًا. ولهذا صارت تأويلات المعطلين ليدي رب العالمين، شبه اللعب في كلام اللَّه وكلام رسوله، الذي يترفع عنه العقلاء، فضلًا عن أهل التقى»(٣).

قال الشيخ العثيمين: «قوله: «ثم يقول: أنا الملك» يقول ذلك ثناءً على نفسه ﷺ، وتنبيهًا على عظمته الكاملة وعلى ملكه الكامل، وهو السلطان، فهو مالك ذو

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۷٤)، والبخاري (۸/ ۷۰۸/ ٤٨١٢)، ومسلم (٤/ ٢١٤٨)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٤)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٤–٤٤٨)، وابن ماجه (١/ ٦٨-٢٩٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۷۲)، والبخاري (۱۳/ ۵۸۶/ ۷۱۱۲)، ومسلم (۶/ ۲۱۵۸/ ۲۷۸۸)، وأبو داود (۵/ ۱۰۰/ ۲۳۷۲)، وابن ماجه (۱/ ۷۱–۷۲/ ۱۹۸)، والنسائي في الكبرى (۶/ ٤٠٠–۶۰۱) ۲۸۹۹).

<sup>(</sup>٣) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/ ٣٠٢).

سلطان، وهذه الجملة كلا جزأيها معرفة، وإذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، فإن ذلك من طرق الحصر؛ أي: أنا الذي لي الملكية المطلقة، والسلطان التام لا ينازعني فيهما أحد»(١).

قال شيخ الإسلام: «فإذا كان سبحانه يطوي السموات كلها بيمينه، وهذا قدرها عنده، كما قال ابن عباس -رضي اللَّه تعالى عنهما -: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»، وهو سبحانه بين لنا من عظمته بقدر ما نعقله، كما قال عبد العزيز الماجشون: والله! ما دلهم على عظيم ما وصف من نفسه، وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم»(٢).

وقال أيضًا بعدما ساق حديثي الباب وما في معناهما: «ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة -المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول- ما يبين أن السموات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة اللَّه تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدنا، حتى يدحوها كما تدحى الكرة»(٣).

وقال أيضًا نقلًا عن الكرجي كَظُلَّلُهُ بعدما ذكر حديث الباب وما في معناه: "إلى غيرها من الأحاديث، هالتنا أو لم تهلنا، بلغتنا أو لم تبلغنا، اعتقادنا فيها وفي الآي الواردة في الصفات: أنّا نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها، ولا نعطلها ولا نتأولها، وعلى العقول لا نحملها، وبصفات الخلق لا نشبهها، ولا نعمل رأينا وفكرنا فيها، ولا نزيد عليها ولا ننقص منها؛ بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمها، كما فعل ذلك السلف الصالح، وهم القدوة لنا في كل علم»(1).

\* عن مجاهد: «قال ابن عباس: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لا، قال: أجل، واللَّه ما تدري. حدثتني عائشة أنها سألت رسول اللَّه ﷺ عن قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَيِيتًا فَيْنَا النَّاسِ يَومَتُذُ فَيْنَا النَّاسِ يَومَتُذُ فَيْنَا النَّاسِ يَومَتُذُ

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي ورسائل العثيمين (١٠/ ١١٢١). ﴿ ٢) مجموع الفتاوي (٥/ ٤٨١-٤٨٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٦/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٤/ ١٨٥).

الآية (۲۷)

يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم»(١).

\* عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا مَّضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَكَ مَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَتَتُ بِيَمِينِهِ وَ الله المؤمنون يومئذ؟ قال: «على المصراط يا عائشة» (٢).

\* عن عائشة قالت: سألت رسول اللَّه ﷺ عن قوله ﴿ وَيَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ اللَّهُ ﴾ (\*) فأين يكون الناس يومئذ -يا رسول الله-؟ قال: «على الصراط»(\*).

قال ابن العربي: «قال في الحديث الصحيح وذكره أبو عيسى: إن المؤمنين يومئذ على الصراط، يومئذ على الصراط، ومئذ على الصراط فيحتمل ثلاثة معان: أحدها: أن يكونوا على الصراط، والصراط بما عليه على الإصبع. ثانيها: أن تكون حالتان: إحداهما: يكونون على الصراط. ثالثها: أن يكون المؤمنون خاصة على الصراط دون سائر الخلق. وثانيها أقواها»(٥).

قال القرطبي: «فهذه الأحاديث تنص على أن السموات والأرض تبدل وتزال، ويخلق الله أرضًا أخرى يكون الناس عليها بعد كونهم على الجسر»(٢٠).

وقد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ ﴾ الآية (٤٨) من سورة (إبراهيم).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ١١٦-١١٧)، والترمذي (٥/ ٣٤٤/ ٣٢٤١) واللفظ له، وقال: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه»، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٧) ١١٤٥٣)، والحاكم (٢/ ٤٣٦) وصححه وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٤٧/ ٣٢٤٢)، واللفظ له، وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٦/ ٣٥-١٠١-٢١٤)، ومسلم (٤/ ٢١٥٠/ ٢٧٩١)، والترمذي (٥/ ٢٧٦/ ٣١٢١) وقال: قحسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ١٤٣٠/ ٤٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) عارضة الأحوذي (١٢١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٦) جامع أحكام القرآن (٩/ ٣٨٣).

\_\_\_\_\_ ١٣٠ \_\_\_\_\_ سورة الزمر

# قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ۞ ﴾

#### \*غريبالآية:

صعق: مات. والصاعقة هي الصوت الشديد من الجو، ثم يكون منه نار فقط، أو موت، أو عذاب.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «لما خوفهم تعالى من عظمته، خوفهم بأحوال يوم القيامة، ورغَّبهم ورهَّبهم فقال: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ﴾ وهو قرن عظيم، لا يعلم عظمته إلا خالقه، ومن أطلعه الله على علمه من خلقه. .

﴿ فَصَعِقَ ﴾ أي: غشي أو مات، على اختلاف القولين: ﴿ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ اللَّرَضِ ﴾ أي: كلهم، لما سمعوا نفخة الصور أزعجتهم من شدتها وعظمها، وما يعلمون أنها مقدمة له. ﴿ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ ممن ثبته اللَّه عند النفخة فلم يصعق، كالشهداء أو بعضهم، وغيرهم. وهذه النفخة الأولى، نفخة الصعق، ونفخة الفزع » (۱).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النفخ في الصور

\* عن أبي هريرة وَ الذي اصطفى موسى على البشر. فرفع رجل من الأنصاريده فلطمه قال: أتقول هذا وفينا موسى على البشر. فرفع رجل من الأنصاريده فلطمه قال: أتقول هذا وفينا رسول اللّه عَلَىٰ: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَسُولَ اللّه عَلَىٰ السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلّا مَن شَاءَ اللّه أُمُّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَظُرُونَ ﴾ فأكون أول من رفع رأسه، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش،

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٩٣-٤٩٤).

الآية (١٦٨) \_\_\_\_\_\_\_\_ (١٣١

فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى اللَّه ﷺ . ومن قال : أنا خير من يونس بن متى فقد كذب (١٠) .

\*عن أبي هريرة الله قال: «استب رجلان: رجل من المسلمين ورجل من اليهودي: اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدًا على العالمين، فقال: اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي المسلم فسأله عن ذلك، فأخبره. فقال النبي في الا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جنب العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلى، أو كان ممن استثنى الله "(۲).

#### ⋆ فوائد الحديثين:

قال القرطبي: «هذا مشكل بالمعلوم من الأحاديث الدالة على أن موسى على قد توفي، وأن النبي على قد رآه في قبره، وبأن المعلوم المتواتر: أنه توفي بعد أن ظهر دينه، وكثرت أمته، ودُفن بالأرض، ووجه الإشكال: أن نفخة الصعق إنما يموت بها من كان حيًا في هذه الدار، فأما من مات فيستحيل أن يموت مرة أخرى؛ لأن الحاصل لا يُستحصل، ولا يُبتغى؛ وإنما ينفخ في الموتى نفخة البعث، وموسى قد مات، فلا يصح أن يموت مرة أخرى، ولا يصح أن يكون مستثنى ممن صُعق؛ لأن المستثنيين أحياء لم يموتوا، ولا يموتون، فلا يصح استثناؤهم من الموتى، وقد رام بعضهم الانفصال عن هذا الإشكال، فقال: يحتمل أن يكون موسى ممن لم يمت من الأنبياء، وهذا قول باطل بما ذكرناه. قال القاضي عياض: يحتمل أن نتشق السموات والأرضون، قال: فتستقل الأحاديث والآيات.

قلت: وهذا غفلة عن مساق الحديث؛ فإنه يدل على بطلان ما ذُكر دلالة

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٤٥٠–٤٥١)، والترمذي (٥/ ٣٤٨/ ٣٢٤٥) وقال: دحسن صحيح، وابن ماجه (٢/ ) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٢٧٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۲۶)، والبخاري (۵/ ۸۹/ ۲٤۱۱)، ومسلم (۶/ ۱۸۶۳–۱۸۶۶/ ۲۳۷۳)، وأبو داود (۵/ ۵۳/ ۲۷۲۱)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٨/ ١١٤٥٨).

واضحة، فإن النبي على قال: إنه حين يخرج من القبر فيلقى موسى، وهو متعلق بالعرش، وهذا كان عند نفخة البعث، ثم إن النبي على عندما يرى موسى يقع له تردد في موسى على ظاهر هذا الحديث، هل مات عند نفخة الصعق المتقدمة على نفخة البعث، فيكون قد بُعث قبله، أو لم يمت عند نفخة الصعق لأجل الصعقة التي صُعقها على الطور، جعلت له تلك عوضًا من هذه، وعلى هذا فكان حيًا حالة نفخة الصعق، ولم يُصعق، ولم يمت، وحينئذ يبقى الإشكال إذ لم يحصل عنه انفصال.

قلت: والذي يُزيحه -إن شاء اللَّه تعالى- أن يُقال: إن الموت ليس بعدم، وإنما هو انتقال من حال إلى حال، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، ويدل على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يُرزقون فرحين مستبشرين، فهذه صفات الأحياء في الدنيا، وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنه قد صح عن النبي ﷺ: «أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء»(١)، وأن النبي ﷺ قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس، وفي السماء، وخصوصًا بموسى عليه وقد أخبرنا النبي ﷺ بما يقتضي أن الله تعالى يردّ عليه روحه حتى يرد السلام على كل من يسلم عليه(٢)، إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى، وهو كثير بحيث يحصل من جملته القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أنهم غُيبوا عنا بحيث لا ندركهم، وإن كانوا موجودين أحياء، وذلك كالحال في الملائكة فإنهم موجودون أحياء، ولا يراهم أحد من نوعنا . . وإذا تقرر أنهم أحياء فهم فيما بين السماء والأرض ؛ فإذا نُفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السموات والأرض إلا من شاء الله، فأما صعق غير الأنبياء فموت، وأما صعق الأنبياء، فالأظهر أنه غشية، فإذا نُفخ في الصور نفخة البعث ممن مات حيى، ومن غُشي عليه أفاق، ولذلك قال: «فأكون أول من يفيق» وهي رواية صحيحة وحسنة. فهذا الذي ظهر لي، والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٨)، وأبو داود (١/ ٦٣٥/ ١٠٤٧)، والنسائي (٣/ ١٠١-١٠٢/ ١٣٧٣)، وابن ماجه (١/ ٣٤٥/ ١٠٨٥)، وصححه ابن خزيمة (٣/ ١١٨/ ١٧٣٣)، وابن حبان (٣/ ١٩٠-١٩١/ ٩١٠)، وصححه الحاكم (١/ ٢٧٨) على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٥٢٧)، وأبو داود (٦/ ٥٣٤/ ٢٠٤١) وصّحح إسناده النووي في «الأذكار» (ص: ١٢٠) رقم (٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٦/ ٢٣٢-٢٣٤).

الأية (١٨) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (٣٣)

قال ابن القيم: «قال أبو عبد اللَّه القرطبي: إن حمل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة فلا إشكال، وإن حمل على صعقة الموت عند النفخ في الصور، فيكون ذكر يوم القيامة يراد به أوائله، فالمعنى إذا نُفخ في الصور نفخة البعث كنت أول من يرفع رأسه، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور.

قلت: وحمل الحديث على هذا لا يصح؛ لأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم تردد هل أفاق موسى قبله أم لم يصعق؛ بل جوزي بصعقة الطور، فالمعنى: لا أدري أصعق أم لم يصعق، وقد قال في الحديث: «فأكون أول من يفيق» وهذا يدل على أنه يسمعة فيمن يصعق، وأن التردد حصل في موسى هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم يصعق، ولو كان المراد به الصعقة الأولى وهي صعقة الموت لكان علم أنه الموت لكان علم أنها صعقة فزع لا صعقة موت، وحينئذ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها تموت عند النفخة الأولى، نعم تدل على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى وكل من لم يذق الموت أو من لم يكتب عليه الموت فلا تدل الآية على أنه يموت موت، والله أعلم.

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عليه الأرض، فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش»؟

قيل: لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل فيه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذا. والحديثان هكذا:

أحدهما: «أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق».

والثاني هكذا: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة»(١)، ففي الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر»،

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٣/ ٢)، والترمذي (٥/ ٥٤٨/ ٣٦١٥) وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه (٢/ ١٤٤٠/ ٤٣٠٨).

\_\_\_\_\_ ۲۳٤)\_\_\_\_\_\_ سورة الزمر

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

فدخل على الراوي هذا الحديث في الحديث الآخر، وكان شيخنا أبو الحجاج الحافظ يقول ذلك»(١).

قال الغنيمان: «وهذا احتمال بعيد جدًّا. ويحتاج إلى دليل، ولا وجود له إذ لا يجوز تخطئة الراوي بمجرد إشكال يعرض للإنسان في لفظ الحديث، فما قال ابن القيم كَاللَّهُ هنا غير صحيح، وسيتبين ذلك عند ذكر روايات الحديث.

فلفظ حديث أبي سعيد في البخاري: «لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أكان فيمن صعق؟ أم حوسب بصعقة الأولى "(") ثم رواه في أماكن متعددة من صحيحه بألفاظ متقاربة، ليس فيها فأكون أول من تنشق عنه الأرض، إلا في هذا الموضع.

ولكن في رواية أبي هريرة: أنه على قال: «لا تفضلوا بين أولياء اللَّه، فإنه ينفخ فيه في الصور، فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللَّه، ثم ينفخ فيه أخرى، فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور، أم بعث قبلي».

قال الحافظ: وقع في رواية: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الثانية» وفي أخرى: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة».

ورواه في التفسير بسند آخر مختصرًا، ولفظه: "إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش، فلا أدري أكذلك كان، أم بعد النفخة» ثم ذكره معلقًا، في الموضع نفسه بلفظ: "فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش» ورواه مسلم، ولفظه: "لا تفضلوا بين أنبياء اللَّه، فإنه ينفخ في الصور، فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء اللَّه، قال: ثم ينفخ فيه أخرى، فأكون أول من بعث، أو في أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور، أو بعث قبلى؟».

<sup>(</sup>١) انظر الروح (ص: ٣٦-٣٧)، والتذكرة للقرطبي (ص: ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٣٣)، والبخاري (٥/ ٩٨-٩٠/ ٢٤١٢)، ومسلم (٤/ ١٨٤٥/ ٣٧٣٣[٦٦٣]).

الأبة (١٨) \_\_\_\_\_\_\_(٥٣٢

ثم رواه بسند آخر وفيه: «فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق».

وأما حديث أبي سعيد المتقدم في ذكر الانشقاق، فقد رواه أيضًا الإمام أحمد: فقال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله على: «لا تخيروا بين الأنبياء، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأفيق فأجد موسى متعلقًا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أجزي بصعقة الطور، أو أفاق قبلي»؟

وذكر الحافظ أن في رواية محمد بن عمرو، عن أبي سلمة -عند ابن مردويه-: «أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأنفض التراب عن رأسي، فآتي قائمة العرش فأجد موسى قائمًا عندها، فلا أدري أنفض التراب عن رأسه قبلي، أو كان ممن استثنى الله».

فهذه الرواية تدل على أن الصعق المذكور هو النفخة الثانية في الصور، فإن قوله في رواية أبي هريرة: «فإنه ينفخ في الصور، فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بالعرش» وفي الرواية الأخرى: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش»، وفي أخرى: «إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الثانية».

وفي رواية مسلم: «ثم ينفخ فيه أخرى، فأكون أول من بعث».

فهذا واضح وصريح، في أن المقصود البعث من الموت الحاصل بنفخ الصور النفخة الثانية، وبه يتبين أن ما قاله القرطبي وغيره مما سبق ذكره، وكذا ما ذهب إليه ابن القيم كله غير صحيح كما سبق، وكذا قول الحليمي في المنهاج: (إن ظاهر الحديث أن هذه صعقة غشي يوم القيامة، لا صعقة الموت الحادث عن نفخ الصور) مردود بما صرحت به الروايات المذكورة.

فالصواب ما نصت عليه هذه الروايات من أن موسى على يبعث قبل نبينا الله وأما تردده أأصابه الصعق فبعث قبله، أو كان ممن استثنى الله تعالى، أو جوزي عن الصعق بصعقة الطور، كل ذلك يقتضى أنه بعث قبله.

ولكن يبقى الإشكال في أن النفخة التي استثنى اللَّه تعالى منها هي الأولى. ومعلوم أن موسى ﷺ قد مات قبلها، فكيف يصح استثناؤه منها؟

فيقال: وكذا نبينا على وسائر الأنبياء لا ينالهم ذلك، وإنما ينال من كان حيًا في ذلك الوقت، ويكون الأقرب ما قال الحليمي: أن المعنى إذا نفخ في الصور مرة أخرى، كنت أول من بعث، فأجد موسى مبعوثًا قبلي، فلا أدري أفضل بذلك على سائر الخلق، أو أن ذلك جزاء له بصعقة الطور.

وهذا بناء على أن النفخ في الصور مرتان، وهو الذي تؤيده الأدلة الصحيحة، كما مر في هذه الروايات السابقة»(١).

واختلف العلماء في المقصود بقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ ﴾ وقوله في الحديث: «أو كان ممن استثنى الله» قال الحافظ لَحَظَلَلْهُ: «وحاصل ما جاء في ذلك عشرة أقوال:

الأول: أنهم الموتى كلهم لكونهم لا إحساس لهم فلا يصعقون، وإلى هذا جنح القرطبي في «المفهم» وفيه ما فيه، ومستنده أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، وتعقبه صاحبه القرطبي في «التذكرة» فقال: قد صح فيه حديث أبي هريرة؛ وفي الزهد لهناد بن السري عن سعيد بن جبير موقوفًا هم الشهداء وسنده إلى سعيد صحيح. وسأذكر حديث أبي هريرة في الذي بعده، وهذا هو القول الثاني.

الثالث: الأنبياء، وإلى ذلك جنح البيهقي في تأويل الحديث في تجويزه أن يكون موسى ممن استثنى الله، قال: ووجهه عندي أنهم أحياء عند ربهم كالشهداء، فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعقوا ثم لا يكون ذلك موتًا في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار، وقد جوز النبي على أن يكون موسى ممن استثنى الله، فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع له في صعقة الطور..

الرابع: قال يحيى بن سلام في تفسيره: بلغني أن آخر من يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يموت الثلاثة، ثم يقول الله لملك الموت: مت، فيموت. .

الخامس: يمكن أن يؤخذ مما في الرابع.

السادس: الأربعة المذكورون وحملة العرش، وقع ذلك في حديث أبي هريرة

شرح كتاب التوحيد (١/ ٤٢٦-٤٢٩).

الآية (۲۸)

747

الطويل المعروف بحديث الصور، وسنده ضعيف ومضطرب.

السابع: موسى وحده.

الثامن: الولدان الذين في الجنة، والحور العين.

التاسع: هم وخزان الجنة والنار وما فيها...

العاشر: الملائكة كلهم، جزم به أبو محمد ابن حزم في الملل والنحل فقال: الملائكة أرواح لا أرواح فيها، فلا يموتون أصلا (١٠٠٠).

قال القرطبي: «والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، والكل محتمل، واللَّه أعلم»(٢٠).

قال شيخ الإسلام: «وبكل حال: النبي على قد توقف في موسى، وهل هو داخل في الاستثناء فيمن استثناه الله أم لا، فإذا كان النبي الله الله يخبر بكل من استثنى الله، لم يمكنا نحن أن نجزم بذلك، وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة، وأعيان الأنبياء وأمثال ذلك مما لم يخبر به، وهذا العلم لا ينال إلا بالخبر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه (٣).

\* عن أبي هريرة رها قال: قال رسول الله على: «ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة أربعون يومًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنةً؟ قال: أبيت. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عجب اللنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة (3).

#### \*غريب الحديث:

عجب الذنب: بفتح العين المهملة وسكون الجيم، وهو عظم لطيف في أصل الصلب.

<sup>(</sup>٢) المفهم (٦/ ٢٣١).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٤٥١) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٤/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٨/ ٧٠٨/ ٤٨١٤)، ومسلم (٤/ ٢٢٧٠-٢٢٧١/ ٢٩٥٥)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٩) ١١٤٥٩)، وأخرج الشطر الأخير منه فقط: أحمد (٢/ ٢٢٣و ٢٩٨٨ و١٩٩٨)، ومسلم (٤/ ٢٢٧١/ ١٩٥٥[ ١٤٢])، وأبو داود (٥/ ١٠٨/ ٤٤٧٤)، والنسائي (٤/ ٤١٧/ ٢٠٧٦)، وابن ماجه (٢/ ١٤٢٥) .

#### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «يعني: نفختي الصعق والبعث، يشير إلى قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِى الشَّمُونِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمَوَتِ وَمَن فِى الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ لِللَّامُونَ ﴾ (١٠).

وفي هذا الحديث دليل على أن نفخات الصور نفختان كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث. وقد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من ذهب إلى أنها أربع نفخات: قال الحافظ كَاللهُ: «زعم ابن حزم أن النفخات يوم القيامة أربع: الأولى: نفخة إماتة يموت فيها من بقي حيًا في الأرض، والثانية: نفخة إحياء يقوم بها كل ميت، وينشرون من القبور، ويجمعون للحساب، والثالثة: نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة: نفخة إفاقة من ذلك الغشي. وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعًا ليس بواضح بل هما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعها، فالأولى: يموت بها كل من كان حيًا، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله، والثانية: يعيش بها من مات ويفيق بها من غشي عليه، والله أعلم»(٢).

ومنهم من ذهب إلى أنها ثلاث نفخات: وإليه ذهب ابن العربي وابن كثير، وابن تيمية رحمهم الله. قال شيخ الإسلام: والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات: نفخة الفزع، ذكرها في سورة (النمل) في قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصَّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾ (٣)، ونفخة الصعق والقيام ذكرهما في قوله: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ الشَّهُ وَنَ فَي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ الشَّهُ وَنَ فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ اللهُ وَنَ اللهُ اللهُ

«أما استدلالهم بالآية التي تذكر نفخة الفزع فليست الآية صريحة على أن هذه نفخة ثالثة، إذ لا يلزم من ذكر الحق -تبارك وتعالى- للفزع الذي يصيب من في

<sup>(</sup>١) المفهم (٧/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/ ٥٥٠-٥٥١).

<sup>(</sup>٣) الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٤/ ٢٦٠-٢٦١).

السموات والأرض عند النفخ في الصور أن تجعل هذه نفخة مستقلة ، فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبل صعقهم ، والنفخة الثانية تفزع الناس عند بعثهم »(١٠).

قال القرطبي: «نفخة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لها؛ أي: فزعوا فزعًا ماتوا منه»(٢).

قال الحافظ: «ثم وجدت مستند ابن العربي في حديث الصور الطويل.. قد ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب»، ثم ذكر ما في معنى حديث الباب من الأحاديث، ثم قال: «وفي كل ذلك دلالة على أنهما نفختان فقط»(٣).

قال القرطبي: «وهو الصحيح إن شاء اللّه تعالى؛ قال اللّه تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَنوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلّا مَن شَآءَ اللّه ﴾ فاستثنى كما استثنى في نفخة الفزع، فدل على أنهم واحدة (٤٠).

قال الحافظ: «وفيه شرح قول أبي هريرة لما قيل له: «أربعون سنة؟» قال: «أبيت»، بالموحدة، ومعناه: امتنعت من تبيينه؛ لأني لا أعلمه، فلا أخوض فيه بالرأى»(٥).

قال القرطبي: «وقول أبي هريرة: «أبيت» فيه تأويلان: الأول: أبيت؛ أي: امتنعت من بيان ذلك وتفسيره، وعلى هذا كان عنده علم من ذلك سمعه من النبي على الثاني: أي: أبيتُ أن أسأل عن ذلك النبي على وعلى هذا لم يكن عنده علم من ذلك، والأول أظهر؛ وإنما لم يبينه لأنه لم ترهق لذلك حاجة، ولأنه ليس من البينات والهدى الذي أمر بتبليغه. وقد جاء أن بين النفختين أربعين عامًا، والله أعلم»(١٠).

قال الحافظ: «قلت: وقع كذلك في طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن مردويه، وأخرج ابن المبارك في «الرقائق» من مرسل الحسن: «بين النفختين أربعون سنة، الأولى يميت الله بها كل حي، والأخرى يحيى الله بها كل ميت»

<sup>(</sup>١) قاله الأشقر في القيامة الكبرى (ص: ٤١).

<sup>(</sup>٢) التذكرة (ص: ١٨٤). (٣) فتح الباري (١١/ ٤٤٩–٤٥٠).

<sup>(</sup>٤) التذكرة (ص: ١٨٤). (٥) فتح الباري (١١/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٦) التذكرة (ص: ١٦٦).

ونحوه عند ابن مردویه من حدیث ابن عباس، وهو ضعیف أیضًا، وعنده أیضًا ما یدل علی أن أبا هریرة لم یکن عنده علم بالتعیین، فأخرج عنه بسند جید لما قالوا: «أربعون ماذا؟» قال: «هكذا سمعت»، وأخرج الطبري بسند صحیح عن قتادة فذكر حدیث أبي هریرة منقطعًا ثم قال: «قال أصحابه: ما سألناه عن ذلك ولا زادنا علیه، غیر أنهم كانوا یرون من رأیهم أنها أربعون سنة»، وفي هذا تعقب علی قول الحلیمی: اتفقت الروایات علی أن بین النفختین أربعین سنة» (۱).

وعلى هذا فالصحيح عدم تحديد أيّ ذلك سيكون لعدم صحته عن المعصوم على . \* عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قال: «جاء أعرابي إلى النبي فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه»(٢).

#### ★ فوائد الحديث:

فيه بيان لحقيقة الصور، وأنه كما فسره النبي ﷺ قرن ينفخ فيه الملك الموكل به (۳).

وقد نقل الحافظ عن قتادة أنه فسر الصور أنه كهيئة البوق، ونقل عن الجوهري أنه البوق الذي يزمر به، وهو معروف. ويقال للباطل. قال الحافظ: لا يلزم من كون الشيء مذمومًا أن لا يشبه به الممدوح، فقد وقع تشبيه صوت الوحي بصلصلة الجرس مع النهي عن استصحاب الجرس. والصور إنما هو قرن كما جاءت في الأحاديث المرفوعة، وقد وقع في قصة بدء الأذان بلفظ البوق والقرن في الآلة التي يستعملها اليهود للأذان»(٤).

\* عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ». فكأن ذلك ثقل على أصحاب

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ١٦٢)، وأبو داود (٥/ ١٠٧/ ٤٧٤)، والترمذي (٤/ ٥٣٦/ ٢٤٣٠) واللفظ له، وحسنه، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٤٨/ ١١٤٥٦)، والحاكم (٢/ ٥٠٦) وصححه وأقره الذهبي، وابن حبان (الإحسان ١٦/ ٣٠٣/ ٧٣١٧) وصححه.

<sup>(</sup>٣) أفاده الشنقيطي في أضواء البيان (٦/ ٦٦٢).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١/ ٤٤٧).

\_\_ الآية (۱۸) \_\_\_\_\_\_

النبي على الله على الله ونعم الوكيل على الله توكلنا »(١).

\* عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دُرِّيّان (٢٠).

#### \*غريب الحديثين:

أنعم: من النَّعمة، بالفتح، وهي المسرة والفرح والترفه.

#### \* فوائد الحديثين:

قال الطيبي: «قال القاضي: معناه: كيف يطيب عيشي وقد قرب أن ينفخ في الصور، فكنى عن ذلك بأن صاحب الصور وضع رأس الصور في فمه، وهو مترصد مترقب لأن يؤمر فينفخ فيه، والله أعلم»(٣).

قال القاري: «والظاهر أن كلًا من الالتقام والإصغاء وما بعده على الحقيقة، وأنه عبادة لصاحبه؛ بل هو مكلف به (٤٠٠).

قال الحافظ: «اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل على ونقل فيه الحليمي الإجماع، ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه وكذا في حديث الصور الطويل الذي أخرجه عبد بن حميد والطبري وأبو يعلى في «الكبير» والطبراني في «الطوالات» وعلى بن معبد في «كتاب الطاعة والمعصية» والبيهقي في «البعث» من

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۷-۷۳)، والترمذي (٤/ ٥٣٦/ ٢٤٣١) واللفظ له، وحسنه، وابن ماجه (٢/ ١٤٢٨) الخرجه: أحمد (٣/ ٧٣٠)، والحاكم (٤/ ٥٩٩)، وقال: «لولا أن أبا يحيى التميمي على الطريق لحكمت للحديث بالصحة على شرط الشيخين». قال الشيخ الألباني كَالله في الصحيحة (٣/ ٧٧): «قد تابعه جرير عن الأعمش عند أبي يعلى وابن حبان، فالسند صحيح على شرط الشيخين»، وصححه ابن حبان (الإحسان ٣/ ١٠٥/ ٨٢٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٨٤٣-٨٤٤)، والحاكم (٤/ ٥٥٨-٥٥٩) واللفظ له، وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي، وزاد عليه فقال: «على شرط مسلم». قال الشيخ الألباني كظّلة: «أصاب الحاكم وأخطأ الذهبي، فإن الفزاري من رجال مسلم لا من شيوخه، وابن ملاس لم يخرج له مسلم أصلًا، وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم (١/ ٤/ ١١٦)، فليس على شرط مسلم إذن..» اهد. (انظر «السلسلة الصحيحة» (٣/ ٢٥٥). وحسنه الحافظ في «الفتح» (١١/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) شرح الطيبي (١١/ ٣٤٩١).

<sup>(</sup>٤) المرقاة (٩/ ٤٦٤).

حديث أبي هريرة، ومداره على إسماعيل بن رافع، واضطرب في سنده مع ضعفه، فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل مبهم أيضًا، وأخرجه عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضًا، وأخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء أيضًا في تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي، واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه الحديث بإسماعيل بن رافع، وخفي عليه أن الشامي أضعف منه، ولعله سرقه منه فألصقه بابن عجلان، وقد قال الدارقطني: إنه متروك، يضع الحديث، وقال الخليلي: شيخ ضعيف شحن تفسيره بما لا يتابع عليه. وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في حديث الصور: جمعه إسماعيل بن رافع من عدة آثار وأصله عنده عن أبي هريرة، فساقه كله مساقًا واحدًا. وقد صحح الحديث من طريق إسماعيل بن رافع القاضي أبو بكر بن العربي في سراجه، وتبعه القرطبي في التذكرة، وقول عبد الحق في تضعيفه أولى، وضعفه قبله البيهقي فوقع في هذا الحديث عند علي بن معبد: "إن تضعيفه أولى، وضعفه قبله البيهقي فوقع في هذا الحديث عند علي بن معبد: "إن اللَّه خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش» الحديث، وقد ذكرت ما جاء عن وهب بن منبه في ذلك فلعله أصله» (۱).

قلت: والذي يظهر للناظر بعد كلام الحافظ ابن حجر أنه لم يصح حديث مرفوع إلى المعصوم صلوات اللَّه وسلامه عليه فيه تسمية صاحب الصور باسم إسرافيل، وهذا من علم الغيب الذي لا يجوز لنا إثبات عقيدة فيه إلا بالنص والدليل، فالواجب على المسلم في مثل هذا التوقف حتى يرد ذلك.

\* عن أوس بن أوس أن رسول اللَّه ﷺ قال: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة»(٢).

\* غريب الحديث:

النفخة: هي نفخة الصور.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱۱/ ٤٤٨–٤٤٩).

 <sup>(</sup>۲) جزء من حدیث أخرجه: أحمد (٤/ ٨)، وأبو داود (١/ ١٣٥/ ١٠٤٧)، والنسائي (٣/ ١٠١-١٠١/ ١٩٠٣)، وابن ماجه (١/ ٣٤٥)، وابن خزيمة (٣/ ١١٨/ ١٧٣٣)، وابن حبان (٣/ ١٩٠-١٩١/ ١٩٠٥)، وابن ماجه (١/ ٢٧٥) وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

الصعقة: هي الصوت الهائل الذي يموت الإنسان من هوله، وهو النفخة الأولى؛ قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ﴿ (١).

#### ⋆ فوائد الحديث:

فيه أن يوم القيامة -وهو يوم النفخ في الصور لبعث الأجساد من قبورها- يكون في يوم الجمعة (٢).

وسيأتي الكلام عليه في سورة (الجمعة) إن شاء اللَّه تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح الطيبي (٤/ ١٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) أفاده ابن كثير في «النهاية» (١/ ٢٥٧).

قوله تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِأَىٓ، بِٱلنَّبِيِّــنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ ﴾

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل، وهو كذلك، فإن اللَّه أخبر أن الشمس تكور، والقمر يخسف، والنجوم تندثر، ويكون الناس في ظلمة، فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها، عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم، وفي ذلك اليوم يجعل اللَّه للخلق قوة، وينشئهم نشأة يَقُوَوْنَ على أن لا يحرقهم نوره، ويتمكنون أيضًا من رؤيته، وإلا فنوره تعالى عظيم، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.

﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ ﴾ أي: كتاب الأعمال وديوانه، وضع ونشر؛ ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات، كما قال تعالى: ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيِّلْنَنَا مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُعَادِرُ صَفِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلَها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَافِرُ وَلَا كَبِيرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا ۞ ﴿ () ويقال للعامل من تمام العدل والإنصاف: ﴿ أَقَرْ كَنَابُكَ كُفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِبًا ۞ ﴾ () () () () ()

قال ابن جرير: «وقوله: ﴿وَجِأْنَهُ بِأَلنِّيتِنَ وَأَلثُّهُدَآءِ ﴾ يقول: وجيء بالنبيين ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أممهم، وردت عليهم في الدنيا، حين أتتهم رسالة الله، ﴿وَالشُّهَدَآءِ ﴾، يعني بالشهداء: أمة محمد ﷺ، يستشهدهم ربهم على الرسل، فيما ذكرت من تبليغها رسالة الله التي أرسلهم بها ربهم إلى أممها، إذ جحدت أممهم أن يكونوا أبلغوهم رسالة الله، والشهداء: جمع شهيد، وهذا نظير قول

<sup>(</sup>١) الكهف: الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٩٤-٤٩٥)

السلسه: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلَنَكُمُ أُمَّةً وَسَطّا لِنَكُووُا شُهَدَآءَ عَلَ النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ (۱). وقيل: عنى بقوله: ﴿ الشُّهَدَآءِ ﴾: الذين قتلوا في سبيل الله، وليس لما قالوا من ذلك في هذا الموضع كبير معنى؛ لأن عقيب قوله: ﴿ وَعِاٰئَهُ بِالنّبِينِ وَالشّهَدَاءِ وَقُونِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ ﴾، وفي ذلك دليل واضح على صحة ما قلنا من أنه إنما دعى بالنبيين والشهداء للقضاء بين الأنبياء وأممها، وأن الشهداء إنما هي جمع شهيد، الذين يشهدون للأنبياء على أممهم كما ذكرنا. وقوله: ﴿ وَقُونِى بَيْنَهُم بِالْحَقّ ﴾ يقول -تعالى ذكره -: وقضي بين النبيين وأممها بالحقّ ، وقضاؤه بينهم بالحقّ ، أن لا يحمل على أحد ذنب غيره ، ولا يعاقب نفسا إلا بما كسبت (۱).

قوله: ﴿ وَوُقِيَتُ كُلُّ نَقْسِ مَّا عَمِلَتُ ﴾ يقول ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ووفى الله حينئذ كل نفس جزاء عملها من خير وشرّ، وهو أعلم بما يفعلون في الدنيا من طاعة أو معصية، ولا يعزب عنه علم شيء من ذلك، وهو مجازيهم عليه يوم القيامة، فمثيب المحسن بإحسانه، والمسىء بما أساء»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البقرة: الآية (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢٤/ ٣٣).

\_\_\_\_\_ سورة الزمر

قوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفُرُوٓا إِلَى جَهُنَّمَ زُمُرًّا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فَيْحَتَ أَبُورَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْدِكُمْ رُسُلُ مِّنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ فَيْدَا قَالُوا بَلَى وَلِنَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ النَّتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَدا قَالُوا بَلَى وَلِنَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ النَّيْ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونِكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنَدا قَالُوا بَلَى وَلِنَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ فِيهَا الْمُتَكَابِينَ فِيها الْمُتَكَابِينَ فِيها فَيْ الْمُتَكَابِينَ فِيها فَيْ الْمُتَكَابِينَ فَي الْمُتَكَابِينَ فَي الْمُتَكَابِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

#### \*غريب الآية:

زمرا: جماعات، واحدها: زمرة. والزمرة الجماعة القليلة.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكَغُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَمَ دَعًا ﴿ يَكُونَ أَي يَدفعون إليها دفعًا. هذا وهم عطاش ظماء، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْنِنِ وَفْدًا ۞ وَشُوقُ ٱلْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وَدُدًا ۞ وَشُوقُ ٱلْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وَدُدًا ۞ وَشُولُ المُحْمِينَ إِلَى جَهَنَمُ وَدُدًا ۞ وَشُولُ ٱلمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَمُ وَدُدًا ۞ وَشُولُ ٱللهُ عَلَى وجهه، ﴿ وَغَنْمُ رُهُمْ اللهِ عَلَى وجهه، ﴿ وَغَنْمُ رُهُمْ مَن يمشي على وجهه، ﴿ وَغَنْمُ رُهُمُ مَن يَمْ مَن يمشي على وجهه، ﴿ وَغَنْمُ رُهُمْ مَهُمْ جَهَنَمُ كُلًا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ (٣). يَوْمَ الْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمُ وَصُمَا مَا أَوْنَهُمْ جَهَنَمُ كُلًا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴾ (٣).

وقوله: ﴿حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فَتِحَتَ أَبُوبُهَا﴾ أي: بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعا، لتعجل لهم العقوبة، ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية، الذين هم غلاظ الأخلاق، شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل: ﴿أَلَدُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِنكُمْ ﴾ أي: من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم، ﴿يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَتِكُمْ هُ أي: يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه، ﴿وَيُنذِرُونَكُمْ فَيَدَا اليوم؟ فيقول الكفار ﴿ وَيُنذِرُونَكُمْ فَيَدَا اليوم؟ فيقول الكفار

<sup>(</sup>۱) الطور: الآية (۱۳).(۲) مريم: الآيتان (۸٥و ۸٦).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: الآية (٩٧).

لهم: ﴿كِنَهُ أَلْعَدَابٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي: ولكن كذبناهم وخالفناهم ، لما سبق إلينا من حَقَّتَ كِلَمَةُ ٱلْعَدَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أي: ولكن كذبناهم وخالفناهم ، لما سبق إلينا من الشَقْوة التي كنا نستحقها حيث عَدَلْنا عن الحق إلى الباطل ، كما قال تعالى مخبرا عنهم في الآية الأخرى: ﴿ كُلَّمَا ٱلْتِي فِهَا فَرَجُ سَأَلُمُ خَزَنَهُما آلَة يَأْتِكُو نَذِيرٌ ۞ وَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَبْنَا وَقُلْنا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُد إِلَّا فِي صَلَالٍ كِيرٍ ۞ وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ فَقَلُولُ مَا كُنَا فِي أَصَلِ كَبِيرٍ ۞ وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ فَقَلُلُ مَا كُنَا فِي السَعِيرِ ۞ ﴾ (١) ؟ أي: رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة ﴿ فَاعْتَرَقُوا بِذَنْهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ ٱلسَعِيرِ ۞ ﴾ (١) أي: بعدا لهم وخسارا.

وقوله هاهنا: ﴿ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ أي: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين؛ بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم به؛ ولهذا قال -جل وعلا - ﴿ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيها لا خروج لكم منها، ولا زوال لكم عنها، ﴿ فَيِلّسَ خَلِدِينَ فِيها لا خروج لكم منها، ولا زوال لكم عنها، ﴿ فَيِلّسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيّرِينَ ﴾ أي: فبئس المصير وبئس المقيل لكم، بسبب تكبركم في الدنيا، وإبائكم عن اتباع الحق، فهو الذي صيركم إلى ما أنتم فيه، فبئس الحال وبئس المآلى" ".

قال الرازي: «دلت الآية على أنه لا وجوب قبل مجيء الشرع؛ لأن الملائكة بينوا أنه ما بقي لهم علة ولا عذر بعد مجيء الأنبياء شي ، ولو لم يكن مجيء الأنبياء شرطا في استحقاق العذاب لما بقي في هذا الكلام فائدة»(٤٠).

\* \* \*

الملك: الآيات (۸-۱۰).

<sup>(</sup>٢) الملك: الآية (١١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) التفسير الكبير (٧٧/ ٢٧).

# قوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۚ حَتَّىۤ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهُا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ۞

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «هذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة ﴿ رُمُراً ﴾ أي: جماعة بعد جماعة: المقربون، ثم الأبرار، ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من يناسبهم: الأنبياء مع الأنبياء، والصديقون مع أشكالهم، والشهداء مع أضرابهم، والعلماء مع أقرانهم، وكل صنف مع صنف، كل زمرة تناسب بعضها بعضا.

وحَقَّ إِذَا جَآءُوهَا أِن الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذَّبُوا ونُقُوا أذن لهم في دخول الجنة. . وقوله: وحَقَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ آبُوبُها) لم يذكر الجواب ههنا، وتقديره: حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيما، وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء، لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب، فتقديره: إذا كان هذا سَعِدوا وطابوا، وسُرّوا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم. وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل. .

وقوله: ﴿ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَنَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ﴾ أي: طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم فطاب جزاؤكم (١٠٠٠).

قال السعدي: «فبسبب طيبكم ﴿فَأَدُخُلُوهَا﴾ لأنها الدار الطيبة، ولا يليق بها إلا الطيبون. وقال في النار: ﴿فُتِحَتُ أَبُوبُهُا﴾ وفي الجنة: ﴿وَفُتِحَتُ أَبُوبُهُا﴾

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١١٩-١٢٢).

بالواو، إشارة إلى أن أهل النار، بمجرد وصولهم إليها، فتحت لهم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال، وليكون فتحها في وجوههم، وعلى وصولهم، أعظم لحرها، وأشد لعذابها.

وأما الجنة، فإنها الدار العالية الغالية، التي لا يوصل إليها ولا ينالها كل أحد، إلا من أتى بالوسائل الموصلة إليها، ومع ذلك، فيحتاجون لدخولها إلى الشفاعة عند أكرم الشفعاء عليه، فلم تفتح لهم بمجرد ما وصلوا إليها، بل يستشفعون إلى الله بمحمد على حتى يشفع، فيشفعه الله تعالى.

وفي الآيات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح وتغلق، وأن لكل منهما خزنة، وهما الداران الخالصتان، اللتان لا يدخل فيهما إلا من استحقهما، بخلاف سائر الأمكنة والدور»(۱).

قال أبو عمر بن عبد البر: «وقد قال بعض أهل العلم بالقرآن واللغة: إن الواو في قلل أن أَبَّنَةٍ رُمَرًا حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَتَوَرُبُهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ بالواو. وقال في جهنم: ﴿ فُتِحَتُ أَبُوبُهُا ﴾ بلا واو، قال: فالواو في ذكر الجنة هي واو الثمانية ؛ لأن للجنة ثمانية أبواب، فمن هناك ذكرت الواو في ذكر الجنة هي واو الثمانية ؛ لأن للجنة ثمانية أبواب، فمن هناك ذكرت الواو في ذلك، وواو الثمانية عندهم معروفة، من ذلك قول اللَّه عَلَى : ﴿ التَّهُبُونَ الْمُنْكِبُونَ الْمُنْكِبُونَ الْمُنْكِبُونَ الْمُنْحَدُونَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكِبِهُونَ الْمُنْحَدِهِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْحَدِهِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ

(٢) التوبة: الآية (١١٢).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٤٩٨-٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) التحريم: الآية (٥).(٤) الكهف: الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٥) فتح البر (١١/ ١٢).

وقد رد ابن القيم كون هذه (الواو) للثمانية فقال: «وهذا قول ضعيف لا دليل عليه، ولا تعرفه العرب، ولا أثمة العربية، وإنما هو من استنباط بعض المتأخرين.

وقالت طائفة أخرى: الواو زائدة، والجواب الفعل الذي بعدها كما هو في الآية الثانية، وهذا أيضًا ضعيف، فإن زيادة الواو غير معروف في كلامهم، ولا يليق بأفصح الكلام أن يكون فيه حرف زائد لغير معنى ولا فائدة.

وقالت طائفة ثالثة: الجواب محذوف، وقوله: ﴿وَفُتِحَتُ أَبُوَبُهَا﴾ عطف على قوله: ﴿ جَآءُوهَا﴾ . وهذا اختيار أبي عبيد والمبرد والزجاج وغيرهم.

قال المبرد: وحذف الجواب أبلغ عند أهل العلم.

قال أبو الفتح ابن جني: وأصحابنا يدفعون زيادة الواو ولا يجيزونه، ويرون أن الجواب محذوف للعلم به.

بقي أن يقال: فما السر في حذف الجواب في آية أهل الجنة، وذكره في آية أهل النار؟ فقال: هذا أبلغ في الموضعين، فإن الملائكة تسوق أهل النار إليها وأبوابها مغلقة، حتى إذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم فيفجؤهم العذاب بغتة، فحين انتهوا إليها فتحت أبوابها بلا مهلة، فإن هذا شأن الجزاء المترتب على الشرط أن يكون عقيبه فإنها دار الإهانة والخزي، فلم يستأذن لهم في دخولها، ويطلب إلى خواصه وأوليائه، فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة، فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يمكنوهم من الدخول، وأما الجنة فإنها دار الله ودار كرامته، ومحل خواصه وأوليائه، فإذا انتهوا إليها صادفوا أبوابها مغلقة، فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم، ويستشفعون إليه بأولي العزم من رسله، وكلهم يتأخر عن ذلك حتى تقع الدلالة على خاتمهم وسيدهم وأفضلهم، فيقول: أنا لها فيأتي إلى تحت العرش، ويخر ساجدًا لربه فيدعوه ما شاء أن يدعوه، ثم يأذن له في رفع رأسه وأن يسأل حاجته فيشفع إليه سبحانه في فتح أبوابها فيشفعه ويفتحها تعظيمًا لخطرها، وإظهارًا لمنزلة رسوله وكرامته عليه.

وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الملوك رب العالمين، إنما يدخل إليها بعد تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقل العبد في هذه الدار إلى أن انتهى إليها، وما ركبه من الأطباق طبقًا بعد طبق، وقاساه من الشدائد شدة بعد شدة حتى أذن اللَّه -تعالى- خاتم أنبيائه ورسله وأحب خلقه إليه أن يشفع إليه في فتحها لهم.

وهذا أبلغ وأعظم في تمام النعمة، وحصول الفرح والسرور، مما يقدر بخلاف ذلك لئلا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الخان الذي يدخله من شاء، فجنة الله عالية غالية»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الجنة وأبوابها وأهلها

\* عن أبي هريرة الله عن النبي الله الله الله الله المحنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم»(٢).

#### ★غريب الحديث:

سبق الكلام عليه في سورة (مريم) الآيتان (٦٢و٦٣).

## ⋆ فوائد الحديث:

جاء الحديث في معرض بيان أهل الجنة وأوصافهم، وأنهم يدخلونها جماعات، جماعة تلو جماعة.

\* عن سهل بن سعد على عن النبي الله قال: «إن في الجنة بابًا يقال له: (الريان)، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد»(٣).

#### \*غريب ا**لحديث**:

الرِّيَّان: قال ابن الأثير: قال الحربي: إن كان هذا اسمًا للباب، وإلا فهو من

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح (ص: ٤٧-٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٣٢)، والبخاري (٦/ ٣٩٣/ ٣٢٥٤)، ومسلم (٤/ ٢١٧٨-٢١٧٩)، الترمذي (٥/ ٥٨٥/ ٢٥٣٧)، وابن ماجه (٢/ ١٤٤٩/ ٤٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٣٥)، والبخاري (٤/ ١٣٩/ ١٨٩٦)، ومسلم (٢/ ٨٠٨/ ١١٥٢)، والترمذي (٣/ (٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١١٤٥)، والنسائي (٤/ ١٧٤٨/ ١٣٣٠)، وابن ماجه (١/ ٥٢٥/ ١٦٤٠).

الرَّواء، وهو الماء الذي يُروي. يقال: رَوِيَ يَرْوى، فهو رَيّان، وامرأة رَيَّا. فالرّيّان فعلان من الرَّيّ، والألف والنون زائدتان، مثلهما في عطشان، فيكون من باب رَيا لا رَينَ»(١).

#### ⋆ فوائد الحديث:

وقعت المناسبة بين لفظ (الريان) ومعناه؛ لأنه مشتق من الرّيّ، وهو مناسب لحال الصائمين، وأن من دخله لم يظمأ (٢).

قال ابن الأثير: «والمعنى: أن الصُّيّام بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب الريان؛ ليأمنوا من العطش قبل تمكنهم في الجنة»(٢٠).

قال القرطبي: «سمي هذا الباب بهذا الاسم، لأنه جزاء الصائمين على عطشهم وجوعهم، واكتفي بذكر الري عن الشبع؛ لأنه يدل عليه من حيث إنه يستلزمه»(٤٠٠).

قال القاضي عياض: «هذا نوع كرامة لهم -أي: الصائمين- والاختصاص كما اختصوا به حتى لا يزاحموا فيه، وإن كانت لا مزاحمة في الحقيقة في أبواب الجنة لسعتها، وأنه ليس بموضع ضرر ولا عنت ولا نصب»(٥).

\* عن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر على أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم»(٢٠).

النهاية (۲/ ۲۲۱).
 النهاية (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) النهاية (٢/ ٢٩١). (٤) المفهم (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) إكمال المعلم (٤/ ١١٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٦٨و٣٦٦)، والبخاري (٤/ ١٤٠/ ١٨٩٧)، ومسلم (٢/ ٧١١-٧١٢) (١٠٢٧)، والترمذي (٥/ ٧٧٣-٧٥٤)، والنسائي (٤/ ٤٧٨-٤٧٩).

الآية (٧٣)

أبو بكر: يا رسول اللَّه، هل أحديدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأنا أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر $^{(1)}$ .

### \*غريب الأحاديث:

من أنفق زوجين في سبيل الله: قال أبو حمر: «معناه عند أهل العلم: من أنفق شيئين من نوع واحد، نحو درهمين أو دينارين، أو فرسين، أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين، ومشى في سبيل الله خطوتين، أو صام يومين، ونحو ذلك كله، وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار، وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر؛ لأن الاثنين أقل الجمع»(٣).

### ★ فوائد الأحاديث:

قال ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث دليل على أن للجنة أبوابًا، وقد قيل: إن أبواب الجنة ثمانية، وأبواب جهنم سبعة، أجارنا اللَّه من جهنم، وأدخلنا الجنة برحمته آمين»(1).

وقال أيضًا: «وفيه دليل على فضل أبي بكر. . وأنه ينادى يوم القيامة من جميع أبواب الجنة ، لتقدمه في أعمال البر، ورجاء رسول الله على يقين إن شاء الله»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ٤٤٩) واللفظ له. قال الهيشمي في «المجمع» (۱۰/ ۳۹۸): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة وقد وثقه جماعة» اه. وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر (۱۹/ ۸۳/ ۷۹۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي شيبة (٦/ ٣٥٣/ ٣١٩٦٥)، والبزار (كشف الأستار ٤/ ١٧٣/ ٣٤٧٤) واللفظ له. قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٣٩٨): «رواه البزار، وإسناده حسن».

<sup>(</sup>٣) فتح البر (١١/ ١١). (3) فتح البر (١١/ ٢١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١١/ ١٥).

وقال أيضًا: «وفي الحديث دليل على أن من صام يومين محتسبًا بهما وجه الله، يعطش فيهما نفسه. سقاه الله وأرواه يوم القيامة، وإنما قلنا يومين، ولم نقل يومًا واحدًا، وإن كان جاء في غير هذا الحديث، لقوله على المن انفق زوجين في سبيل الله» ثم قال: «وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريّان» ومن أرواه الله يوم القيامة، لم يظمأ ولم ينل بؤسًا، وتلك حال من غفر له، وأدخل الجنة برحمة الله، لا حرمنا الله ذلك برحمته آمين»(۱).

وقال أيضًا: «فيه أن من أكثر من شيء عرف به، ونسب إليه، ألا ترى إلى قوله: «فمن كان من أهل الصلاة» يريد من أكثر منها، فنسب إليها؛ لأن الجميع من أهل الصلاة، وكذلك من أكثر من الجهاد، ومن الصيام، على هذا المعنى، ونسب إليه: دعى من بابه ذلك، والله أعلم»(٢).

قال الحافظ: «وفي الحديث إشعار بقلة من يدعى من تلك الأبواب كلها، وفيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها؛ لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها، بخلاف التطوعات، فقل من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات، ثم من يجتمع له ذلك إنما يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له، وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد، ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه. والله أعلم "(").

\* عن أبي هريرة ﴿ أَنَّ عَلَيْهُ في حديث الشفاعة ، قال رسول اللَّه ﷺ : «ثم يقال : يا محمد ارفع رأسك ، سل تعطه ، واشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأقول : أمتي يا رب ، أمتي يا رب ، فيقال : يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة ، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ، ثم قال : والذي نفسي بيده ، إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير ، أو كما بين مكة وبصرى (3) .

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق (۱۱/ ۱۰).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١١/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٧/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) جزء من حدیث طویل أخرجه: أحمد (۲/ ۴۵۰و۳۵۳)، والبخاري (۸/ ۰۰٥/ ۲۷۱۲)، ومسلم (۱/ ۱۸۵/) ۱۹۴)، والترمذي (٤/ ۵۳۷/ ۲۶۳۲)، والنسائي في الكبرى (٦/ ۳۷۸–۳۷۹/ ۱۱۲۸۲).

الآنة (۷۳)

400

### \*غريب الحديث:

المصراعين: الواحد: مصراع، وهو الباب.

بُصرى: بالضم والقصر: بالشام من أعمال دمشق، وهي قصبة كورة حَوْران.

\* عن عتبة بن غزوان ظلم أنه خطب فقال: «ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام»(١٠).

### \* غريب الحديث:

كظيظ من الزحام: أي: ممتلئ.

### \* فوائد الحديثين،

قال المناوي: "إن ما تقرر في هذا الخبر يعارضه خبر أبي هريرة المتفق عليه أن «ما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر»، وفي لفظ: "كما بين مكة وبصرى»، وبين الخبر (٢) كما ترى بون عظيم، إلا أن البعض حاول التوفيق بأن المذكور في هذا الخبر أوسع الأبواب وهو الباب الأعظم، وما عداه هو المراد في خبر أبي هريرة، وبأن الجنان درجات بعضها فوق بعض، فأبوابها كذلك، فباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها، وكلما علت الجنة اتسعت، فعاليها أوسع مما دونه، وسعة الباب بحسب وسع الجنة، فاختلاف الأخبار لاختلاف الأبواب».

قال ابن القيم: «ولما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض، كانت أبوابها كذلك، وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها، وكلما علت الجنة اتسعت، فعاليها أوسع مما دونه، وسعة الباب بحسب وسع الجنة، ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة ما بين مصرعي الباب، فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض»(٤).

\* عن عمر بن الخطاب الله الله الله الله عن عمر بن الخطاب الله الله الله الله وحده لا شريك له، وأن فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن

<sup>(1)</sup> هو طرف من حديث أخرجه: أحمد (٤/ ١٧٤)، ومسلم (٤/ ٢٢٧٩-٢٢٧٩)، والنسائي في الكبرى كما في «التحقة» (٧/ ٢٣٤٤). (٢) هكذا بالأصل، ولعله: الخبرين.

<sup>(</sup>٤) حادي الأرواح (ص: ٥٦).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٥/ ٤٣٤).

\_\_\_(۲۵٦)\_\_\_\_\_ سورة الزمر

محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»(١).

\* عن أبي هريرة وأبي سعيد النبي على قال: «ما من عبد يصلي الصلوات الخمس، ويصوم رمضان، ويخرج الزكاة، ويجتنب الكبائر السبع، إلا فتحت له أبواب الجنة، فقيل له: ادخل بسلام»(٢).

\* عن عتبة بن عبد الله السلمي و قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما من مسلم يتوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية، من أبها شاء دخل»(٣).

### \*غريب الأحاديث:

الكبائر: واحدتها: كبيرة، وهي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعًا العظيم أمرها، كالقتل والزنا والفرار من الزحف وغير ذلك.

يبلغوا الحنث: أي: لم يبلغوا مبلغ الرجال، ويجري عليهم القلم فيكتب عليهم الحنث، وهو الإثم. وقال الجوهري: بلغ الغلام الحنث: أي: المعصية والطاعة.

### \* فوائد الأحاديث:

من صفات المتقين الذين يلجون الجنة: المداومة على إتمام الوضوء والذكر الذي يكون بعده. قال هراس: «ورد في القرآن الكريم ذكر أبواب الجنة من غير نص على عددها. قال تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَيَّكِمُ أُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ﴾ (\*). وقال سبحانه: ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَمُ الْأَبُوبُ ۞ ﴾ (٥). وقال: ﴿ جَنَّتِ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ١٤٥ و١٤٥)، ومسلم (١/ ٢٠٠-٢١١/ ٢٣٤) واللفظ له، وأبو داود (١/ ١١٨-١١٩/) أخرجه: أحمد (١/ ٧٧-٨٧)، والنسائي (١/ ١٠٠/ ١٤٨)، وابن ماجه (١/ ١٥٩/ ٧٠٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: النسائي (٥/ ١٠-١١/ ٢٤٣٧) واللفظ له، وابن خزيمة (١/ ١٦٣/ ٣١٥)، وابن حبان (٥/ ٤٣- ١٥) أخرجه: النسائي (٥/ ١٠٠) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٤/ ١٨٣-١٨٤)، وابن ماجه (١/ ١٥١/ ١٦٠٤)، والطبراني (١٧/ ١٩٤) واللفظ له. قال البوصيري في الزوائد: «في إسناده شرحبيل بن شفعة، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود: شرحبيل وجرير كلهم ثقات اه. وباقي رجاله رجال الإسناد على شرط البخاري» اه. وقال المنذري في الترغيب (٣/ ٧٥): «رواه ابن ماجه بإسناد حسن» اه.

<sup>(</sup>٤) الرعد: الآية (٢٣). (٥) ص: الآية (٥٠).

ولكن السنة المطهرة بينت أن عددها ثمانية أبواب، وأن أعلاها هو باب الجهاد، ولها باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق، فلا يدخل منه أحد غيرهم. ولكل نوع من الأعمال الصالحة باب يدخل منه أهله المبرزون فيه، وقد يدعى المرء من الأبواب كلها إذا وفي بجميع شعب الإيمان»(1).

وقال القرطبي: "ظاهر هذا يقتضي أن قول هذه الكلمات يقتضي دخول الجنة والتخيير في أبوابها، وذلك بخلاف ما ظهر من حديث أبي هريرة الآتي في كتاب: الزكاة، فإن فيه ما يقتضي أن كل من كان من أهل الجنة إنما يدخل من الباب المعين للعمل الذي كان يعمله غالبًا الداخل، فإنه قال فيه: "فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دُعي من باب الصيام، وهكذا الجهاد» والتوفيق بين الظاهرين: أن كل من يدخل الجنة مخيَّر في الدخول من أي باب شاء، غير أنه إذا عُرض عليه الأفضل في حقه؛ دخل منه مختارًا للدخول منه من غير جبر عليه ولا منع له من الدخول من غيره، ولذلك قال أبو بكر في أنه أنه من يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة. واللَّه أعلم»(٢).

\* عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعًا» (٣٠٠).

### ★ فوائد الحديث:

قوله: «أنا أول الناس يشفع في الجنة»: قال القرطبي: «أي: في دخول الجنة قبل الناس. . ويحتمل أن يراد به أنه يشفع في ترفيه منازل بعض أهل الجنة . والأول أظهر»(٤).

\* عن أنس ﷺ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك»(٥).

<sup>(</sup>١) شرح قصيدة ابن القيم (٢/ ٣٣٦-٣٣٧). (٢) المفهم (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ١٤٠)، ومسلم (١/ ١٨٨/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) المفهم (١/ ٥٦-٤٥٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٣/ ١٣٦)، ومسلم (١/ ١٨٨/ ١٩٧).`

#### ★غريب الحديث:

الخازن: أي: الحافظ، وهو المؤتمن على الشيء الذي استحفظه. والخزن: حفظ الشيء في الخزانة، ثم عبر به عن كل حفظ.

### ⋆ فوائد الحديث:

قال ابن القيم: «وذلك أن قيامه إليه ﷺ خاصة إظهارًا لمزيته ورتبته، ولا يقوم في خدمة أحد بعده؛ بل خزنة الجنة يقومون في خدمته، وهو كالملك عليهم، وقد أقامه اللّه في خدمة عبده ورسوله حتى مشى إليه وفتح له الباب»(١).

\* عن أبي هريرة رضي عن رسول الله على قال: «يدخل الجنة من أمتي زمرة، هم سبعون ألفًا، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر». وقال أبو هريرة: «فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «اللهم اجعله منهم». ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فقال: «سبقك بها عكاشة»(٢٠).

\* عن ابن عباس على قال: خرج علينا النبي على يومًا فقال: «عرضت على الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادًا كثيرًا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب». فتفرق الناس ولم يبين لهم. فتذاكر أصحاب النبي على فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكنا آمنا باللَّه ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي فقال: «هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ فقال: «نعم». فقام رجل آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك بها

<sup>(</sup>١) حادي الأرواح (ص: ٩٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۰۲–۳۰۱–۶۰۰و ۲۰۱–۶۵۱)، والبخاري (۱۱/ ۶۹۵/ ۲۵۶۲)، ومسلم (۱/ ۱۹۷/ ۲۱۲).

الآية (٧٣)

عكاشة»<sup>(١)</sup>.

\* عن عمران بن حصين: قال نبي الله ﷺ: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب». قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون». فقام عكاشة فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أنت منهم». قال: فقام رجل فقال: يا نبي الله! ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «سبقك بها عكاشة»(٢).

\*عن سهل بن سعد أن رسول اللَّه على قال: «ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفًا الوسبعمائة ألف، لا يدري أبو حازم أيهما قال- متماسكون آخذ بعضهم بعضًا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»(٣).

\* عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله على يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل ألف سبعون ألفًا، وثلاث حثيات من حثياته»(٤).

### \*غريب الأحاديث:

الرهط: هي الجماعة دون العشرة.

الاسترقاء: طلب الرقية وهي العوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات.

يتطيّرون: من الطِّيَرة بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تُسكّن: هي التشاؤم بالشيء، وهو مصدر تطيّر، يقال: تطيَّر طِيرَةً. وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرهما. وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم.

يكتوون: من الكيّ: وهو العلاج بالنار.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۷۱–۳۲۱)، والبخاري (۱۰/ ۲۵۹–۲۲۰/ ۵۷۵۱)، ومسلم (۱/ ۱۹۹/ ۲۲۰)، والترمذي (٤/ ٥٤٤/ ۲٤٤۲)، والنسائي في الكبرى (٤/ ۲۷۸/ ۲۷۰۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٤٣٦و ٤٤١ و٤٤)، ومسلم (١/ ١٩٨/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ٣٣٥)، والبخاري (٦/ ٣٩٤/ ٣٢٤٧)، ومسلم (١/ ١٩٨/ ٢١٩).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٦٨)، والترمذي (٤/ ٥٤٠/ ٢٤٣٧)، وقال: قحسن غريب، وابن ماجه (٢/ ٢٣٣/)
 (٤٢٨)، وصححه ابن حبان (الإحسان ١٦/ ٢٣٠/).

### ★ فوائد الأحاديث:

قال ابن بطال - وهو يتحدث عن أبواب الجنة -: «ويمكن أن يكون الباب الباقي باب المتوكلين الذين يدخلون الجنة في سبعين ألفًا من باب واحد، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم كالبدر: الذين لا يسترقون ولا يكتوون، ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون»(۱).

قال الأشقر: «وقد أخبرنا الرسول عليه أنه خص الذين لا حساب عليهم بباب خاص بهم دون غيرهم، وهو باب الجنة الأيمن، وبقيتهم يشاركون بقية الأمم في الأبواب الأخرى»(٢).

قال القرطبي: «قوله: «أدخِل الجنة من أمتك من لا حساب عليه» يعني به -واللَّه أعلم-: السبعين ألفًا الذين لا يسترقون، ولا يتطيّرون، وعلى ربهم يتوكّلون. و«من الباب الأيمن» هو الذي عن يمين القاصد إلى الجنة بعد جواز الصراط، واللَّه أعلم، وكأنه أفضل الأبواب.

وقوله: «هم شركاء الناس بسائر الأبواب» يحتمل أن يعود هذا الضمير إلى الذين لا حساب عليهم، وهو الظاهر، ويكون معناه: أنهم لا يُلجؤون إلى الدخول من الباب الأيمن؛ بل من أي باب شاؤوا. كما جاء في حديث أبي بكر حيث قال: فهل على من يُدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا، وأرجو أن تكون منهم». وكما قال عليه الصلاة والسلام فيمن أسبغ الوضوء، وهلل بعده: «أدخله الله من أيّ أبواب الجنة الثمانية شاء»، ويحتمل أن يعود على الأمة، وفيه بعدٌ».

فيه دليل على عظم ما أكرم اللَّه في به النبي على وأمته. قال القاضي عياض: «أخبر النبي على أن هؤلاء لهم مزية بدخولهم الجنة بغير حساب، وبأن وجوههم تضيء إضاءة البدر، فقيل: من هم يا رسول الله؟ فقال: «الذين لا يكتوون..» الحديث، فأخبر أن لهؤلاء مزيد خصوص على سائر المؤمنين، وصفات تميزوا بها»(٤٠).

<sup>(</sup>۱) شرح البخاري (۶/ ۱۷). (۲) الجنة والنار (ص: ۱۰۱).

<sup>(</sup>٤) إكمال المعلم (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) المفهم (١/ ٢٣٨).

وقوله: «تضيء وجوههم إضاءة القمر»: قال الحافظ: «قال القرطبي: المراد بالصورة: الصفة، يعني: أنهم في إشراق وجوههم على صفة القمر ليلة تمامه، وهي ليلة أربعة عشر، ويؤخذ منه أن أنوار أهل الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم. قلت: وكذا صفاتهم في الجمال ونحوه»(١).

قوله: «لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم»: قال الحافظ: «وهذا ظاهره يستلزم الدور، وليس كذلك؛ بل المراد أنهم يدخلون صفًا واحدًا فيدخل الجميع دفعة واحدة، ووصفهم بالأولية والآخرية باعتبار الصفة التي جازوا فيها على الصراط، وفي ذلك إشارة إلى سعة الباب الذي يدخلون منه الجنة، قال عياض: يحتمل أن يكون معنى كونهم متماسكين أنهم على صفة الوقار فلا يسابق بعضهم بعضًا؛ بل يكون دخولهم جميعًا»(٢).

قال ابن القيم: «فإن النبي على جعل الوصف الذي يستحق به هؤلاء دخول الجنة بغير حساب، وهو تحقيق التوحيد وتجريده، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، والطيرة نوع من الشرك، ويتوكلون على الله وحده لا على غيره، وتركهم الاسترقاء والتطير هو من تمام التوكل على الله "(٢٠).

قوله: «سبعون ألفًا»: قال العيني: «قيل: هم أكثر من هذا العدد، وأجيب: اللَّه أعلم بذلك مع احتمال أن يراد بالسبعين الكثير، وقال بعضهم: إن العدد المذكور على ظاهره. وقوى كلامه بأحاديث منها: ما رواه الترمذي من حديث أبي أمامة رفعه: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي».

قلت: احتمال الزيادة في السبعين باق»(٤).

\* عن أبي هريرة قال: «جئت مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله ﷺ إلى أهل مكة ببراءة قال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد فأجله أو أمده إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن اللّه بريء من المشركين

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ٥٠٥-٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) عمدة القارى (١٥/ ٦١٤).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١١/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) حادي الأرواح (ص: ١١٧).

ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صَحِلَ صوتي  $^{(1)}$ .

### \*غريب الحديث:

بَرِئ: سَلِم.

صَحِلَ: من الصَّحَل، بالتحريك: كالبُحَّة، وألاّ يكون حادّ الصوت.

### \* فوائد الحديث:

قوله: «لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة»، وفي حديث أبي هريرة في الذي قتل نفسه: «نفس مسلمة»(٢).

قال القرطبي: «قوله: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» أي: مؤمنة؛ لأن الإسلام العريّ عن الإيمان لا ينفع صاحبه في الآخرة، ولا يدخله الجنة، وذلك بخلاف الإيمان فإن مجرده يدخل صاحبه الجنة، وإن عوقب بترك الأعمال»(٣).

قال المناوي: «إن الله حرم الجنة على من في قلبه خبث فلا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره، فإنها دار الطيبين ﴿ طِبْتُمْ فَأَدَّخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ فمن تطهر في الدنيا من البلايا والمصائب ولقي الله طاهرًا من خبثه، دخلها بغير تعوق، ومن لم يتطهر منها فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت عارضية دخلها بعد تطهيره بالنار »(٤٠).

\* \* \*

(١) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٩٩)، والنسائي (٥/ ٢٥٩/ ٢٩٥٨) واللفظ له، والحاكم (٢/ ٣٣١) وصححه وأقره

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٠٩)، والبخاري (٦/ ٢٢٠-٢٢١/ ٣٠٦٢)، ومسلم (١/ ١٠٥-١٠١)، والنسائي في الكبري (٥/ ٢٧٨/ ٨٨٨٣) مختصرًا.

<sup>(</sup>٣) المفهم (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (٢/ ٢٦٠).

الآية (٧٤)

## قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَنَا وَعُدَمُ وَآوَرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةً فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمْلِينَ ۞ ﴾

### \*غريبالآية:

نتبوأ من الجنة: أي: نتخذ منها منازل.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي: يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر، والعطاء العظيم، والنعيم المقيم، والملك الكبير، يقولون عند ذلك: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ اللّهِ صَدَقَنَا وَعَدَمُ ﴾ أي: الذي كان وعدنا على السنة رسله الكرام، كما دعوا في السدنسيا: ﴿ رَبّنا وَ عَدَمّنا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تَخْزِنا بَوْمَ الْقِينَدَةِ إِنّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيمَادَ ﴾ (١٠) السدنسيا: ﴿ رَبّنا وَ عَدَمّنا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تَخْزِنا بَوْمَ الْقِينَدَةِ إِنّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيمَادَ وَمَا كُنّا لِهُمَا وَلَا تَخْزِنا بَوْمَ اللّهِ لَا تَعْلَقُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقـولـهـم: ﴿وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآةٌ فَيْعُمَ أَجْرُ ٱلْعَنمِلِينَ﴾ قـال أبو العالية، وأبو صالح، وقتادة، والسدي، وابن زيد: أي أرض الجنة.

وهذه الآية كقوله: ﴿ وَلَقَدْ كَتَنَكَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الضَّكِامُونَ ۚ ﴿ ثَانَ الْعَلَامُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآتُ ﴾ أي: أين شَنا حللنا، فنعم الأجر أجرنا على عملنا (٥٠٠.

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وصف تربة الجنة

\* عن أنس بن مالك ره قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله على قال: "فُرِج

(٢) الأعراف: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٩٤).

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: الآية (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) فاطر: الآيتان (٣٤و٣٥).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٢٣).

عن سقف بيتي وأنا بمكة، ثم ساق حديث الإسراء وفيه: «ثم أُدخلت الجنة، فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك»(١).

\* عن أبي سعيد قال: «قال رسول اللّه ﷺ لابن صائد: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم! قال: صدقت»(۲).

### \*غريب الحديثين:

حبايل اللؤلؤ: قال الحافظ: «كذا وقع لجميع رواة البخاري في هذا الموضع بالحاء المهملة ثم الموحدة وبعد الألف تحتانية ثم لام، وذكر كثير من الأئمة أنه تصحيف، وإنما هو «جنابذ» بالجيم والنون وبعد الألف موحدة ثم ذال معجمة، كما وقع عند المصنف في أحاديث الأنبياء من رواية ابن المبارك وغيره عن يونس، وكذا عند غيره من الأئمة. ووجدت في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر في هذا الموضع «جنابذ» على الصواب، وأظنه من إصلاح بعض الرواة»(٣).

درمكة بيضاء: قال العلماء: معناه: أنها في البياض درمكة، وفي الطيب مسك، والدرمك هو الدقيق الحواري الخالص البياض (٤٠).

### \* فوائد الحديثين:

قال القاضي عياض: «وفيه دليل على وجود الجنة والنار وخلقهما على ما ذهب إليه أهل السنة والحديث، وأن الجنة في السماء أو فوقها وجهتها على ما جاءت به ظواهر الأحاديث، وأن العرش سقفها»(٥٠).

وفيه أيضًا دليل على وجود الجنابذ في الجنة وهي القباب، سميت بذلك تشبيهًا لها بجنابذ الورود قبل تفتحها (٢٠) .

قال الحافظ ابن رجب: «وهذا يدل على أن لونها بيضاء، وقد يكون منها ما هو

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث أخرجه: أحمد (٥/ ١٤٣–١٤٤)، والبخاري (١/ ٦٠٥–٢٠٦/ ٣٤٩)، ومسلم (١/ ١٤٨- ١٤٨) جزء من حدیث أخرجه: أحمد (٥/ ١٤٨/ ١٤٨) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ٢٤-٢٥)، ومسلم (٤/ ٣٩٤٣/ ٢٩٢٨).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١/ ٦١١). (٤) شرح مسلم للنووي (١٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) إكمال المعلم (١/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٦) أفاده ابن رجب في «فتح الباري» (٢/ ٣٢٥).

الآية (٧٤) \_\_\_\_\_\_

أبيض، ومنها ما هو أصفر كالزعفران»(١).

وقال ابن القيم: «ذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتها -أي: الجنة - متضمنة للنوعين: المسك والزعفران؛ قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا محمد بن أبي عبيد عن أبيه عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال: قال معتب بن سمي: الجنة ترابها المسك والزعفران، ويحتمل معنيين آخرين.

أحدهما: أن يكون التراب من زعفران، فإذا عجن بالماء صار مسكًا، والطين يسمى ترابًا..

المعنى الثاني: أن يكون زعفرانًا باعتبار اللون مسكًا باعتبار الرائحة، وهذا من أحسن شيء يكون، البهجة والإشراق لون الزعفران، والراثحة رائحة المسك، وكذلك تشبيهها بالدرمك، وهو الخبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينها ونعومتها، وهذا معنى ما ذكره سفيان بن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد بهذا، أرض الجنة من فضة وترابها المسك، فاللون في البياض لون الفضة، والرائحة رائحة المسك»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>۲) حادى الأرواح (ص: ۱۲۳–۱۲٤).

\_\_\_\_\_ سورة الزمر

# قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَتِ كُهُ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَيِّ ٱلْعَالَمِينَ ﷺ وَتَعِينَ الْعَالَمِينَ ﴿ يَعَمْدِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَعَمْدِ

### ⋆غريبالآية:

حاقين: جمع حاف، وهو المحدق بالشيء؛ من حففت بالشيء: إذا أحطت به، وهو مأخوذ من الحفاف وهو الجانب.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار، وأنه نزل كُلا في المحل الذي يليق به ويصلح له، وهو العادل في ذلك الذي لا يجور، أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه المجيد، يسبحون بحمد ربهم، ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور، وقد فصل القضية، وقضى الأمر، وحكم بالعدل؛ ولهذا قال: ﴿وَقُضِى بَيْنَهُم مِالنَحَقِ ﴾ أي: بين الخلائق ﴿ إِلَا عَقَ اللَّهُ مَا الْعَلَا اللَّهُ ا

ثم قال: ﴿ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ أي: ونطق الكون أجمعه -ناطقه وبهيمه - لله رب العالمين، بالحمد في حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل؛ بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شَهدَت له بالحمد (١٠).

قال ابن القيم: "وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره، بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره، وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك، وموالاة أحد من خلقه لحاجته إليه، وحمد نفسه على علوه وكبريائه، وحمد نفسه في الأولى والآخرة، وأخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي، ونبه على هذا كله في كتابه، وحمد نفسه

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٢٥).

عليه، فتنوع حمده وأسباب حمده، وجمعها تارة وفرقها أخرى؛ ليتعرف إلى عباده ويعرفهم كيف يحمدونه، وكيف يثنون عليه، وليتحبب إليهم بذلك، ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه، قال تعالى: ﴿الْحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ الكَيْنِ عَالَى عَرْفِهِ وَأَحْمَدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ الكَيْنِ وَقَال تعالى: ﴿الْحَمَّدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَرْفُولُ وَقِيمًا لَهُ عِرْمًا ﴿ وَقَال تعالى: ﴿الْمُحْمَدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَرْبَا لَهُ عَرْبُولُ وَقَال تعالى: ﴿الْمُحْمَدُ لِلّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَرْبُولُ وَقَال اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبُكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وأخبر عن حمد خلقه له بعد فصله بينهم، والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته، والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته، والحكم لأهل معصيته بعقابه وإهانته، ﴿ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِالْحَيِّقَ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾.

وأخبر عن حمد أهل الجنة له، وأنهم لم يدخلوها إلا بحمده، كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده، كما أن أهل النار لم يدخلوها إلا بحمده، فقال أهل الجنة: ﴿ لَخَمَّدُ يَنُو الّذِى هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهَدِّى لَم يدخلوها إلا بحمده، فقال أهل الجنة: ﴿ لَخَمَّدُ يَنُو اللّذِي هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنّا لِنَهَمْ فَيَهَا سَلَامٌ وَمَاخِرُ دَعُونهُمْ أَنِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

(١) الفاتحة: الآيات (٢-٤).

(٣) الكهف: الآيتان (١و٢).

(٥) فاطر: الآية (١).

(V) غافر: الآية (٦٥).

(٩) الأعراف: الآية (٤٣).

(١١) القصص: الآيتان (٧٤و٧٥).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (١).

<sup>(</sup>٤) سبأ: الآية (١).

<sup>(</sup>٦) القصص: الآية (٧٠).

<sup>(</sup>٨) الروم: الآيتان (١٧و١٨).

<sup>(</sup>١٠) يونس: الآية (١٠).

السّعِيرِ ((()) وشهدوا على أنفسهم بالكفر والظلم وعلموا أنهم كانوا كاذبين في الدنيا، مكذبين بآيات ربهم، مشركين به جاحدين لإلهيته، مفترين عليه، وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم، وأخذهم ببعض حقه عليهم، وأنه غير ظالم لهم، وأنهم إنما دخلوا النار بعدله وحمده، وإنما عوقبوا بأفعالهم وبما كانوا قادرين على فعله وتركه، لا كما تقول الجبرية، وتفصيل هذه الحكمة مما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به، ولا إلى التعبير عنه، ولكن بالجملة فكل صفة عليا، واسم حسن، وثناء جميل، وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وإكرام، فهو لله كال على أكمل الوجوه وأتمها وأدومها، وجميع ما يوصف به ويذكر به، ويخبر عنه به، فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس، فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسه، وفوق ما يثني به عليه خلقه، فله الحمد أولا وآخرا، حمدا كثيرًا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لكرم وجهه، وعز جلاله، ورفيع مجده، وعلو جده» (()).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الملك: الآية (١١).

<sup>(</sup>٢) طريق الهجرتين (ص: ١٣٠-١٣٢).



### سورة غافر

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل هذه السورة

- \* عن المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي على يا يقول: «إن بُيَّتُمْ فليكن شعاركم: (حم لا ينصرون) (١٠٠٠.
- \* عن البراء بن عازب رها قال: قال لنا رسول الله على: «إنكم ستلقون العدو غدًا وإن شعاركم: (حم لا ينصرون)»(٢).

### \* غريب الحديثين:

إِن بُيُتُمْ: تبييت العدو: هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، وهو البيات.

شعاركم: علامتكم التي تعرفون بها أصحابكم هذا الكلام. والشعار في الأصل: العلامة التي تنصب ليعرف الرجل بها.

### ★ فوائد الحديثين:

قال الطيبي: «نبه على أن ذكرها لعظم شأنها وشرف منزلتها عند الله تعالى. مما يستظهر به المسلمون على استنزال النصر عليهم والخذلان على عدوهم. فأمرهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٦٥) وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي، وأبو داود (٣/ ٧٤/ ٢٥٩٧) واللفظ له، والترمذي (٤/ ٢٠١/ ٢٨٦١)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٢٧٠-٢٧١/ ٨٦٦١)، والحاكم (٢/ ١٠٧) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إلا أن فيه إرسالًا، فإذا الرجل الذي لم يسمه المهلب بن أبي صفرة البراء بن عازب، ووافقه الذهبي، وصحح ابن كثير أيضًا إسناده (٧/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٨٩) واللفظ له، والنسائي في الكبرى (٦/ ١٥٧-١٥٤١/ ١٠٤٥١-١٠٤٥١)، والحاكم (٢/ ١٠٧) وصححه ووافقه الذهبي.

أن يقولوا: (حم)، ثم استأنف وقال: (لا ينصرون) جوابًا لسائل عسى أن يقول: ماذا يكون إذا قلت هذه الكلمة؟ فقال: لا ينصرون "(١).

قال البنا: «والمراد أنهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم في ظلمة الليل هو التكلم بلفظ الشعار عند هجوم العدو عليهم، واختار رسول الله على أن يكون شعارهم لفظ: (حم لا ينصرون)؛ لما فيه من التفاؤل بعدم انتصار الخصم من حصول الغرض بالشعار، والله أعلم»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شرح الطيبي (٨/ ٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني (١٤/ ٥٦).

# قوله تعالى: ﴿حَدَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱللَّهِ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّ

### \*غريبالآية:

العزيز: الغالب الممتنع على من يريده بالقهر والغلبة.

التوب: التوبة. قال القرطبي: والتوب: يجوز أن يكون مصدر تاب. ويحتمل أنه جمع توبة، نحو: دَوْمَةٍ ودَوْم.

الطول: التفضل والإنعام. يقال: اللهم طُلُ علينا؛ أي: أنعم وتفضل. ومنه: قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّمَ يَسْتَطِعُ مِنكُمْ طَوْلًا ﴾ (١)؛ أي: غنى وسعة.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: "جمع -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة بين الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد؛ لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين؛ هما جلب النفع ودفع الضر، وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحًا في آيات كثيرة من كتاب اللّه كقوله تعالى: ﴿ نَمِنَ عِبَادِى آئِةَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَ اللّهُ كُولُ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ كُولُ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ كُولُ اللّهِ مِنْ أَشَاءً وَاللّهُ هُو ٱلْعَلَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ عَذَابِي هُو الْعَلَابُ الْأَلِيمُ ﴾ (١)، وقوله تعالى في آخر وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيَّ فِي الْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١)، وقوله في (الأعراف): ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١)، وقوله في (الأعراف): ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١)، وقوله في (الأعراف): ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَفَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١)، والآيات بمثل ذلك كثيرة معروفة (٢٠).

قال ابن القيم: «تأمل كيف افتتح الآية بقوله: ﴿ تَنْإِلُّ ٱلْكِتَابِ ﴾، والتنزيل

 <sup>(</sup>١) النساء: الآية (٢٥).
 (١) الحجر: الآيتان (٤٩-٥٠).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآية (١٥٦). (٤) الأنعام: الآية (١٦٥).

 <sup>(</sup>٥) الأعراف: الآية (١٦٧).
 (٦) أضواء البيان (٦/ ٢٧٢).

يستلزم علو المنزل من عنده، لا تعقل العرب من لغتها؛ بل ولا غيرها من الأمم السليمة الفطرة إلا ذلك، وقد أخبر أن تنزيل الكتاب منه، فهذا يدل على شيئين: أحدهما: علوه تعالى على خلقه، والثاني: أنه هو المتكلم بالكتاب المنزل من عنده لا غيره، فإنه أخبر أنه منه، وهذا يقتضي أن يكون منه قولا، كما أنه منه تنزيلا، فإن غيره لو كان هو المتكلم به لكان الكتاب من ذلك الغير، فإن الكلام إنما يضاف إلى المتكلم به.

ومشل هذا: ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِي ﴾ (١) ومشله: ﴿ قُلْ نَزَلَمُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِكَ ﴾ (٢) ومشله: ﴿ قُلْ نَزَلَمُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِكِ ﴾ (٣) فاستمسك بحرف (مِنْ) في هذه المواضع، فإنه يقطع حجج شعب المعتزلة والجهمية.

وتأمل كيف قال: (تنزيل من) ولم يقل: تنزيله، فتضمنت الآية إثبات علوه وكلامه، وثبوت الرسالة.

ثم قال: ﴿ اَلْعَرِيزِ الْعَلِيدِ ﴾ فتضمن هذان الاسمان صفتي القدرة والعلم ، وخلق أعمال العباد ، وحدوث كل ما سوى الله ؛ لأن القدرة هي قدرة الله كما قال أحمد بن حنبل ، فتضمنت إثبات القدر ، ولأن عزته تمنع أن يكون في ملكه ما لا يشاؤه ، أو أن يشاء ما لا يكون ، فكانت عزته تبطل ذلك . وكذلك كمال قدرته توجب أن يكون خالق كل شيء ، وذلك ينفي أن يكون في العالم شيء قديم لا يتعلق به خلقه ؛ لأن كمال قدرته وعزته يبطل ذلك ، ثم قال : ﴿ غَافِرِ ٱلذَّئِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ والذنب مخالفة شرعه وأمره ، فتضمن هذان الاسمان إثبات شرعه وإحسانه وفضله .

ثم قال: ﴿ شَدِيدِ ٱلمِقَابِ ﴾ وهذا جزاؤه للمذنبين، وذو الطول جزاؤه للمحسنين، فتضمنت الثواب والعقاب.

ثم قال: ﴿ لا ٓ إِللهَ إِلا هُو ۗ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ فتضمن ذلك التوحيد والمعاد، فتضمنت الآيتان إثبات صفة العلو والكلام والقدرة والعلم والقدر، وحدوث العالم والثواب والعقاب والتوحيد والمعاد.

وتنزيل الكتاب منه على لسان رسوله يتضمن الرسالة والنبوة.

<sup>(</sup>١) السجدة: الآية (١٣). (٢) النحل: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) فصلت: الآية (٤٢).

فهذه عشرة قواعد الإسلام والإيمان، تجلى على سمعك في هذه الآية العظيمة، ولكن حور تزف إلى ضرير مقعد. فهل خطر ببالك قط أن هذه الآية تتضمن هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إياها، وهكذا سائر آيات القرآن؟، فما أشدها من حسرة، وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم، ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن، ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه، فالله المستعان»(۱).

قال ابن كثير: «قوله: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَكِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ أي: تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن- من اللَّه ذي العزة والعلم، فلا يرام جنابه، ولا يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابه.

وقوله: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّبُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ﴾ أي: يغفر ما سلف من الذنب، ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخَضَع لديه.

وقوله: ﴿ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ﴾ أي: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا، وعتاعن أوامر الله وبغى، وقد اجتمع في هذه الآية الرجاء والخوف. وهذه كقوله تعالى: ﴿ فَي نَبِيّ عِبَادِى أَنِ آَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْمَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ فَي مواضع متعددة من القرآن؛ ليبقى العبد بين الرجاء والخوف. والمعنى: أنه المتفضل على عباده، المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والإنعام، التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها، ﴿ وَإِن تَمُدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَعْمُومَا أَنِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وقوله: ﴿ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ أي: لا نظير له في جميع صفاته، فلا إله غيره، ولا رب سواه، ﴿ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: المرجع والمآب، فيجازي كل عامل بعمله، ﴿ وَهُو سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ (٣) ه.

قال السعدي: «ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه الأوصاف، أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن من المعاني. فإن القرآن إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، وهذه أسماء وأوصاف وأفعال. وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة، فهي من تعليم العليم لعباده.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية (٣٤).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (١/ ١٩٣–١٩٤).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١١٧-١١٨).

<sup>(</sup>٣) الرعد: الآية (٤١).

وإما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وما يوصل إلى ذلك من الأوامر، فذلك يدل عليه قوله: ﴿ وَيَ الطَّوّلِ ﴾ . وإما إخبار عن نقمه الشديدة، وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي، فذلك يدل عليه قوله: ﴿ شَدِيدِ الْمِقَابِ ﴾ . وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة والاستغفار، فذلك يدل عليه قوله: ﴿ غَافِرِ الذَّبُ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ﴾ . وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبود، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك، والحث عليه، والنهي عن عبادة ما سوى الله، وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على على فسادها والترهيب منها، فذلك يدل عليه قوله تعالى: ﴿ لا آلِكُ إِلّا هُو ﴾ . وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل، وثواب المحسنين، وعقاب العاصين، فهذا يدل عليه قوله: ﴿ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ ، فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات» (١٠).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن كل بني آدم خطّاء وخير الخطّائين التوابون

\* عن أنس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»(٢).

### ⋆غريب الحديث:

خطّاء: بالتشديد: كثير الخطأ. والمراد بالخطأ: المعصية عمدًا أو مطلقًا بناءً على أنه الخطأ المقابل للصواب دون العمد.

### \* فوائد الحديث:

قال الصنعاني: «والحديث دالّ على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان؛ لما جُبل عليه هذا النوع من الضعف، وعدم الانقياد للملة في فعل ما إليه دعاه، وترك ما عنه نهاه، ولكنه تعالى بلطفه فتح باب التوبة لعباده، وأخبر أن خير الخطائين التوابون،

تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٠٢-٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٣/ ١٩٨)، والترمذي (٤/ ٥٦٨-٥٦٩/ ٢٤٩٩) وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة»، وابن ماجه (٢/ ١٤٢٠/ ٢٥١١) واللفظ له، والحاكم (٤/ ٢٤٤) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، وتعقبه الذهبي: «علي لين»، وحسنه الشيخ الألباني.

المكثرون للتوبة على قدر كثرة الخطأ، وفي الأحاديث أدلة على أن العبد إذا عصى الله وتاب تاب الله عليه، ولا يزال كذلك ولن يهلك على الله إلا هالك (١٠٠٠).

قال المناوي: "يعني أن العبد لا بد أن يجري عليه ما سبق به القدر، فكأنه قال: لا بد لك من فعل الذنوب والخطايا لأن ذلك مكتوب عليك فأحدث توبة، فإنه لا يؤتى العبد من فعل المعصية وإن عظمت وكثرت، وإنما يؤتى من ترك التوبة وتأخيرها، فإن الله غفور يحب التوابين وقد قال تعالى: ﴿ أُوْلَيْكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَّيَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدَرَهُونَ بِأَلْحَسَنَةِ السَّيِتَةَ ﴾ (٢) فما وصفهم بعدم السيئة أصلًا (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالعبد المؤمن إذا تاب وبدَّل اللَّه سيئاته حسنات، انقلب ما كان يضره من السيئات بسبب توبته حسنات ينفعه اللَّه بها، فلم تبق الذنوب بعد التوبة مضرة له، بل كانت توبته منها من أنفع الأمور له، والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية، فمن نسي القرآن ثم حَفِظَه خير من حِفْظِه الأول لم يضره النسيان، ومن مرض ثم صح وقوي لم يضره المرض العارض.

واللَّه -تعالى- يبتلي عبده المؤمن بما يتوب منه؛ ليحصل له بذلك من تكميل العبودية والتضرع، والخشوع لله والإنابة إليه، وكمال الحذر في المستقبل والاجتهاد في العبادة ما لم يحصل بدون التوبة كمن ذاق الجوع والعطش، والمرض والفقر والخوف، ثم ذاق الشِّبَع والرِّي، والعافية والغنى والأمن، فإنه يحصل له من المحبة لذلك وحلاوته ولذته، والرغبة فيه وشكر نعمة اللَّه عليه، والحذر أن يقع فيما حصل أولًا ما لم يحصل بدون ذلك.

وينبغي أن يعرف أن التوبة لا بدمنها لكل مؤمن، ولا يكمل أحد ويحصل له كمال القرب من الله، ويزول عنه كل ما يكره إلا بها.

ومحمد ﷺ أكمل الخلق وأكرمهم على الله، وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع الطاعات، فهو أفضل المحبين لله، وأفضل المتوكلين على الله، وأفضل العابدين له، وأفضل التاثبين إليه، وتوبته أكمل من توبة غيره؛ ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»(٤٠).

<sup>(</sup>٢) القصص: الآية (٥٤).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٥/ ٥٥-٥٦).

<sup>(</sup>١) سبل السلام (٤/ ٣١٥–٣١٦).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٥/ ١٦-١٧).

\_\_\_\_\_\_ سورة غافر

## قوله تعالى: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ ﴾

### \*غريبالآية:

تَقَلَّبَهُمْ: أي: تصرفهم في البلاد للتجارة والكسب.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ذكر -جل وعلا - في هذه الآية الكريمة، أنه لا يجادل في آيات اللَّه؛ أي: لا يخاصم فيها محاولًا ردها، وإبطال ما جاء فيها، إلا الكفار.

وقد بين تعالى في غير هذا الموضع الغرض الحامل لهم على الجدال فيها مع بعض صفاتهم، وذلك في قوله: ﴿وَيُجُدِلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِشُواْ بِهِ الْخَقُّ وَاللَّهُ مَا أَنْذِرُواْ هُزُواً ﴾ (١) وأوضح ذلك الغرض في هذه السورة الكريمة، في قوله: ﴿وَجَدَدُلُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ الْحَقَّ ﴾ (٢).

وقد قدمنا في سورة (الحج) أن الذين يجادلون في اللَّه منهم أتباع يتبعون رؤساءهم المضلين من شياطين الإنس والجن ؛ وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَرِيدِ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّهُ مَنَ اللَّهِ لِلَهُ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾ (٣).

وإن منهم قادة هم رؤساؤهم المتبوعون وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِدُلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدُى وَلَا كِنْبٍ مُّنِيرٍ ۞ ثَانِىَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ النَّهُ ﴿ ثَا اللَّهِ . اللَّهُ ﴾ (٤) الآية .

وبين تعالى في موضع آخر أن من أنواع جدال الكفار، جدالهم للمؤمنين الذين

(١) الكهف: الآية (٥٦). (٢) غافر: الآية (٥).

(٣) الحج: الآيتان (٣-٤).
 (١) الحج: الآيتان (٨-٩).

استجابوا لله وآمنوا به وبرسوله؛ ليردوهم إلى الكفر بعد الإيمان، وبين بطلان حجة هؤلاء، وتوعدهم بغضبه عليهم، وعذابه الشديد، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُمَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدٌ شَهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُمَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدٌ شَهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُمَّنُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

قوله تعالى: ﴿ فَلاَ يَغُرُّرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْلِلَاِ ﴾ نهى اللّه -جل وعلا- نبيه الله في هذه الآية الكريمة ليشرع لأمته عن أنْ يغره تقلب الذين كفروا في بلاد الله، بالتجارات والأرباح، والعافية وسعة الرزق، كما كانت قريش تفيض عليها الأموال من أرباح التجارات وغيرها من رحلة الشتاء والصيف المذكورة في قوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِمَ رَحِلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَيف والشام، وهم مع ذلك كفرة فجرة، يكذبون نبى الله ويعادونه.

والمعنى: لا تغتر بإنعام اللَّه عليهم، وتقلبهم في بلاده في إنعام وعافية، فإن اللَّه -جل وعلا- يستدرجهم بذلك الإنعام، فيمتعهم به قليلًا، ثم يهلكهم فيجعل مصيرهم إلى النار.

وقد أوضح هذا المعنى في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَدِ ۞ مَنْعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُونهُمْ جَهَنَمٌ وَبِشْنَ الْمِهَادُ ۞ ﴿". وقوله تعالى: ﴿وَمَن كَفَرُ فَلَا يَعْرُنُكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِمُهُمْ فَنُنِيَّعُهُم بِمَا عَبِلُواْ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الشَّدُودِ ۞ فَوَله تعالى: ﴿قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِمُهُمْ فَلِيلا ثُمَّ أَضَطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظِ ۞ ﴾ (' ) وقوله تعالى: ﴿قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمْتِمُهُمْ فَلِيلا ثُمَّ أَضَطَرُوهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَيِشْنَ الْمَعِيدُ ﴾ (' ) وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَى اللّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللّذِينَ اللّذِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكَذِبَ لَا يُغْلِحُونَ ۞ مَتَنَعٌ فِي الدُّنِيَ اللّهُ اللّهِ الآيات.

والفاء في قوله: ﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ ﴾ ، سببية ؛ أي: لا يكن تقلبهم في بلاد اللّه ، متنعمين بالأموال والأرزاق ، سببًا لاغترارك بهم ، فتظن بهم ظنّا حسنًا ؛ لأن ذلك التنعم تنعم استدراج ، وهو زائل عن قريب ، وهم صائرون إلى الهلاك

<sup>(</sup>١) الشورى: الآية (١٦).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآيتان (١٩٦ و١٩٧).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) قريش: الآية (٢).

<sup>(</sup>٤) لقمان: الأيتان (٢٣ و٢٤).

<sup>(</sup>٦) يونس: الأيتان (٦٩ و٧٠).

والعذاب الدائم»(١).

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ما يخاصم في حجج اللَّه وأدلته على وحدانيته بالإنكار لها إلا الذين جحدوا توحيده. وقوله: ﴿ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبلاد وبقاؤهم أَلِلَاكِ يقول -جل ثناؤه-: فلا يخدعك يا محمد تصرفهم في البلاد وبقاؤهم ومكثهم فيها، مع كفرهم بربهم، فتحسب أنهم إنما أمهلوا وتقلبوا، فتصرفوا في البلاد مع كفرهم باللَّه، ولم يعاجلوا بالنقمة والعذاب على كفرهم؛ لأنهم على شيء من الحق، فإنا لم نمهلهم لذلك، ولكن ليبلغ الكتاب أجله، ولتحقّ عليهم كلمة العذاب، عذاب ربك»(٢).

قال الشوكاني: «أي: ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا الذين كفروا، والمراد: الجدال بالباطل، والقصد إلى دحض الحق، كما في قوله: ﴿وَجَدَلُواْ وَالْمَرَادِ الْجِدَالِ بِالبَاطِلِ وَلِيُدْحِشُواْ بِهِ الْمَتَى . فأما الجدال لاستيضاح الحق، ورفع اللبس، والبحث عن الراجح والمرجوح، وعن المحكم والمتشابه، ودفع ما يتعلق به المبطلون من متشابهات القرآن، وردهم بالجدال إلى المحكم، فهو من أعظم ما يتقرّب المتقرّبون، وبذلك أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب فقال: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ المِيثَقَ الذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابِ لَنُبِيّنُنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴿"، وقال: ﴿ إِنَّ الَذِينَ يَكُتُمُونَ مَا اللهِ عَنَى اللهِ وَلَا تَكْتَمُونَهُ وَ"، وقال: ﴿ وَاللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيُلْعَنُهُمُ اللّهُ وَلَا أَلْكِنَالِ إِلّا بِاللّهِ اللّهِ عِلَى الْمَالَةُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا أَوْلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قال السعدي: «لا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية، ويظن أن إعطاء اللَّه إياه في الدنيا دليل على محبته له، وأنه على الحق، ولهذا قال: ﴿فَلاَ يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَدِ ﴾ أي: ترددهم فيها بأنواع التجارات والمكاسب؛ بل الواجب على العبد أن يعتبر الناس بالحق، وينظر إلى الحقائق الشرعية، ويزن بها الناس، ولا يزن الحق بالناس، كما عليه من لا علم ولا عقل له»(٧٠).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٦/ ٣٧٢–٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية (١٨٧).

<sup>(</sup>٥) العنكبوت: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٧) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٤/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآية (١٥٩).

<sup>(</sup>٦) فتح القدير (٤/ ٥٧٥–١٧٦).

الآية (٤) \_\_\_\_\_\_\_\_\_(٢٧٩ \_\_\_\_\_\_

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم المراء في القرآن

\* عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول الله علي : «المراء في القرآن كفر»(١٠).

\* عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: سمع عمرو بن العاص رجلًا يقرأ آية من القرآن فقال: من أقرأكها؟ قال: رسول اللّه على. قال: فقد أقرأنيها رسول اللّه على غير هذا، فذهبا إلى رسول اللّه على فقال أحدهما: يا رسول الله! آية كذا وكذا ثم قرأها، فقال رسول الله على: «هكذا أنزلت»، فقال الآخر: يا رسول الله، فقرأها على رسول الله على وقال: أليس هكذا يا رسول الله؟ قال: «هكذا أنزلت» فقال رسول الله على سبعة أحرف، قال: «هكذا أنزلت» فقال رسول الله على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأتم فقد أصبتم، ولا تماروا فيه، فإن المراء فيه كفر أو آية الكفر»(٢).

### \*غريب الحديثين:

المراء: الجدال، والتماري والمماراة، المجادلة على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة مماراه؛ لأن كلا يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع.

### \* فوائد الحديثين،

قال الخطابي: «اختلف الناس في تأويله. فقال بعضهم: معنى المراء هنا: الشك فيه كقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْهُ ﴾ (٣) أي: شك. ويقال: بل المراء هو الجدال المشكّك فيه. وتأوله بعضهم على المراء في قراءته، دون تأويله ومعانيه، مثل أن يقول قائل: هذا قرآن قد أنزله الله -تبارك وتعالى -. ويقول الآخر: لم ينزله الله هكذا، فيكفر به من أنكره.

وقد أنزل الله سبحانه كتابه على سبعة أحرف، كلها شاف كاف، فنهاهم على عن إنكار القراءة التي يسمع بعضهم بعضًا يقرؤها، وتوعدهم بالكفر عليها لينتهوا عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أجمد (۲/ ۲۰۸-۲۸۲)، وأبو داود (٥/ ٩/ ٤٦٠٣) واللفظ له، والحاكم (۲/ ۲۲۳) وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان (الإحسان ٤/ ٣٣٣–٣٢٥) وصححه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٠٥). قال الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٢): ﴿إسناده حسن».

<sup>(</sup>٣) هود: الآية (١٧).

المراء فيه، والتكذيب به، إذ كان القرآن منزلًا على سبعة أحرف، وكلها قرآن منزل يجوز قراءته، ويجب علينا الإيمان به.

وقال بعضهم: إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن في الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد، وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل، وعلى معنى ما يجري من الخوض بينهم فيها، دون ما كان منها في الأحكام وأبواب التحليل والتحريم، والحظر والإباحة، فإن أصحاب رسول الله على قد تنازعوا فيما بينهم، وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام، ولم يتحرجوا عن التناظر بها وفيها، وقد قال سبحانه: ﴿ فَإِن نَنزَعُنُم فِي الْأَحُكُم ، ولم يتورجوا من النهي منصرف إلى غير هذا الوجه، والله أعلم "(). فعلم أن النهي منصرف إلى غير هذا الوجه، والله أعلم "().

قال القاري: «وسماه النبي على كفرًا باسم ما يخشى عاقبته، وذلك بأن يسند أحدهم كلامه إلى آية ثم يأتي صاحبه بآية أخرى تدافعًا له كأنه يزعم أن الذي أتيت به نقيض ما استدللت به . قال البيضاوي: المراد بالمراء فيه: التدارؤ، وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض، فيطرق إليه قدحًا وطعنًا، ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في التوفيق بين الآيات المختلفة ما أمكنه، فإن القرآن يصدق بعضه بعضًا، فإن أشكل عليه شيء من ذلك، ولم يتيسر له التوفيق فليعتقد أنه من سوء فهمه، وليكله إلى عالمه وهو الله تعالى ورسوله على كما قال تعالى: ﴿ فَإِن النَّهُ وَالرَّسُولِ ﴾ (٣) (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء: الآية (٥٩).

<sup>(</sup>۲) معالم السنن (٤/ ۲۷٥).(٤) المرقاة (١/ ٤٩٣–٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية (٥٩).

قوله تعالى: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَالْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمُ نُوجٍ وَالْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ صَكُلُ أُمَّتِمْ بِرَسُولِهِمْ لِيَا خُدُوهُ وَجَدَلُواْ وَالْبَطِلِ لِيُدْحِشُوا بِهِ الْجَمَّدُ مُنْ مَا نَعْدَابِ اللَّهِ الْحَقَى فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ اللهِ

### \*غريب الآية:

ليأخذوه: ليهلكوه بالحبس أو القتل. والعرب تسمي الأسير: الأخيذ، لأنه مأسور للقتل. قال الشاعر:

فإمّا تأخذوني تَقْتُلُونِي فكم منْ آخِذٍ يهْوَى خُلُودِي للمِحْوا: أي: ليزيلوا.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «ثم قص -تعالى - على رسول الله على قصص الأمم المكذبة رسلها، وأخبره أنهم كانوا من جدالهم لرسله على مثل الذي عليه قومه الذين أرسل إليهم، وأنه أحل بهم من نقمته عند بلوغهم أمدهم بعد إعذار رسله إليهم، وإنذارهم بأسه ما قد ذكر في كتابه، إعلاما منه بذلك نبيه أن سنته في قومه الذين سلكوا سبيل أولئك في تكذيبه وجداله، سنته من إحلال نقمته بهم، وسطوته بهم، فقال -تعالى ذكره -: كذبت قبل قومك المكذبين لرسالتك إليهم رسولا، المجادليك بالباطل قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهم الأمم الذين تحزبوا وتجمعوا على رسلهم بالتكذيب لها، كعاد وثمود، وقوم لوط، وأصحاب مَدْيَن وأشباههم..

وقوله: ﴿ وَهَمَتَ كُلُّ أُمَّتِم بِرَسُولِمِم لِيَا خُدُونَ ﴾ يقول -تعالى ذكره-: وهمت كل أمة من هذه الأمم المكذّبة رسلها ، المتحزّبة على أنبيائها ، برسولهم الذي أرسل إليهم ليأخذوه فيقتلوه . .

قوله: ﴿ وَجَدَدُلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ ﴾ يقول: وخاصموا رسولهم بالباطل من الخصومة؛ ليبطلوا بجدالهم إياه وخصومتهم له الحق الذي جاءهم به من عند

اللَّه، من الدخول في طاعته، والإقرار بتوحيده، والبراءة من عبادة ما سواه، كما يخاصمك كفار قومك يا محمد بالباطل.

وقوله: ﴿ فَأَخَذْتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴾ يقول -تعالى ذكره-: فأخذت الذين هموا برسولهم ليأخذوه بالعذاب من عندي، فكيف كان عقابي إياهم، ألم أهلكهم فأجعلهم للخلق عبرة، ولمن بعدهم عظة؟ وأجعل ديارهم ومساكنهم منهم خلاء، وللوحوش ثواء »(۱).

قال السعدي: «هدد من جادل بآيات اللَّه ليبطلها، كما فعل من قبله من الأمم من قوم نوح وعاد والأحزاب من بعدهم، الذين تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه، وعلى الباطل لينصروه، وأنه بلغت بهم الحال، وآل بهم التحزب إلى أنه: ﴿هَمَّتُ صَكُلُ أُتَهِ مِن الأمم ﴿بِرَسُولِمٌ لِيَاخُدُوهُ ﴾ أي: يقتلوه. وهذا أبلغ ما يكون للرسل الذين هم قادة أهل الخير الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا اشتباه، هموا بقتلهم، فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟ ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية: ﴿فَأَخَذَتُهُمُ ﴾ أي: بسبب تكذيبهم وتحزبهم ﴿فَكَيفَ كَانَ عَقَابِ كَانَ أَشد العقاب وأفظعه، ما هو يعرقهم، فإذا هم خامدون»(٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٤٢–٤٣).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٠٤-٥٠٥).

الآية (٦)

# قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْأَهُمُّمَ وَلِهُ تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ النَّارِ ۞ ﴾

### \*غريبالآية:

حَقّت: وجبت ولزمت. مأخوذ من الحق، لأنه يلزم المرء.

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وكما حق على الأمم التي كذبت رسلها التي قصصت عليك يا محمد قصصها عذابي، وحل بها عقابي بتكذيبهم رسلهم، وجدالهم إياهم بالباطل، ليدحضوا به الحق، كذلك وجبت كلمة ربك على الذين كفروا بالله من قومك، الذين يجادلون في آيات الله (().

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٤٣).

\_\_\_\_\_ سورة غافر

قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَجِلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَجِهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواٞ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ وعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره -: الذين يحملون عرش الله من ملائكته، ومن حول عرشه، ممن يحفّ به من الملائكة ﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَيِّمٌ ﴾ يقول: يصلون لربهم بحمده وشكره ﴿ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ يقول: ويقرّون بالله أنه لا إله لهم سواه، ويشهدون بذلك، لا يستكبرون عن عبادته ﴿ وَيَسْتَغْفُرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يقول: ويسألون ربهم أن يغفو للذين أقرّوا بمثل إقرارهم من توحيد الله، والبراءة من كلّ معبود سواه ذنوبهم، فيعفوها عنهم. وقوله: ﴿ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ وفي هذا الكلام محذوف، وهو: «يقولون»، ومعنى الكلام ويستغفرون للذين آمنوا يقولون: يا ربنا وسعت كلّ شيء رحمة وعلما. ويعني بقوله: ﴿ وَسِعْتَ كُلُ شَيْءٍ رَحْمَةُ كُلُ شَيْءٍ رَحْمَةُ وَعِلْمًا ﴾ وسعت رحمتك وعلمك كل شيء من خلقك، فعلمت كل شيء، فلم يخف عليك شيء، ورحمت خلقك، ووسعتهم برحمتك. . وقوله: ﴿ وَالَّبْعُوا سَبِيكَ ﴾ يقول: فاصفح عن جرم من تاب من الشرك بك من عبادك فرجع إلى توحيدك واتبع أمرك ونهيك . وقوله: ﴿ وَالنَّبْعُوا سَبِيكَ ﴾ يقول: وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه، ولزموا المنهاج الذي أمرتهم بلزومه، وذلك الدخول في الإسلام . . وقوله: ﴿ وَقِهِمَ عَذَابَ الجَهِمِ ﴾ يقول: واصرف عن الذين تابوا من الشرك، واتبعوا سبيلك عذاب الناريوم القيامة » (١٠).

قال السعدي: «يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين، وما قيض لأسباب سعادتهم من الأسباب الخارجة عن قدرهم، من استغفار الملائكة

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٤٣-٤٥).

﴿ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِم ﴾ من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة ﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِم ﴾ من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة ﴿ يُسَيِّحُونَ بِحَمِّدِ رَبِّهِم ﴾ هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى، وخصوصًا التسبيح والتحميد، وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده ؛ لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها لغيره، وحمد له تعالى، بل الحمد هو العبادة لله تعالى، وأما قول العبد: (سبحان الله وبحمده) فهو داخل في ذلك وهو من جملة العبادات.

﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جدًا، أن الملائكة الذين يؤمنون بالله ولا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان، فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل العظيم "٢٠".

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفات حملة العرش

\* عن أبي هريرة رضي قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة، والعرش على منكبه وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) الحاقة: الآية (١٧).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٠٥-٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أبو يعلى (١١/ ٢٩٦) ٦٦١٩)، قال الهيثمي في المجمع (٨/ ١٣٥): (رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وصححه الحافظ في «المطالب العالية» (٣/ ٢٦٧/ ٣٤٤٩)، . وله شاهد من حديث جابر يأتي بعده إن شاء الله تعالى .

\* عن جابر رضي أن النبي على قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»(١).

### \*غريب الحديثين:

مرقت: يقال: مرق السهم من الرمية يمرق مرقًا ومروقًا: خرج من الجانب الآخر. والخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أي: يجوزونه ويخرقونه ويتعدونه، وقيل: المروق: أن ينفذ السهم الرمية فيخرج طرفه من الجانب الآخر وسائره في جوفها.

شحمة الأذن: ما لان من أسفلها وهو معلق القرط.

عاتقه: هو ما بين المنكبين إلى أصل العنق.

### ★ فوائد الحديثين:

قال المناوي: ««من حملة العرش»: أي: الذين يحملون عرش الرحمن، الذي هو أعظم المخلوقات، المحيط بجميع العوالم، والعرش السرير. «ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة» وفي رواية: «سبعين عامًا»: أي: بالفرس الجواد كما في خبر آخر. فما ظنك بطوله وعظم جثته؟! قال الطيبي: والمراد بالسبعمائة عام هنا التكثير لا التحديد؛ لأنه أليق بالكلام وأدعى للمقام»(٢).

وانظر بعض الفوائد حول حملة العرش في سورة (سبأ) الآية (٢٣).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعاء الملائكة لبني آدم

\* عن صفوان - وهو ابن عبد اللَّه بن صفوان - وكانت تحته الدرداء، قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (٥/ ٩٦/ ٤٧٢٧)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٣/ ٩٤٨/ ٤٧٦)، والطبراني في الأوسط (٢/ ١٨٥- ٢٨٥)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٢٨٥- ٢٨٥/ ٤٤١)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٢٨٥- ٢٨٥) ٢٨٥)، وابن أبي حاتم (١٠/ ٢٣٧٠/ ٢٣٧٠). قال ابن كثير كَثَلَّهُ (٤/ ٤١٤): «وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات» اه. وقال الذهبي في «العلو» (ص ١١٤/ ح ٧٥ المختصر): «إسناده صحيح» اه. وذكره الهيثمي في «المتحم» (١/ ٨٠) وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح». قال الحافظ في «الفتح» (٨/ ٨٥٩): «إسناده على شرط الصحيح». انظر الصحيحة (١٥١).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (١/ ٤٥٨).

قدمت الشام، فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء، فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم، قالت: فادع اللّه لنا بخير، فإن النبي على كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير، قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل»(١).

### ★ فوائد الحديث:

قال النووي: «وفيه فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب. ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة. ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر حصولها أيضًا. وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها»(٢).

وقال القرطبي: «المسلم هنا هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده، الذي يحب للناس ما يحب لنفسه؛ لأن هذا هو الذي يحمله حاله وشفقته على أخيه المسلم أن يدعو له بظهر الغيب؛ أي: في حال غيبته عنه، وإنما خص حال الغيبة بالذكر لبعدها عن الرياء، والأغراض المفسدة أو المنقصة؛ فإنه في حال الغيبة يتمحض الإخلاص، ويصح قصد وجه الله تعالى بذلك، فيوافقه الملك في الدعاء، ويبشره على لسان رسوله على أن له مثل ما دعا به لأخيه. والأخوة هنا: هي الأخوة الدينية، وقد تكون معها صداقة ومعرفة، وقد لا تكون، وقد يتعين، وقد لا يتعين، فإن الإنسان إذا دعا لإخوانه المسلمين حيث كانوا، وصدق الله في دعائه، وأخلص فيه في حال الغيبة عنهم، أو عن بعضهم، قال الملك له ذلك القول، بل قد يكون ثوابه أعظم؛ لأنه دعا بالخير، وقصده للإسلام، ولكل المسلمين، والله تعالى أعلم»(٣).

قال القاضي عياض: «فيه أن الداعي لأخيه بظهر الغيب له من الأجر بمثل ما دعا به؛ لأنه وإن دعا لغيره فقد عمل عملين صالحين: أحدهما ذكر الله، وهو عمل خير لمسلم يؤجر عليه، وقد نص فيه أنها مستجابة كما نص عليه في الحديث (٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۵/ ۱۹۵)، مسلم (٤/ ٢٠٢٣–٢٧٣٣)، وأبو داود (۲/ ۱۷۱/ ۱۵۳۴)، وابن ماجه (۲/ ۲۶۱–۱۹۳۳) ۲۶۹–۷۲۷/ ۲۸۹۵). (۲) شرح مسلم (۱۷/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٧/ ٦١–٦٢).

\_\_\_\_ (۲۸۸ \_\_\_\_\_\_ سورة غافر

قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «لم يبين هنا الآية المتضمنة لوعدهم بالجنات، هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم.

ولكنه -جل وعلا- أوضح وعده إياهم بذلك في سورة الرعد في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآهَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلاَئِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُوْلَئِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ جَنَّتُ عَذْنِ يَتَخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ۞ ﴾ (١٠) (٢٠).

قال ابن جرير: «قوله -تعالى ذكره - مخبرًا عن دعاء ملائكته لأهل الإيمان به من عباده، تقول: يا ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَذْنِ ﴾ يعني: بساتين إقامة ﴿ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ ﴾ يعني: التي وعدت أهل الإنابة إلى طاعتك أن تدخلهموها ﴿ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ ﴾ يقول: وأدخل مع هؤلاء الذين تابوا واتبعوا سبيلك جنات عدن من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فعمل بما يرضيك عنه من الأعمال الصالحة في الدنيا، وذكر أنه يدخل مع الرجل أبواه وولده وزوجته الجنة، وإن لم يكونوا عملوا عمله بفضل رحمة اللَّه إياه » ( ").

قال السعدي: «وتضمن ذلك أن المقارن من زوج وولد وصاحب، يسعد بقرينه، ويكون اتصاله به سببًا لخير يحصل له، خارج عن عمله وسبب عمله، كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقد يقال: إنه لا بد من وجود صلاحهم لقوله: ﴿وَمَن صَلَحَ ﴾ فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم واللَّه أعلم (1).

<sup>(</sup>١) الرعد: الآيتان (٢٢-٢٣). (٢) أضواء البيان (٦/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢٤/ ٤٥).

الأبة (٩) \_\_\_\_\_\_\_ (٩٨٢

# قوله تعالى: ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّكِيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيِّاتِ يَوْمَهِ لِهِ فَقَدْ رَحْمَتَكُمْ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ ﴾

# أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن القيم: «ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم: ﴿ وَقِهِمُ السَّيِّنَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَ بِنِ فَقَدْ رَحِمْتَمُ ﴾ فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها، فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيئ وقاهم جزاء السيئ، وإن كان قوله: ﴿ وَمَن تَقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَ بِنِ فَقَدْ رَحِمْتَمُ ﴾ أظهر في عقوبات السيئ، وإن كان قوله: ﴿ وَمَن تَقِ السَّيِّنَاتِ يَوْمَ بِنِ فَقَدْ سَأَلُوه سبحانه أن يقيهم عذاب الأعمال المطلوب وقايتها يومئذ، فإن قيل: فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا هو وقاية العقوبات السيئة، فدل على أن المراد بالسيئات التي سألوا وقايتها الأعمال السيئة، ويكون الذي سأله الملائكة نظير ما استعاذ منه النبي ﷺ (١٠)، ولا يرد على هذا قوله: ﴿ يَوْمَ بِنِ كَ فَإِن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم، وهي سيئات في نفسها، قيل: وقاية السيئات نوعان:

أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه.

والثاني: وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها، فتضمنت الآية سؤال الأمرين، والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية.

وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان والعمل الصالح، والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم، وقدموا بين يدي استغفارهم توسلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه، وسعة رحمته، فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها، وضعفهم عن العصمة واستيلاء عدوهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم، وما زين لهم من الدنيا وزينتها، وعلمه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذا هم أجنة في بطون

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ٤٣٢)، وأبو داود (۲/ ٥٩١-٩١٩/ ٢١١٨-٢١١٩)، والترمذي (۳/ ٤١٤-٤١٤/ ١٠٥٥) وخرجه أحمد (۱/ ٢٠٩-٢١١/ ١٨٩٤) من حديث (۱/ ٩٠٥-٢١٠/ ١٨٩٤) من حديث ابن مسعود ﷺ.

أمهاتهم، وعلمه السابق بأنهم لا بدأن يعصوه، وأنه يحب العفو والمغفرة، وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه، وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من المؤمنين به من أهل توحيده ومحبته، فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا الأشقياء، ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي وسعت كل شيء، ثم سألوه أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله، وهو صراطه الموصل إليه، الذي هو معرفته ومحبته وطاعته فيما أمر، وترك ما يكره، واتبعوا السبيل التي يحبها، ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم، وأن يدخلهم والمؤمنين من أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنات عدن التي وعدهم بها، وهو سبحانه وإن كان لا يخلف الميعاد، فإنه وعدهم بها بأسباب من جملتها دعاء ملائكته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته التي منها أن وفقهم لأعمالها، وأقام ملائكته يدعون لهم بدخولها.

ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة: ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْمَزِيرُ الْحَكِمُ ﴾ أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك، وكمال علمك، فإن العزة كمال القدرة، والحكمة كمال العلم، وبهاتين الصفتين يقضي الله ما يشاء، ويأمر وينهى ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر»(١).

قال السعدي: «وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم، والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى، التي يحب من عباده التوسل بها إليه، والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه، فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة، وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية التي علم الله نقصها، واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي، ونحو ذلك من المبادئ والأسباب التي قد أحاط الله بها علمًا توسلوا بالرحيم العليم.

وتضمن كمال أدبهم مع اللَّه تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم الربوبية العامة والخاصة، وأنه ليس لهم من الأمر شيء، وإنما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه، لا يُدُلِي على ربه بحالة من الأحوال، إن هو إلا فضل اللَّه وكرمه وإحسانه.

وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة، بمحبة ما يحبه من الأعمال التي هي

<sup>(</sup>١) الداء والدواء (ص: ٢٠٩-٢١١).

العبادات التي قاموا بها، واجتهدوا اجتهاد المحبين، ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله تعالى من بين خلقه، فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا المؤمنين منهم، فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله، واجتهدوا في صلاح أحوالهم؛ لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته؛ لأنه لا يدعو إلا لمن يحبه.

وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله: ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ التنبيه اللطيف على كيفية تدبر كتابه، وأن لا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى اللفظ بمفرده، بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ، فإذا فهمه فهمًا صحيحًا على وجهه، نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليه، وجزم بأن الله أراده، كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص، الدال عليه اللفظ.

والذي يوجب الجزم له بأن الله أراده أمران:

أحدهما: معرفته وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه.

والثاني: علمه بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر في كتابه.

وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني، وهو المخبر بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء، وأنه أفصح الكلام وأجله إيضاحًا، فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما وفقه الله له (١٠).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٠٨-٥١٠).

\_ (۲۹۲ )\_\_\_\_\_\_ سورة غافر

# قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞﴾ مَقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞﴾

#### ⋆غريبالآية:

لَمَقْتُ: المقت: أشد البغض.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: إن الذين كفروا باللَّه ينادون في الناريوم القيامة إذا دخلوها، فمقتوا بدخولهموها أنفسهم حين عاينوا ما أعدّ اللَّه لهم فيها من أنواع العذاب، فيقال لهم: لمقت اللَّه إياكم أيها القوم في الدنيا، إذ تدعون فيها للإيمان باللَّه فتكفرون، أكبر من مقتكم اليوم أنفسكم لما حل بكم من سخط اللَّه عليكم»(۱).

قال السعدي: «يخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين، وسؤالهم الرجعة، والخروج من النار، وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِيبَ كَفَرُوا﴾ أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها، من الكفر باللَّه، أو بكتبه، أو برسله، أو باليوم الآخر، حين يدخلون النار، ويقرون أنهم مستحقونها، لما فعلوه من الذنوب والأوزار، فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت، ويغضبون عليها غاية الغضب، فينادون عند ذلك، ويقال لهم: ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ أَي: إياكم ﴿إِذَ تُدَعُونَ إِلَى الإيمان، وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحق، فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له، وخرجتم من رحمته الواسعة، فمقتكم وأبغضكم، فهذا ﴿أَكَبُرُ مِن مَقْتِكُمُ وَلِيعَان الذي خلقكم الله له، وأنفسكُمْ أي: فلم يزل هذا المقت مستمرًا عليكم، والسخط من الكريم كالا بكم، حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت، فاليوم حلَّ عليكم غضب الله وعقابه حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه»(٢).

جامع البيان (۲۲ / ۲۱).
 جامع البيان (۲۲ / ۲۱).

الآية (١١)

# قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آمَنَنَا ٱشْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ۞ ﴾

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «والمقصود. . أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدى اللَّه عَلَىٰ في عرصات القيامة ، كما قال: ﴿ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُمُوسِهُم عِندَ رَبِّهِ مْرَرِّبُنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿ ﴾(١) فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليها، ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال، سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة، فلا يجابون، قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقَتُوا عَلَ ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْتَلْنَا نُرَدُّ وَلَا نَكَذِّبَ جِمَايَتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلمُّوْمِينَ ۞ بَلَ بَدَا لَمُتُم مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبْلً وَلَوْ رُدُّواً لَمَا دُواً لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ۞ ﴿ ( ) فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها ومقامعها وأغلالها، كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم، ﴿وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَلِيحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَدَ نُعَيِّرَكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّـذِيْرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ۞ ♦(٣)، ﴿رَبُّنَا ۖ ٱخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ٢ أَنْ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ١٠ ﴿ ﴿ وَفِي هَذَهُ الآية الكريمة تلطفوا في السؤال، وقدموا بين يدي كلامهم مقدمة، وهي قولهم: ﴿ رَبُّنَا أَمَّتُنَا أَتَّنَانُهُ وَأَخْيَلْتَ نَا أَتْنَكِّنِ ﴾ أي: قدرتك عظيمة، فإنك أحييتنا بعدما كنا أمواتًا، ثم أمتنا ثم أحييتنا، فأنت قادر على ما تشاء، وقد اعترفنا بذنوبنا، وإننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا ، ﴿ فَهَلَ إِلَّن خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴾ أي: فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على ذلك، لنعمل غير الذي كنا نعمل، فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأجيبوا أن لا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا، ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه؛ بل تجحده وتنفيه»(٥).

<sup>(</sup>١) السجدة: الآية (١٢). (٢) الأنعام: الآيتان (٢٧و٨٨).

<sup>(</sup>٣) فاطر: الآية (٣٧). (٤) المؤمنون: الآيتان (١٠٧و ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٢٣).

. ۲۹۶ ﴾\_\_\_\_\_ سورة غافر

قال الشوكاني: «ثم ذكر سبحانه اعترافهم بعد أن صاروا في النار بما كذبوا به في الدنيا، فقال حاكيًا عنهم: ﴿فَاعَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ التي أسلفناها في الدنيا من تكذيب الرّسل، والإشراك باللّه، وترك توحيده، فاعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف، وندموا حيث لا ينفعهم الندم، وقد جعلوا اعترافهم هذا مقدّمة لقولهم: ﴿فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِن سَبِيلِ﴾ أي: هل إلى خروج لنا من النار، ورجوع لنا إلى الدنيا من سبيل، ومثل هذا قولهم الذي حكاه اللّه عنهم: ﴿هَلَ إِلَى مَرَدِ مِن سَبِيلِ﴾ (١٠)، وقوله: ﴿يَلْيَنْنَا نُرَدُ ﴾ (٣) الآية (١٠).

## ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية

\* عن ابن مسعود و الله في قوله: ﴿ أَمَّتَنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحَيَّتَنَا ٱثْنَايَّنِ ﴾ قال: «هي مثل التي في البقرة: ﴿ وَكُنتُمْ ٱمْوَتَا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ ﴾ (٥) كانوا أمواتًا في أصلاب آبائهم ثم أخرجهم فأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم بعد الموت (٢٠).

#### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «اختلف أهل التأويل في معنى قولهم: ﴿ أَمَّنَا اللهُ وَ أَحْيَلَتَا اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

الشورى: الآية (٤٤).
 السجدة: الآية (١٢).

 <sup>(</sup>٣) الأنعام: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٥) البقرة: الآية (٢٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه: ابن جرير في التفسير (ج ٢٤/ ٤٧)، والطبراني (٩/ ٢١٤/ ٩٠٤٥-٩٠٤٥)، والحاكم (٢/ ٤٣٧) وصححه ووافقه الذهبي.

الآية (۱۱)

440

وهو حي لنفسه لا يتطرق إليه موت ولا غشية ولا فناء. وقال ابن زيد في قوله: ﴿رَبَّنَا ۗ أَمُّنَّكَا اللَّذِي الآية: خلقهم في ظهر آدم وأخرجهم وأحياهم وأخذ عليهم الميثاق، ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم (١٠).

قال الشنقيطي: «التحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه، أن المراد بالإماتتين في هذه الآية الكريمة، الإماتة الأولى التي هي كونهم في بطون أمهاتهم نطفًا وعلقًا ومضغًا قبل نفخ الروح فيهم، فهم قبل نفخ الروح فيهم لا حياة لهم، فأطلق عليهم بذلك الاعتبار اسم الموت.

والإماتة الثانية: هي إماتتهم وصيرورتهم إلى قبورهم عند انقضاء آجالهم في دار الدنيا.

وأن المراد بالإحياءتين، الإحياءة الأولى في دار الدنيا، والإحياءة الثانية، التي هي البعث من القبور إلى الحساب والجزاء والخلود الأبدي، الذي لا موت فيه، إما في النار.

والدليل من القرآن على أن هذا القول في الآية هو التحقيق، أن اللَّه صرح به واضحًا في قوله -جل وعلا-: ﴿ كَيْفَ نَكُفُرُوكَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمَوَتَا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ لَيْ مَا سُواه من الأقوال يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحَيِّيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرَجَعُوكَ ۞ ﴾ (٢) وبذلك تعلم أن ما سواه من الأقوال في الآية لا معول عليه.

والأظهر عندي أن المسوغ الذي سوغ إطلاق اسم الموت على العلقة والمضغة مثلًا في بطون الأمهات، أن عين ذلك السيء، الذي هو نفس العلقة والمضغة، له أطوار كما قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ﴿ فَا الله وَ الله عَلَمُ الله الله وَ الله الله وَقَدْ خَلَقًا مِنَ الله وَقَدْ الله الله وَقَدْ الله وَالله وَقَدْ الله وَقَدْ الله وَقَدْ الله وَاللّه وَقَدْ الله وَقَدْ ال

\* \* \*

(٢) البقرة: الآية (٢٨).

(٤) الزمر: الآية (٦).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) نوح: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان (٧/ ٣٧٤-٣٧٥).

# قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُۥ إِذَا دُعِى اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ. وَوَان يُشْرَكَ بِهِ. تُؤْمِنُوأَ فَالْحُكُمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشوكاني: «أي: ذلك الذي أنتم فيه من العذاب بسبب أنه إذا دعي الله في الدنيا وحده دون غيره كفرتم به، وتركتم توحيده ﴿وَإِن يُشَرَكُ بِهِ ﴾ غيره من الأصنام، أو غيرها ﴿ تُؤْمِنُوا ﴾ بالإشراك به، وتجيبوا الدّاعي إليه، فبيّن سبحانه لهم السبب الباعث على عدم إجابتهم إلى الخروج من النار، وهو ما كانوا فيه من ترك توحيد اللّه، وإشراك غيره به في العبادة التي رأسها الدّعاء، ومحل ذلكم الرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف ؛ أي: الأمر ذلكم، أو مبتدأ خبره محذوف ؛ أي: ذلكم العذاب الذي أنتم فيه بذلك السبب، وفي الكلام حذف، والتقدير: فأجيبوا بأن لا سبيل إلى الرّد، وذلك لأنكم كنتم إذا دعي اللّه، إلخ ﴿ فَٱلْمُكُمُ لِلّهِ ﴾ وحده دون غيره، وهو الذي حكم عليكم بالخلود في النار، وعدم الخروج منها »(١).

قال السعدي: «أي: إذا دعي لتوحيده، وإخلاص العمل له، ونهي عن الشرك به ﴿ كَفَرَتُمُ ﴾ به واشمأزت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور.

﴿ وَإِن يُثَرَكُ بِهِ ء تُؤْمِنُوا ﴾ أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هذا المقيل والمحل، أنكم تكفرون بالإيمان، وتؤمنون بالكفر، ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والآخرة، وتكرهون ما هو خير وصلاح في الدنيا والآخرة.

تؤثرون سبب الشقاوة والذل والغضب، وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح والظفر ﴿ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلنَّيِ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ (٢). والظفر ﴿ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْغَي يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ (٢). ﴿ فَٱلْمُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِي ٱلْكَبِيرِ ﴾ العلى: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه،

<sup>(</sup>١) فتح القدير (٤/ ٢٧٩-٦٨٠).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية (١٤٦).

علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر، ومن علو قدره كمال عدله تعالى، وأنه يضع الأشياء مواضعها، ولا يساوي بين المتقين والفجار. ﴿الْكَبِيرِ ﴾ الذي له الكبرياء والعظمة والمجد، في أسمائه وصفاته وأفعاله المتنزه عن كل آفة وعيب ونقص، فإذا كان الحكم له تعالى، وقد حكم عليكم بالخلود الدائم، فحكمه لا يغير ولا يبدل»(۱).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥١٢-٥١٣).

. (۲۹۸) \_\_\_\_\_\_ سورة غافر

# قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ، وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞﴾

#### ⋆غريبالآية:

ينيب: من النوب، وهو رجوع الشيء مرة بعد أخرى، والإنابة الرجوع إلى اللَّه تعالى بالتوبة وإخلاص العمل.

# أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أنه -جل وعلا- هو الذي يُري خلقه آياته، أي الكونية القدرية ليجعلها علامات لهم على ربوبيته، واستحقاقه العبادة وحده، ومن تلك الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، كما قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ ٱلنَّهُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (١) الآية.

وما ذكره -جل وعلا- في آية المؤمن هذه؛ من أنه هو الذي يُري خلقه آياته، بينه

<sup>(</sup>١) فصلت: الآية (٣٧). (٢) البقرة: الآية (١٦٤).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية (١٩٠). (٤) الجاثية: الآيات (٣-٥).

<sup>(</sup>٥) يونس: الآية (٦).

وزاده إيضاحًا في غير هذا الموضع، فبين أنه يريهم آياته في الآفاق وفي أنفسهم، وأن مراده بذلك البيان أن يتبين لهم أن ما جاء به محمد على حق، كما قال تعالى: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِمٍمْ حَتَى يَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَهُ ٱلْحَقُّ ﴾ (١).

والآفاق جمع أفق وهو الناحية، والله -جل وعلا- قد بين من غرائب صنعه وعجائبه في نواحي سمواته وأرضه، ما يتبين به لكل عاقل أنه هو الرب المعبود وحده. كما أشرنا إليه من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والجبال، والدواب والبحار إلى غير ذلك.

وبين أيضًا أن من آياته التي يريهم ولا يمكنهم أن ينكروا شيئًا منها، تسخيره لهم الأنعام ليركبوها ويأكلوا من لحومها، وينتفعوا بألبانها، وزبدها وسمنها وأقطها، ويلبسوا من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها، كما قال تعالى: ﴿اللهُ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الْأَنْهَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَلِتَبَلُّغُوا عَلَيْهَا حَامَةً فِي صُلُودِكُمْ وَيَهَا مَنْفِعُ وَلِتَبَلُّغُوا عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَلَكُمْ مَا يَنْدِيهِ فَأَى ءَايَنتِ اللّهِ مَنْكِرُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ عَايَنتِهِ فَأَى عَايَتِ اللّهِ تَنْكِرُونَ ﴾ (٢).

وبين في بعض المواضع، أن من آياته التي يريها بعض خلقه، معجزات رسله؛ لأن المعجزات آيات؛ أي: دلالات وعلامات على صدق الرسل، كما قال تعالى في فرعون: ﴿ وَلَقَدُ أَرَيْنَهُ ءَايَنِنَا كُلُهَا قَكَذَّبَ وَأَيْنَ ﴿ ﴾ (٣) وبين في موضع آخر، أن من آياته التي يريها خلقه عقوبته المكذبين رسله، كما قال تعالى في قصة إهلاكه قوم لوط: ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِم لَيْنِكُ لِقَوْمِ يَمْقِلُونَ ﴿ فَالَ فَي عقوبته فرعون وقومه بالطوفان والجراد والقمل إلخ: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُوفَانَ وَالجِرَادُ وَالْقَمَلُ وَالضَفَادِ ﴾ (١)

قوله تعالى: ﴿ وَيُنَزِّكُ لَكُمُ مِنَ السَّمَآءِ رِزْقاً ﴾ أطلق -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة الرزق وأراد المطر؛ لأن المطر سبب الرزق، وإطلاق المسبب وإرادة سببه لشدة الملابسة بينهما أسلوب عربي معروف، وكذلك عكسه الذي هو إطلاق السبب

فصلت: الآية (٥٣).
 فصلت: الآيات (٧٩-٨١).

<sup>(</sup>٣) طه: الآية (٥٦).(٤) العنكبوت: الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٥) الأعراف: الآية (١٣٣).

\_\_\_\_\_\_ سورة غافر

وإرادة المسبب، كقوله:

أكلت دمًا إن لم أرُعْكِ بضرَّةٍ بعيدة مهوى القرط طيبة النشر فأطلق الدم وأراد الدية، لأنه سببها.

وإطلاق الرزق في آية المؤمن هذه على المطر جاء مثله في غير هذا الموضع كقوله تعالى في أول سورة (الجاثية): ﴿ وَمَا آنَزَلَ اللّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رَزْقِ فَأَخِا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ أن مراده بالرزق المطر؛ لأن المطر هو الذي يحيي الله به الأرض بعد موتها.

وقد أوضح - جل وعلا - أنه إنما سمى المطر رزقًا ؛ لأن المطر سبب الرزق في آيات كثيرة من كتابه ، كقوله تعالى في سورة (البقرة) : ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ ، مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴿ اللَّهِ ، والباء في قوله : ﴿ فَأَخْرَجَ بِهِ ، سببية كما ترى .

وكقوله تعالى في سورة (إبراهيم): ﴿ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ ﴾ (٣) الآية. وقوله تعالى فسي سورة (ق): ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ مُّبَدَرًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتِ وَحَبَّ الْمُصِيدِ ۞ وَالنَّخْلَ بَاسِقَتِ لَمَا طُلُمُّ نَضِيدُ ۞ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) الآية (٥). (٢) الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) الآية (٣). (١٥–١١).

<sup>(</sup>٥) السجدة: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٦) النحل: الآيتان (١٠–١١).

نَّبَاتِ شَقَىٰ ۞ كُلُواْ وَارْعَوْاْ أَنْعَلَمُكُمُ ﴾ (١) الآية. وقوله تعالى: ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاتَهَا وَمَرْعَلْهَا ۞ وَالْجِبَالَ أَرْسَلُهَا ۞ مَنْهَا لَكُوْ وَلِأَنْفَلِكُو ۞ ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات.

قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِبُ ﴾ ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن الناس ما يتذكر منهم ؛ أي: ما يتعظ بهذه الآيات المشار إليها في قوله: ﴿هُوَ الَّذِى يُرِيكُمُ ءَاينتِهِ وَيُنزِّكُ لَكُمُ مِنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞ ﴾ أي من رزقه الله الإنابة إليه .

والإنابة: الرجوع عن الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة. وهؤلاء المنيبون المتذكرون المتعظون هم أصحاب العقول السليمة من شوائب الاختلال، المذكورون في قوله تعالى في أول سورة (آل عمران): ﴿وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أُولُوا ٱلْأَبْنِ ﴾ (٣) وفي قوله تعالى في سورة (إبراهيم): ﴿وَلِيَعْلَمُوا أَنْمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَلِيَذَكُرُ أُولُوا الْأَبْنِ ﴾ (١) الْأَبْنِ ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات.

وقد دلت آية المؤمن هذه، وما في معناها من الآيات على أن غير أولي الألباب المعتذكرين المذكورين آنفًا لا يتذكر ولا يتعظ بالآيات؛ بل يعرض عنها أشد الإعراض. وقد جاء هذا المعنى موضحًا، في آيات كثيرة من كتاب الله، كقوله تعالى: ﴿وَكَا إِنْ مِنْ ءَايَةِ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ (٥)، وقوله تعالى: ﴿وَإِن يَرُواْ ءَايَةُ يُعْرِضُواْ وَيَعُولُوا سِحَرُّ مُسْتَيرٌ ۞ ﴾ (١)، وقوله: ﴿وَإِنا رَاقَا مَا اللهَ مَنْ وَاللهُ وَاللهُ مِنْ وَاللهُ عَيْر ذلك من الآيات (١٠٠٠).

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: الذي يريكم أيها الناس حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته ﴿وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا ﴾ يقول: ينزل لكم من أرزاقكم

<sup>(</sup>٢) النازعات: الآيات (٣١–٣٣).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: الآية (٥٢).

<sup>(</sup>٦) القمر: الآية (٢).

<sup>(</sup>٨) يونس: الآية (١٠١).

<sup>(</sup>١) طه: الآيتان (٥٣ و٥٤).

<sup>(</sup>٣) آل عمران: الآية (٧).

<sup>(</sup>٥) يوسف: الآية (١٠٥).

<sup>(</sup>٧) الصافات: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٩) الأنعام: الآية (٤)، ويس: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>١٠) أضواء البيان (٦/ ٢٧٦-٣٧٩).

من السماء بإدرار الغيث الذي يخرج به أقواتكم من الأرض، وغذاء أنعامكم عليكم ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾ يقول: وما يتذكر حجج اللّه التي جعلها أدلة على وحدانيته، فيعتبر بها ويتعظ، ويعلم حقيقة ما تدل عليه، إلا من ينيب، يقول: إلا من يرجع إلى توحيده، ويقبل على طاعته »(١١).

قال السعدي: «يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده، بتبيين الحق من الباطل، بما يُرِي عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآنية، الدالة على كل مطلوب مقصود، الموضحة للهدى من الضلال، بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة الحقائق، وهذا من أكبر نعمه على عباده، حيث لم يُبْقِ الحق مشتبها ولا الصواب ملتبسًا، بل نوَّع الدلالات ووضح الآيات، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حي عن بينة، وكلما كانت المسائل أجل وأكبر، كانت الدلائل عليها أكثر وأيسر، فانظر إلى التوحيد لما كانت مسألته من أكبر المسائل؛ بل أكبرها، كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت، وضرب الله لها الأمثال، وأكثر لها من الاستدلال، ولهذا ذكرها في هذا الموضع، ونبه على جملة من أدلتها فقال:

ولما ذكر أنه يُرِي عباده آياته، نبه على آية عظيمة فقال: ﴿ وَيُنَزِّكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزَقَا ﴾ أي: مطرًا به ترزقون وتعيشون أنتم وبهائمكم، وذلك يدل على أن النعم كلها منه، فمنه نعم الدين، وهي المسائل الدينية والأدلة عليها، وما يتبع ذلك من العمل بها. والنعم الدنيوية كلها، كالنعم الناشئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد والعباد. وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبود، الذي يتعين إخلاص الدين له، كما أنه وحده المنعم.

﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ ﴾ بالآيات حين يذكر بها ﴿ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴾ إلى اللَّه تعالى ، بالإقبال على محبته وخشيته ، وطاعته والتضرع إليه ، فهذا الذي ينتفع بالآيات ، وتصير رحمة في حقه ، ويزداد بها بصيرة »(٢) .

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٤٩).

# قوله تعالى: ﴿ فَأَدْعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره - لنبيه محمد الله وللمؤمنين به فاعبدوا الله أيها المؤمنون له، مخلصين له الطاعة، غير مشركين به شيئًا مما دونه ﴿ وَلَوَ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ يقول: ولو كره عبادتكم إياه مخلصين له الطاعة الكافرون المشركون في عبادتهم إياه الأوثان والأنداد» (١٠).

قال السعدي: «لما كانت الآيات تثمر التذكر، والتذكر يوجب الإخلاص لله، رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية فقال: ﴿ فَأَدْعُواْ اللّهَ غُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، والإخلاص معناه: تخليص القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبة والمستحبة، حقوق الله وحقوق عباده؛ أي: أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه.

﴿ وَلَوَ كَرِهَ أَلْكَنْفِرُونَ ﴾ لذلك، فلا تبالوا بهم، ولا يثنكم ذلك عن دينكم، ولا تأخذكم بالله وحده غاية ولا تأخذكم بالله لومة لائم، فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية الكراهة، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَحَدَهُ أَشَمَأَزَتْ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللّهُ وَحَدَهُ أَشَمَأَزَتْ قُلُوبُ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فَي الْكَرِاهِةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَدَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَدَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الإخلاص شرط في قبول العمل

\* عن أبي الزبير قال: «كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا باللّه، لا إله إلا اللّه ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا اللّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٤٩). (٢) الزمر: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ١١٤-٥١٥).

رسول الله على يهلل بهن دبر كل صلاة»(١).

#### \* فوائد الحديث:

قوله: «لا إله إلا الله مخلصين له الدين»؛ أي: مخلصين له العبادة لا نشرك فيها غيره شركًا أصغر ولا أكبر، ولو كره الكافرون الإخلاص في العبادة له تعالى (٢٠).

قال الحافظ ابن رجب: «وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد: (لا إله إلا الله)، يقتضى أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالًا ، ومحبة وخوفًا ورجاءً ، وتوكلًا عليه ، وسؤالًا منه ، ودعاءً له ، ولا يصلح ذلك كله إلا لله - عَلِق - ، فمن أشرك مخلوقًا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في قوله: لا إله إلا اللَّه، ونقصًا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك، ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من المعاصى التي منشؤها من طاعة غير اللَّه أو خوفه أو رجائه، أو التوكل عليه والعمل لأجله، كما ورد في الصحيح إطلاق الشرك على الرياء، وعلى الحلف بغير الله، وعلى التوكل على غير اللَّه، والاعتماد عليه، وعلى من سوّى بين اللَّه وبين المخلوق في المشيئة، مثل أن يقول: ما شاء اللَّه وشاء فلان، وكذا قوله: ما لي إلا اللَّه وأنت، وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة، والرقى المكروهة، وإتيان الكهان وتصديقهم بما يقولون، وكذلك اتباع هوى النفس فيما نهى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكماله. ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشؤها من اتباع هوى النفس بما هو كفر وشرك، كقتال المسلم، ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها، ومن شرب الخمر المرة الرابعة، وإن كان ذلك لا يخرجه عن الملة بالكلية.

ولهذا قال السلف: كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وقد ورد إطلاق الإله على الهوى المتبع، قال تعالى: ﴿ أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَّهُمُ هَوَيْهُ ﴾ (٣) وقال الحسن: هو الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٤)، ومسلم (١/ ٤١٥-٤١٦/ ٩٩٤)، وأبو داود (٢/ ١٧٣-١٧٤/ ١٥٠٦-١٥٠٧)، والنسائي (٣/ ٨٨-٧٩/ ١٣٣٨-١٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) قاله خطاب السبكي في «المنهل» (٨/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) الجاثية: الآية (٢٣).

لا يهوى شيئًا إلا ركبه، وقال قتادة، هو الذي كلما هوي شيئًا ركبه، وكلما اشتهى شيئًا أتاه، لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى. . ويدل عليه أيضًا أن اللَّه تعالى سمى طاعة الشيطان في معصية عبادة للشيطان، كما قال تعالى: ﴿ أَلَرَ أَعَهَدَ إِلَيْكُمْ يَبَنِى عَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيَطَنَ ﴾ (١) وقال تعالى حاكيًا عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه : ﴿ يَتَأْبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَنُ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّمْنِ عَصِيًّا ۞ ﴾ (٢) فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته له، ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن وهم الذين قال فيهم : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ شُلْطَكُنُ ﴾ (١) فهم الذين حققوا قول: لا إله إلا اللَّه، وأخلصوا في قولها، وصدقوا قولهم بغيلهم، فلم يلتفتوا إلى غير اللَّه محبة ورجاءً وخشية وطاعة وتوكلًا، وهم الذين صدقوا في قول: لا إله إلا اللَّه، وهم عباد اللَّه حقًا.

فأما من قال: لا إله إلا الله بلسانه، ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته، فقد كذّب فعله قوله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى، ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ ٱنَّبَعَ هَوَنَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللَّهِ ﴿ \* \* \* \* وَلَا تَنَيْعِ اللهُ عَن سَبِيل اللَّهُ ﴾ (\*) ﴿ وَلَا تَنَيْعِ اللهَ وَي فَيْضِلُكُ عَن سَبِيل اللَّهُ ﴾ (\*) .

وسيأتي ما يتعلق بإخلاص العمل لله على عند قوله تعالى من سورة (البينة): ﴿ وَمَا آُرُهُوا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهُ مُؤْلِمِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ ﴾ الآية (٥).

\* \* \*

(١) يس: الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٢) مريم: الآية (٤٤).

<sup>(</sup>٣) الحجر: الآية (٤٢).

<sup>(</sup>٤) القصص: الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٥) ص: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٦) الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب (ص: ٢٢٨-٢٣١) باختصار.

\_\_\_\_\_ ٣٠٦ \_\_\_\_\_ سورة غافر

# قوله تعالى: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَ كَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ۞ ﴾

\*غريب الآية:

يوم التلاق: يوم البعث.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه، وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها، كما قال تعالى: ﴿ مِنَ اللّهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۞ تَعَرُجُ الْمَلَتِكُةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ ('') وقسوله: ﴿ يُلْقِى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ يَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ يَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى اللّهُ إِلَا أَنَا فَاتَقُونِ ۞ ('')، وكقوله: ﴿ وَإِنّهُ لَنَزِيلُ مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى اللّهِ الرَّحُ الْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۞ ﴾ ('')، وكقوله: ﴿ وَإِنّهُ لَنَزِيلُ مَن الْمُنذِرِينَ ۞ نَوْلُ بِهِ الرَّحُ الْأَمِينُ ۞ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۞ ﴾ ('')؛ ولسهادا الله الله على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿ يَوْمَ النَلَاقِ ﴾ قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿ يَوْمَ النَلَاقِ ﴾ قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ﴿ يَوْمَ النَلَاقِ ﴾ قال على عباده.

وقال ابن جُريج: قال ابن عباس: يلتقي فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن زيد: يلتقي فيه العباد. وقال قتادة والسدي وبلال بن سعد وسفيان بن عيينة: يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض. وقال قتادة أيضًا: يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض، والخالق والخلق. وقال مَيْمون بن مِهْران: يلتقي فيه الظالم والمظلوم. وقد يقال: إن يوم القيامة هو يشمل هذا كله، ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير وشر. كما قاله آخرون»(1).

قال السعدى: «ذكر تعالى من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له،

<sup>(</sup>١) المعارج: الآيتان (٣و٤).(٢) النحل: الآية (٢).

<sup>(</sup>٣) الشعراء: الآيات (١٩٢-١٩٤). ﴿ ٤) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٢٤–١٢٥).

فقال: ﴿رَفِيعُ ٱلدَّرَكِتِ ذُو ٱلْعَرْشِ﴾ أي: العلي الأعلى، الذي استوى على العرش واختص به، وارتفعت درجاته ارتفاعًا باين به مخلوقاته، وارتفع به قدره، وجلت أوصافه، وتعالت ذاته، أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهر، وهو الإخلاص، الذي يرفع درجات أصحابه ويقربهم إليه، ويجعلهم فوق خلقه، ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي، فقال: ﴿ يُلّقِى ٱلرُّوحَ ﴾ أي: الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح للأجساد، فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش، فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح، فهو تعالى ﴿ يُلّقِى ٱلرُّوحَ مِنْ آمْرِهِ ﴾ الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم.

﴿عَلَىٰ مَن يَشَاّهُ مِنْ عِبَادِوتُ وهم الرسل الذين فضلهم اللَّه واختصهم اللَّه لوحيه ودعوة عباده. والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم، وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم، ولهذا قال: ﴿ لِلَّهُ نِذِرَ ﴾ من ألقى اللَّه إليه الوحي ﴿ يَوْمَ النَّلَاقِ ﴾ أي: يخوف العباد بذلك، ويحثهم على الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه (١٠).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ١٥٥ و١٦٥).

\_\_\_\_\_\_ سورة غافر

# قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَىٰ اللَّهِ لِمَالُكُ الْمُلُكُ الْمُلكُ الْمَوْجِدِ الْقَهَّارِ ﴿ اللَّهِ الْمُوجِدِ الْقَهَّارِ ﴿ اللَّهِ الْمُوجِدِ الْقَهَّارِ ﴿ اللَّهِ الْمُلكُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «وقوله تعالى في آية المؤمن هذه: ﴿ يَوْمَ هُم بَرِرُونَ لَا يَغَنَى عَلَى اللّهِ مِنهُمْ شَيْءٌ ﴾ جاء مثله في آيات كثيرة، كقوله في بروزهم ذلك اليوم: ﴿ يَوْمَ بُدَدُلُ الْأَرْضُ عَنَيْ اللّهَ مَنهُمْ شَيْءٌ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَرُوا لِلّهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ ﴿ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ وَبَرَرُوا لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الشَّعَفَدُوا لِلّذِينَ اسْتَكَبَرُوا إِنّا كُمْ بَعًا ﴾ (١) الآية، وكقوله في كونهم لا يخفى على اللّه منهم شيء ذلك اليوم: ﴿ يَوْمَ لِهِ نُعْرَضُونَ لَا يَخْفَى مِنكُمْ خَافِيةٌ ﴿ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ لَكُمْ يَعْلَى عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءً لَكُمْ وَالّا يات بمثل ذلك كثيرة » (١) .

قال السعدي: « ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ ﴾ أي: ظاهرون على الأرض، وقد اجتمعوا في صعيد واحد لا عوج ولا أمت فيه، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ﴿ لَا يَغْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ ﴾ لا من ذواتهم، ولا من أعمالهم، ولا من جزاء تلك الأعمال.

ولِمَنِ المُلَكُ الْيُومِ أي : من هو المالك لذلك اليوم العظيم الجامع للأولين والآخرين، أهل السموات وأهل الأرض، الذي انقطعت فيه الشركة في الملك، وتقطعت الأسباب، ولم يبق إلا الأعمال الصالحة أو السيئة؟ الملك وليّهِ الْوَحِدِ الْقَهَارِ في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فلا شريك له في شيء منها بوجه من الوجوه. والقهار لجميع المخلوقات، الذي دانت له المخلوقات وذلت وخضعت، خصوصًا في ذلك اليوم الذي عنت فيه الوجوه للحي القيوم،

<sup>(</sup>١) إبراهيم: الآية (٤٨).

 <sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية (٢١).
 (٣) الحاقة: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٤) العاديات: الآية (١١). (٥) آل عمران: الآية (٥).

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان (٦/ ٣٧٩).

الأية (١٦) \_\_\_\_\_\_

يومئذ لا تَكَلَّمُ نفس إلا بإذنه»(١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة الملك التام لله تعالى يوم القيامة

\* عن ابن عمر الله عن رسول الله الله الله الله عن ابن عمر القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك (٢٠).

#### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «المقصود إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوى المدعين وانتساب المنتسبين، إذ قد ذهب كل ملك وملكه ومتكبر ومِلكه، وانقطعت نسبهم ودعاويهم، ودل على هذا قوله الحق عند قبض الأرض والأرواح وطي السماء: «أنا الملك، أين ملوك الأرض؟»، وفي حديث ابن عمر: «ثم يطوي الأرض بشماله والسموات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» وعنه قوله سبحانه: ﴿لِّمَنِ ٱلمُلَّكُ ٱلْيَوْمُ ﴾ هو انقطاع زمن الدنيا وبعده يكون البعث والنشر»(۳).

قال ابن القيم: «وهو الملك الذي لا شريك له، والفرد الذي لا ند له، والغني فلا ظهير له، والصمد فلا ولد له، ولا صاحبة له، والعلي فلا شبيه له، ولا سمي له، كل شيء هالك إلا وجهه، وكل ملك زائل إلا ملكه، وكل ظل قالص إلا ظله، وكل فضل منقطع إلا فضله، لن يطاع إلا بإذنه ورحمته، ولن يعصى إلا بعلمه وحكمته، يطاع فيشكر، ويعصى فيتجاوز ويغفر، كل نقمة منه عدل وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد، وأدنى حفيظ، حال دون النفوس وأخذ بالنواصي، وسجل الآثار، وكتب الآجال، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب عنده شهادة، عطاؤه كلام، وعذابه كلام، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَمُ كُن

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥١٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۷۲)، والبخاري (۱۳/ ۶۸۶/ ۷۶۱۲) واللفظ له، ومسلم (۶/ ۲۱۶۸/ ۲۷۸۸)، وأبو داود (۵/ ۲۰۰/ ۲۷۳۲)، وابن ماجه (۱/ ۷۱–۷۲/ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (١٥/ ١٩٦).

فَيَكُونُ ۞ ﴾ (١) فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الصفات اضمحل عندها كل نور وراء هذا ما لا يخطر بالبال، ولا تناله عبارة»(٢).

وقوله: «أنا الملك»: قال الغنيمان: «أي: أنه تعالى ينفرد بالملك فهو الملك حقًا الذي لا منازع له ولا معاون، ولا ظهير ولا شريك، وفي ذلك اليوم، عندما يقبض الأرض بيده، ويطوي السموات بيمينه، ويصبح كل شيء في قبضته، ينادي الذين كانوا ينازعونه في الدنيا ملكه، ويتعدون على سلطانه من المتكبرين والمتجبرين من ملوك الدنيا، وقد انفرد مالك الملك الواحد القهار، ذو السلطان وهو متفرد به في كل آن – غير أنه في ذلك اليوم ينكشف جليًا فيناديهم بما يتضمن توبيخهم وتهديدهم: أين ملوك الدنيا؟ فهل يستطيعون منعًا أو ردًا؟ وهل لديهم قوة أو حيلة أو فدى؟ لقد ذهب منهم كل شيء، وبقيت التبعات والذل والحسرات»(٣).

قال ابن جرير: «ولا خلاف بين جميع أهل المعرفة بلغات العرب أن المألك والمُلْكَ مشتق فتأويل قراءة من قرأ ذلك (مَلِكِ يوم الدين) أن لله الملك يوم الدين خالصًا دون جميع خلقه الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا ملوكًا جبابرة ينازعونه الملك، ويدافعونه الانفراد بالكبرياء والعظمة والسلطان والجبرية، فأيقنوا بلقاء اللَّه يوم الدين أنهم الصغرة الأذلة، وأن له دونهم ودون غيرهم الملك والكبرياء والعزة والبهاء، كما قال -جل ذكره- وتقدست أسماؤه في تنزيله: ﴿ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَغْنَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ المُلكُ الْيَوْمِ لِلهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ ﴿ فَي الدين من ملكهم إلى ذلة وصغار، يومئذ بالملك دون ملوك الدنيا الذين صاروا يوم الدين من ملكهم إلى ذلة وصغار، ومن دنياهم في المعاد إلى خسار»( على المنافرد ومن دنياهم في المعاد إلى خسار»( الله عنه المعاد إلى خسار الله عنه المعاد إلى خسار الله عنه الله عنه المعاد إلى خسار الله عنه المعاد الله عنه المعاد إلى خسار الله عنه المعاد إلى خسار الله المنافرة المنافر

وقد تقدمت فوائد أخرى في سورة (الزمر) الآية (٧).

<sup>(</sup>١) يس: الآية (٨٢).

<sup>(</sup>٢) الوابل الصيب (ص: ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن جرير (١/ ٦٥).

الآية (١٧)

# قوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ تَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمُ إِنَّ وَلَهُ عِلَى الْيَوْمُ إِنَّ اللهِ اللهُ عَالَمَ الْيَوْمُ إِنَّ الْجَسَابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول - تعالى ذكره - - مخبرًا عن قيله يوم القيامة حين يبعث خلقه من قبورهم لموقف الحساب -: ﴿ الْيُومَ يَحْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ يقول: اليوم يثاب كلّ عامل بعمله، فيوفى أجر عمله، فعامل الخير يجزى الخير، وعامل الشريجزى جزاءه. وقوله: ﴿ لَا ظُلْمَ الْيُومِ ﴾ يقول: لا بخس على أحد فيما استوجبه من أجر عمله في الدنيا، فينقص منه إن كان محسنا، ولا حُمِل على مسيء إثم ذنب لم يعمله فيعاقب عليه ﴿ إِنَ اللّهَ شَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ يقول: إن اللّه ذو سرعة في محاسبة عباده يومئذ على أعمالهم التي عملوها في الدنيا » (١).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نفي الظلم وإثبات العدل في الجزاء يوم القيامة

\* عن جابر بن عبد اللّه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول اللّه على فاشتريت بعيرًا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرًا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد اللّه بن أنيس، فقال للبواب: قل له: جابر على الباب، فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديثًا بلغني عنك أنك سمعته من رسول اللّه على في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه، قال: سمعت رسول اللّه على يقول: «يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلًا بهمًا. قال: قلنا: وما بهمًا؟ قال: ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٥١-٥٢).

\_\_\_\_ (۳۱۲)\_\_\_\_\_\_ سورة غافر

أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل البعنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة، قال: قلنا كيف وإنا إنما نأتي الله ﷺ عراة غرلًا بهمًا؟ قال: بالحسنات والسيئات "(1).

#### ★غريب الحديث:

غُرلًا: غير مختونين.

الديان: من أسماء الله تعالى، ومعناه: المحاسب المجازي لا يضيع عمل عامل.

#### ★ فوائد الحديث:

قال فضل الله الجيلاني: «القصاص بين المتظالمين إنما يقع بالحسنات والسيئات؛ أي: يؤخذ من حسنات الظالم فيعطى للمظلوم، وإن لم يكن له حسنة يؤخذ من سيئات المظلوم ويطرح على الظالم، فيتخفف المظلوم من سيئاته، ويزداد الظالم في النكال والعذاب بدل سيئات المظلوم»(۲).

\*عن أبي ذرعن النبي على فيما روى عن اللّه -تبارك وتعالى- أنه قال:

«يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا.
يا عبادي! كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي! كلكم جائع
إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي! كلكم عار إلا من كسوته،
فاستكسوني أكسكم. يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب
غاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن
تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي! لو أن أولكم

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد ( $^{7}$ /  $^{89}$ ) واللفظ له، والبخاري -تعليقا بصيغة الجزم- ( $^{1}$ /  $^{77}$ )، ووصله في الأدب المفرد رقم ( $^{97}$ )، والحاكم ( $^{7}$ /  $^{87}$ - $^{87}$ ) وصححه وأقره الذهبي، والبيهقي في الأسماء والصفات ( $^{1}$ /  $^{197}$ - $^{197}$ ).

<sup>(</sup>٢) فضل الله الصمد (٢/ ٤٤٨).

وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيعًا. يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه "(۱).

#### \* فوائد الحديث:

"إني حرمت الظلم على نفسي" قال ابن رجب كَ الله الله الله منع نفسه من الظلم لعباده، كما قال على نفسه أنا بِظلّه لِتَبِيدِه (٢) وقال: ﴿وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَا الله يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِينَ ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلّم لِلْعَبِيدِ ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلّم مِثْقَالَ ذَرَّق ﴾ (١) وقال: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلّم مِثْقَالَ ذَرَّق ﴾ (١) وقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِن الصّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلا يَعَالَى ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾ (١) والهضم: أن ينقص من جزاء حسناته، والظلم: أن يعاقب بذنوب غيره، ومثل هذا كثير في القرآن.

وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم، ولكنه لا يفعله فضلًا منه وجودًا، وكرمًا وإحسانًا إلى عباده.

وقد فسر كثير من العلماء الظلم بأنه وضع الأشياء في غير موضعها»(٩).

قال القرطبي: «أي: لا ينبغي لي ولا يجوز علي كما قال ﷺ: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّمْنِنِ الرَّمْنِنِ الرَّمْنِنِ الرَّمْنِنِ اللَّهُ تعالى محال»(١١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء، وأنه لا يبخس عامل عمله، وكذلك قوله فيمن عاقبهم ﴿وَمَا ظَلَمَنَاهُمْ وَلَاكِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥٤–١٦٠–١٧٧)، ومسلم (٤/ ١٩٩٤–١٩٩٥/ ٢٥٧٧) واللفظ له، والترمذي (٤/ ٢٥٧٦) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٤٩٧)، وابن ماجه (٢/ ١٤٢٢/ ٤٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) ق: الآية (٢٩). (٣) غافر: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٤) آل عمران: الآية (١٠٨). (٥) فصلت: الآية (٤٦).

<sup>(</sup>٦) يونس: الآية (٤٤). (٧) النساء: الآية (٤٠).

 <sup>(</sup>A) طه: الآية (۱۱۲).
 (P) جامع العلوم والحكم (۲/ ۳۵-۳۵).

<sup>(</sup>١٠) مريم: الآية (٩٢). (١٠) المفهم (٦/ ٥٥٢).

ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم فَمَا أَغْنَتَ عَنْهُم وَالِهَ مُهُم الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ('' وقوله: ﴿ وَمَا ظَلَنَتُهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ ('' بين أن عقاب المجرمين عدلًا لذنوبهم ، لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب. والحديث الذي في السنن: «لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم (''). يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك ، لا لكونه من غير ذنب ، وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة من لم يذنب ('').

وقال أيضًا: «وبهذا يتبين القول المتوسط وهو أن الظلم الذي حرمه اللَّه على نفسه مثل: أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها، ويعاقب البريء على ما لم يفعل من السيئات، ويعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بين الناس بغير القسط، ونحو ذلك من الأفعال التي ينزه الرب عنها لقسطه وعدله وهو قادر عليها، وإنما استحق الحمد والثناء لأنه ترك هذا الظلم وهو قادر عليه، وكما أن اللَّه منزه عن صفات النقص والعيب، فهو أيضًا منزه عن أفعال النقص والعيب،

وقال أيضًا: "ثم ختمه بتحقيق ما بينه فيه من عدله وإحسانه، فقال: "يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه "فبين أنه محسن إلى عباده في الجزاء على أعمالهم الصالحة إحسانًا يستحق به الحمد لأنه هو المنعم بالأمر بها، والإرشاد إليها، والإعانة عليها، ثم إحصائها ثم توفية جزائها، فكل ذلك فضل منه وإحسان، إذ كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. وكما بين أنه محسن في الحسنات متم إحسانه بإحصائها والجزاء عليها السيئات فقال: «ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»(٢).

قال ابن علان: «قوله: «فمن وجد خيرًا» أي: عملًا يثاب عليه، أو وجد ثوابًا ونعيمًا بأن وفق لأسبابهما أو حياة طيبة هنيئة مريئة كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا

<sup>(</sup>١) هود: الآية (١٠١). (٢) الزخرف: الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٥/ ١٨٢–١٨٣)، وأبو داود (٥/ ٧٥/ ٤٦٩٩)، وابن ماجه (١/ ٢٩–٣٠/ ٧٧)، وصححه ابن حبان (٢/ ٥٠٠–٥٠٠/ ٧٧) من حديث زيد بن ثابت الله الم

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٨/ ١٤٣–١٤٤). (٥) مجموع الفتاوي (١٨/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوي (۱۸/ ۲۰۲–۲۰۳).

مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَـُهُ حَيَاةً طَيِّـبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَاثُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (١).

قوله: «فليحمد الله»: أي: على توفيقه لذلك العمل الذي يترتب عليه الخير والثواب فضلًا منه ورحمة، وعلى إسداء ما وصل إليه من عظم المبرات فعُلم أنه أريد بذلك الآخرة فقط، كأن الأمر فيه بمعنى الإخبار بأن من وجد خيرًا فيها حمد الله عليه، ومن وجد غيره لام نفسه حيث لا ينفع اللوم، وقد جاء مثل ذلك الإخبار فسي السقران: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَنَا وَعَدَمُ ﴾ (٢) ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي أَذَهُ بَعَنَا وَعُدَمُ ﴾ (٢) ﴿ وقال عن أهل النار: ﴿ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ (١) » (٥).

وقال أيضًا: «قوله: «غير ذلك» أي: شرًا، ولم يذكره تعليمًا لنا كيفية الأدب في النطق بالكناية عما يؤذي، وإشارة إلى أنه تعالى إذا اجتنب لفظه فكيف الوقوع فيه، أو إلى أنه كل كريم حيي يحب الستر ويغفر الذنب فلا يعاجل بالعقوبة ولا يهتك الستر.

قوله: «فلا يلومن إلا نفسه» لبقائها على الظلمة الأصلية، واكتساب المعاصي والمظالم، وهي السبب فيها، فلما آثرت شهواتها ولذاتها على رضى خالقها ورازقها فكفرت بأنعمه ولم تذعن لأحكامه وحكمه، فاستحقت أن يعاملها بمظهر عدله، وأن يحرمها مزايا جوده وفضله، ونسأل الله العافية عن ذلك بمنه. وأعمال العباد وإن كانت غير موجبة لثواب أو عقاب بذواتها، كما سبق، إلا أنه تعالى أجرى عادته بربطهما بها ربط المسببات بالأسباب، وأكد الفعل هنا بالنون تحذيرًا أن يخطر في قلب عامل أن يستحق اللوم غير نفسه وليس كذلك لأن الله تعالى أوضح وأعذر حتى لم يبق حجة لأحد، وفيه إيماء إلى دوام ذم ابن آدم وقلة إنصافه، فإنه يحسب طاعته من عمله لنفسه ولا يسندها إلى التوفيق، ويتبرأ من المعاصي ويسندها إلى الأقدار»(٢٠).

<sup>(</sup>١) النحل: الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٣) فاطر: الآية (٣٤).

<sup>(</sup>٥) الفتوحات الربانية (٧/ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) الفتوحات الربانية (٧/ ٣٩٧-٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) الزمر: الآية (٧٤).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: الآية (٢٢).

\_\_\_\_ سورة غافر

# قوله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞ ﴾ لِلطَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ۞

#### \*غريب الآية:

الآزفة: القيامة. سميت بذلك لقربها. يقال: أزف فلان يأزَف أَزْفًا: قَرب.

كاظمين: جمع كاظم، وهو الذي يمسك ما في قلبه. يقال: كظم غيظه: إذا حبسه ولم يُبْدِهِ.

حميم: أي: قريب مشفق.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: ﴿ وَيَوْمَ الْأَزِفَةِ ﴾ هو اسم من أسماء يوم القيامة ، سميت بذلك لاقترابها ، كما قال تعالى : ﴿ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ ۞ لَبْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ كَاشِفَةُ ۞ ﴾ (١) وقال : ﴿ أَفْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ (١) وقال : ﴿ أَفْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ (١) وقال : ﴿ أَفْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ (١) وقال : ﴿ أَفْرَ اللّهِ فَلا تَسْتَعُمُ لُوهُ ﴾ (١) وقال : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةُ سِيّنَتْ وُجُوهُ الَّذِيبَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ عَدَّعُونَ ۞ ﴾ (١) .

وقوله: ﴿إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ ﴾ أي ساكتين، قال قتادة: وقفت القلوب في الحناجر من الخوف، فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها. وكذا قال عكرمة والسدى وغير واحد.

ومعنى: ﴿ كَظِمِينَ ﴾ أي: ساكتين، لا يتكلم أحد إلا بإذنه ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَالْمَاتِيكَةُ صَفًا لَا يَكَكُلُمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْنَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ﴾ (١).

(١) النجم: الآيتان (٥٧–٥٨).

(٣) الأنبياء: الآية (١).

(٥) الملك: الآية (٢٧).

(٦) النيأ: الآية (٣٨).

(٢) القمر: الآية (١).

(٤) النحل: الآية (١).

وقال ابن جُرَيْج: ﴿ كَظِمِينَ ﴾ أي: باكين.

وقوله: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ﴾ أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم، ولا شفيع يشفع فيهم؛ بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير الانهاب.

قال الشنقيطي: «الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد خاصة ، فكل إنذار إعلام ، وليس كل إعلام إنذارًا . . والظاهر أن قوله هنا : ﴿يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ ﴾ هو المفعول الثاني للإنذار لا ظرف له ؛ لأن الإنذار والتخويف من يوم القيامة ، واقع في دار الدنيا . والآزفة القيامة ؛ أي : أنذرهم يوم القيامة ، بمعنى خوفهم إياه وهددهم بما فيه من الأهوال العظام ليستعدوا لذلك في الدنيا بالإيمان والطاعة .

وإنما عبر عن القيامة بالآزفة لأجل أزوفها أي قربها، والعرب تقول: أزف الترحل بكسر الزاي، يأزف بفتحها، أزفا بفتحتين على القياس، وأزوفا فهو آزف، على غير قياس في المصدر الأخير، والوصف بمعنى قرب وقته وحان وقوعه، ومنه قول نابغة ذبيان:

أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد ويروى: أفد الترحل، ومعناهما واحد.

والمعنى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآرِنَفَةِ﴾ أي: يوم القيامة القريب مجيئها ووقوعها .

وما تضمنته هذه الآية الكريمة ، من اقتراب قيام الساعة ، جاء موضحًا في آيات أخر كقوله تعالى : ﴿ أَوْنَ الْآرِفَةُ ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ أَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ الآية . وقوله تعالى : ﴿ أَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ الآية . وقوله تعالى في تعالى في (الأحزاب) : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ (٢) وقوله تعالى في (المسورى) : ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ (٣) . ومعنى كون : ﴿ الْقُلُوبُ لَدَى الْمَنْ الْمِنْ المَاء التفسير وجهان معروفان :

أحدهما: ما قاله قتادة وغيره، من أن قلوبهم يومئذ ترتفع من أماكنها في

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) الآية (۱۳). (۳) الآية (۱۷).

الصدور حتى تلتصق بالحلوق، فتكون لدى الحناجر، فلا هي تخرج من أفواههم فيموتوا، ولا هي ترجع إلى أماكنها في الصدور فيتنفسوا. وهذا القول هو ظاهر القرآن.

والوجه الثاني: هو أن المراد بكون القلوب لدى الحناجر، بيان شدة الهول، وفظاعة الأمر، وعليه فالآية كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَدُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ الْحَنكَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ كَظِمِينَ ﴾ معناه مكروبين ممتلئين خوفًا وغمًا وحزنًا. والكظم: تردد الخوف والغيظ والحزن في القلب حتى يمتلئ منه ويضيق به.

والعرب تقول: كظمت السقاء إذا ملأته ماء، وشددته عليه. وقول بعضهم: و كَظِمِينَ ﴾؛ أي: ساكتين، لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن الخوف والغم الذي ملأ قلوبهم يمنعهم من الكلام، فلا يقدرون عليه، ومن إطلاق الكظم على السكوت قول العجاج:

وربّ أسراب حجيج كظّم عن اللّغا ورفث التكلّم وربّ أسراب حجيج كظّم وربّ الله الله ويرجع إلى هذا القول معنى قول من قال: كاظمين أي: لا يتكلمون إلا من أذن له اللّه وقال الصواب، كما قال تعالى: ﴿لّا يَتَّكُلّمُونَ إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَانًا ﴾ (٣) (٣) .

<sup>(</sup>١) الأحزاب: الآية (١٠-١١).

<sup>(</sup>۲) النبأ: الآية (۳۸).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٦/ ٣٨٠-٣٨٢).

# قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَغَيُنِ وَمَا تُخْفِى ٱلصُّدُورُ ۞ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -جل ذكره- مخبرا عن صفة نفسه: يعلم ربكم ما خانت أعين عباده، وما أخفته صدورهم، يعني: وما أضمرته قلوبهم؛ يقول: لا يخفى عليه شيء من أمورهم حتى ما يحدث به نفسه، ويضمره قلبه، إذا نظر ماذا يريد بنظره، وما ينوي ذلك بقلبه»(۱).

قال ابن كثير: «يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها؛ ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا من الله حَقّ الحياء، ويتَقُوهُ حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر»(٢).

قال الرازي: «والمعنى أنه سبحانه عالم لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، والحاكم إذا بلغ في العلم إلى هذا الحدكان خوف الممذنب منه شديدًا جدًّا. . والمراد بقوله: ﴿وَمَا تُحْفِى الصُّدُورُ ﴾ مضمرات القلوب، والحاصل أن الأفعال قسمان: أفعال الجوارح وأفعال القلوب، أما أفعال الجوارح، فأخفاها خائنة الأعين، واللَّه أعلم بها، فكيف الحال في سائر الأعمال. وأما أفعال القلوب، فهي معلومة لله تعالى لقوله: ﴿وَمَا تُخْفِى الصُّدُورُ ﴾ فدل هذا على كونه تعالى عالمًا بجميع أفعالهم الله على كونه تعالى عالمًا بجميع أفعالهم "".

<sup>(</sup>۱) جامع البيان (۲٤/ ۵۳).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٢٧/ ٥٣).

# ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين

\* عن سعد قال: لما كان يوم فتح مكة أمن رسول اللَّه على الناس إلا أربعة نفر وامرأتين، وسماهم وابن أبي سرح، فذكر الحديث، قال: وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول اللَّه على الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول اللَّه على أسلانا كل ذلك يأبى فقال: يا نبي الله: بايع عبد اللَّه. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟» فقالوا: ما ندري يا رسول اللَّه ما في نفسك، ألا أومأت إلينا بعينك؟! قال: «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» (١٠).

#### \*غريب الحديث:

رجل رشيد: معنى الرشد ههنا: الفطنة لصواب الحكم في قتله.

#### ★ فوائد الحديث:

معنى خائنة الأعين: أن يضمر بقلبه غير ما يظهره للناس، فإذا كف بلسانه وأومأ بعينه إلى خلاف ذلك فقد خان، وكان ظهور تلك الخيانة من قبل عينيه، فسميت: خائنة الأعين (٢).

قال الكرماني: «قوله: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ هي صفة للنظرة ؛ أي: يعلم النظرة المسترقة إلى ما لا يحل، وأما خائنة الأعين التي حرمتها من خصائص النبي عَلَيْكُ فهي الإشارة بالعين إلى المباح من الضرب ونحوه، على خلاف ما يظهر بالقول »(٣).

وذكر القسطلاني: من بين ما اختص به على الله مما حرم عليه خائنة الأعين فقال: «ومنها: خائنة الأعين، وهي الإيماء إلى المباح من قتل أو ضرب على خلاف ما

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أبو داود (۳/ ۱۳۳–۱۳۴/ ۲۲۸۳) واللفظ له، والنسائي (۷/ ۱۲۲/ ٤٠٧٨)، والحاكم (۳/ ٤٥)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وانظر الصحيحة رقم (۱۷۲۳).

<sup>(</sup>٢) معالم السنن (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) شرح البخاري (١١/ ٤٧).

يشعر به الحال، كما قيل له ﷺ في قصة رجل أراد قتله: هلا أومأت إلينا بقتله، فقال: «ما كان ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور»(١).

قال ابن القيم كَثَلَثُهُ: «قوله ﷺ: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين» أي: أن النبي ﷺ لا يخالف ظاهره باطنه، ولا سره علانيته، وإذا نفذ حكم اللَّه وأمره لم يوم به، بل صرح به وأعلنه وأظهره»(٢).

قال ابن تيمية: «وهذا مبالغة في استواء ظاهره وباطنه، وسره وعلانيته، وأنه لا يبطن خلاف ما يظهر على عادة المكارين المنافقين» (٣).

<sup>(</sup>۱) المواهب اللدنية (۲/ ۲۱۰). وانظر «اللفظ المكرم» للخضيري (۱/ ۲٤٥)، و«الفصول في سيرة الرسول ﷺ» (ص: ۲۹٦).

<sup>(</sup>Y) زاد المعاد (۳/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٣/ ٢٤٩).

# قوله تعالى: ﴿ وَاللهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقْضُونَ بِشَىٰءٍ ۚ إِنَّ اللهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴾

## أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ﴾ قادر على أن يجزي بالحسنة الحسنة، وبالسيئة السيئة ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ .

وهذا الذي فسر به ابن عباس في هذه الآية كقوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِى الَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَبَعْزِى الَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى ﴾ (١). وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ، ﴾ أي: من الأصنام والأوثان والأنداد، ﴿ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ﴾ أي: لا يملكون شيئًا ولا يحكمون بشيء ﴿ إِنَّ اللّهَ هُو السّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ أي: سميع لأقوال خلقه، بصير بهم، فيهدي من يشاء، ويضل من يشاء، وهو الحاكم العادل في جميع ذلك »(٢).

قال ابن جرير: «قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَيْءٍ ﴾ يقول: والأوثان والآلهة التي يعبدها هؤلاء المشركون باللّه من قومك من دونه لا يقضون بشيء ؛ لأنها لا تعلم شيئًا، ولا تقدر على شيء، يقول -جل ثناؤه - لهم: فاعبدوا الذي يقدر على كل شيء، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فيجزي محسنكم بالإحسان، والمسيء بالإساءة، لا ما لا يقدر على شيء ولا يعلم شيئًا، فيعرف المحسن من المسيء، فيثيب المحسن، ويعاقب المسيء.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ يقول: إن اللَّه هو السميع لما تنطق به السنتكم أيها الناس، البصير بما تفعلون من الأفعال، محيط بكل ذلك محصيه عليكم، ليجازي جميعكم جزاءه يوم الجزاء»(٣).

قال السعدي: «﴿ وَاللهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ ﴾ لأن قوله حق، وحكمه الشرعي حق، وحكمه الشرعي حق، وحكمه الجزائي حق، وهو المحيط علمًا وكتابة وحفظا بجميع الأشياء، وهو

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٢٧).

<sup>(</sup>١) النجم: الآية (٣١).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٧٤/ ٥٤).

المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب، وهو الذي يقضي قضاءه القدري، الذي إذا شاء شيئًا كان، وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا، ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ، وهذا شامل لكل ما عبد من دون اللَّه ﴿ لَا يَقْضُونَ بِثَقَيَّ ﴾ لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله . ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لجميع الأصوات، باختلاف اللغات، على تفنن الحاجات. ﴿ ٱلْبَصِيرُ ﴾ بما كان وما يكون، وما يبصر وما لا يبصر، وما يعلم العباد وما لا يعلمون (۱۰).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ١٨٥).

\_\_\_\_\_ ٣٢٤)\_\_\_\_\_ سورة غافر

قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ اللَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِدُنُومِمِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ شَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ كَانَت تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ كَانَت تَأْتِيمِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَهُ قَوِيُّ شَدِيدُ الْمَاتُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ ا

#### \*غريب الآية:

آثارا: أثر الشيء حصول ما يدل على وجوده.

**من واق**: أي: من حافظ.

## أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يقول -تعالى ذكره-: أو لم يسر هؤلاء المقيمون على شركهم بالله، المكذبون رسوله من قريش في البلاد، ﴿ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ النِّينَ كَانُواْ مِن قَبِلهم من الأمم الذين كانوا من قبلهم من الأمم الذين سلكوا سبيلهم في الكفر بالله، وتكذيب رسله ﴿ كَانُواْ هُمَّ أَشَدَ مِنهُم فُوَةً ﴾ يقول: كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم أشد منهم بطشا، وأبقى في الأرض آثارا، كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم أشد منهم بطشا، وأبقى في الأرض آثارا، فلم تنفعهم شدة قواهم، وعظم أجسامهم، إذ جاءهم أمر الله، وأخذهم بما أجرموا من معاصيه، واكتسبوا من الآثام، ولكنه أباد جمعهم، وصارت مساكنهم خاوية منهم بما ظلموا ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِن وَاقِ ﴾ يقول: وما كان لهم من عذاب الله إذ عاءهم، من واق يقيهم، فيدفعه عنهم. . ثم قال: يقول -تعالى ذكره-: هذا الذي فعلت بهؤلاء الأمم الذين من قبل مشركي قريش من إهلاكناهم بذنوبهم فعلنا بهم فعلت بهؤلاء الأمم الذين من قبل مشركي قريش من إهلاكناهم بذنوبهم فعلنا بهم بأنهم كانت تأتيهم رسل الله إليهم بالبيّنات، يعني بالآيات الدالات على حقيقة ما تدعوهم إليه من توحيد الله، وأبوا أن يطيعوا الله ﴿ فَأَخَذَهُمُ الله كُونَهُ يقول: فأخذهم رسالتها، وجحدوا توحيد الله، وأبوا أن يطيعوا الله ﴿ فَأَخَذَهُمُ الله كُونَهُ يقول: فأخذهم رسالتها، وجحدوا توحيد الله، وأبوا أن يطيعوا الله ﴿ فَأَخَذَهُمُ الله كُونُ فَا فَذهم والله الله الله المُونِ الله الله الله الله المناهم الله المناهم وأبوا أن يطيعوا الله وأخذهم الله الله وأخذهم الله المناهم والله الله المناهم وأبوا أن يطيعوا الله وأخذهم الله الله وأخذهم الله المناهم والمناهم والمهم الله الله وأبوا أن يطيعوا الله وأبوا أن يطيعوا الله وأبوا أن يطيعوا الله وأبوا أن يطيعوا الله والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم والمناهم وأبوا أن يطيعوا الله وأبوا أن يطيعوا الله والمناهم والمناهم

اللَّه بعذابه فأهلكهم ﴿ إِنَّهُ مَوِيَّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ يقول: إن اللَّه ذو قوّة لا يقهره شيء ، ولا يغلبه ، ولا يعجزه شيء أراده ، شديد عقابه من عاقب من خلقه ، وهذا وعيد من اللَّه مشركي قريش ، المكذّبين رسوله محمدًا ﷺ يقول لهم -جل ثناؤه -: فاحذروا أيها القوم أن تسلكوا سبيلهم في تكذيب محمد ﷺ وجحود توحيد اللَّه ، ومخالفة أمره ونهيه فيسلك بكم في تعجيل الهلاك لكم مسلّكَهم "(۱).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٥٥-٥٥).

\_\_\_\_\_\_ سورة غافر

# قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِثَايَنِتَنَا وَسُلْطَنِ ثَمِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَقَنْرُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُّ كَذَّابُ ۞ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة، أنه أرسل نبيه موسى -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-، بآياته وحججه الواضحة، كالعصا واليد البيضاء إلى فرعون وهامان وقارون فكذبوه، وزعموا أنه ساحر.

وأوضح هذا المعنى، في آيات كثيرة كقوله تعالى عن فرعون وقومه: ﴿وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ. مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْخَرَنَا يَهَا﴾ (١)، وقوله تعالى عن فرعون: ﴿إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ النِّيخُ ۗ ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿قَالَ لِلْمَلِا حَوْلَهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَحِرُ عَلِيمٌ ﴿ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَثْلُ لَسَحِرُ عَلِيمٌ ﴾ (٣) والآيات بمثل ذلك كثيرة » (١).

قال ابن كثير: «يقول تعالى مسليًا لنبيه ﷺ في تكذيب من كذبه من قومه، ومبشرًا له بأن العاقبة والنصرة له في الدنيا والآخرة، كما جرى لموسى بن عمران، فإن اللَّه تعالى أرسله بالآيات البينات، والدلائل الواضحات؛ ولهذا قال: ﴿ بِعَايَئِتِنَا وَسُلْطَنَنِ مُبْيِنِ ﴾ والسلطان هو: الحُجة والبرهان.

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ هو: ملك القبط بالديار المصرية ، ﴿ وَهَامَانَ ﴾ وهو: وزيره في مملكته ﴿ وَقَارُونَ ﴾ وكان أكثر الناس في زمانه مالا وتجارة ﴿ فَقَالُواْ سَاحِرٌ مَمَخْرِقًا مموهًا كذابًا في أن اللّه أرسله . كذَابُ ﴾ أي: كذبوه وجعلوه ساحرًا مُمَخْرِقًا مموهًا كذابًا في أن اللّه أرسله . وهذه كقوله تعالى : ﴿ كَنَاكِ كَا أَتَى الّذِينَ مِن قَبِهِم مِن رَسُولٍ إِلّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ بَحَنُونًا ﴾ أَوَا صَوْلًا بِهِدً بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴾ (٥٠) (٢٠).

ن: الآية (۱۳۲). (۲) طه: الآية (۷۱).

<sup>(</sup>۱) طه. الايه (۲۱).

<sup>(</sup>٤) أضواء البيان (٦/ ٣٨٢-٣٨٣).

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (١٣٢).

<sup>(</sup>٣) الشعراء: الآية (٣٤).

<sup>(</sup>٥) الذاريات: الآيتان (٥٢ و٥٣).

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٢٨).

الآلة (٢٥)

## قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اَقْتُلُواْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمُ وَمَا كَيْدُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالٍ ۞ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: فلما جاء موسى هؤلاء الذين أرسله الله إليهم بالحق من عندنا، وذلك مجيئه إياهم بتوحيد الله، والعمل بطاعته، مع إقامة الحجة عليهم، بأن الله ابتعثه إليهم بالدعاء إلى ذلك ﴿ قَالُواْ اَقَتُلُواْ أَبْنَاءَ اللَّذِينَ اللَّه ﴿ وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ ﴾ يقول: واستبقوا نساءهم للخدمة.

فإن قال قائل: وكيف قيل: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَقْتُلُواْ اَبْنَاءَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُم وَاسْتَحْبُواْ نِسَاءَهُم ﴾، وإنما كان قتل فرعون الولدان من بني إسرائيل حذار المولود الذي كان أخبر أنه على رأسه ذهاب ملكه، وهلاك قومه، وذلك كان فيما يقال قبل أن يبعث اللّه موسى نبيًّا ؟ قيل: إن هذا الأمر بقتل أبناء الذين آمنوا مع موسى، واستحياء نسائهم، كان أمرا من فرعون وملئه من بعد الأمر الأول الذي كان من فرعون قبل مولد موسى»(١).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٥٦).

<sup>(</sup>٢) الأعراف: الآية (١٢٩).

قال قتادة: هذا أمر بعد أمر. قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَالٍ ﴾ أي: وما مكرهم وقصدهم الذي هو تقليل عدد بني إسرائيل لئلا يُنصروا عليهم، إلا ذاهب وهالك في ضلال (١٠).

قال السعدي: «قاعدة: وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب اللَّه تعالى: إذا كان السياق في قصة معينة أو على شيء معين، وأراد اللَّه أن يحكم على ذلك المعين بحكم، لا يختص به ذكر الحكم، وعلقه على الوصف العام ليكون أعم، وتندرج فيه الصورة التي سيق الكلام لأجلها، وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين. فلهذا لم يقل: وما كيدهم إلا في ضلال؛ بل قال: ﴿وَمَا كَيْدُ الْكُنُورِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ﴾ "").

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٢٨ و١٢٩).

<sup>(</sup>۲) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٢١).

الآية (٢٦)

# قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِـرْعَوْثُ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِـرَ فِي ٱلأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ ﴾

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ آقَتُلَ مُوسَىٰ وَلَيَدَّعُ رَبَّهُ ﴿ وَهَذَا عَزْمٌ مَنَ فَرَعُونَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى قَتَلَ مُوسَى عَلِيهُ ﴾ أي: قال لقومه: دعوني حتى أقتل لكم هذا، ﴿ وَلَيَدَّعُ رَبَّهُ ﴿ أَي: لا أَبَالَى منه. وهذا في غاية الجحد والتجبر والعناد.

قال السعدي: «﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ متكبرا متجبرا مغررًا لقومه السفهاء: ﴿ ذَرُونِ اللَّهُ مُوسَىٰ وَلْيَدَعُ رَبَّهُ ﴿ أَي: زعم -قبحه الله- أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتله، وأنه لا يمنعه من دعاء ربه، ثم ذكر الحامل له على إرادة قتله، وأنه نصح لقومه، وإزالة للشر في الأرض فقال: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُم ﴾ الذي أنتم عليه ﴿ أَوَ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُم ﴾ الذي أنتم عليه ﴿ أَوَ أَن يُبَدِّلَ فِي الْأَرْضِ الفَسَادَ ﴾ وهذا من أعجب ما يكون، أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق، هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا عقل من قال اللّه فيهم: ﴿ فَالسَّتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ ۞ ﴾ (٢) (٣).

قال الرازي: «من قبائح أفعال أولئك الكفار مع موسى الله ما حكاه الله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ وهذا الكلام كالدلالة على أنهم كانوا يمنعونه من قتله، وفيه احتمالان.

تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) الزخرف: الآية (٥٤).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٢١-٥٢٢).

والاحتمال الأول: أنهم منعوه من قتله لوجوه: الأول: لعله كان فيهم من يعتقد بقلبه كون موسى صادقًا، فيأتي بوجوه الحيل في منع فرعون من قتله. الثاني: قال الحسن: إن أصحابه قالوا له لا تقتله فإنما هو ساحر ضعيف ولا يمكنه أن يغلب سحرتك، وإن قتلته أدخلت الشبهة على الناس، وقالوا: إنه كان محقًا، وعجزوا عن جوابه فقتلوه. الثالث: لعلهم كانوا يحتالون في منعه من قتله؛ لأجل أن يبقى فرعون مشغول القلب بموسى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الأقوام، فإن من شأن الأمراء أن يشغلوا قلب ملكهم بخصم خارجي حتى يصيروا آمنين من شر ذلك الملك.

والاحتمال الثاني: أن أحدًا ما منع فرعون من قتل موسى، وأنه كان يريد أن يقتله، إلا أنه كان خائفًا من أنه لو حاول قتله لظهرت معجزات قاهرة تمنعه عن قتله فيفتضح، إلا أنه لوقاحته قال: ﴿ ذَرُونِ آقَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ وغرضه منه أنه إنما امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه، وغرضه منه إخفاء خوفه. أما قوله: ﴿ وَلَيْدَعُ رَبَّهُ مُ الله فَإِنما ذكره على سبيل الاستهزاء، يعني أني أقتله فليقل لربه حتى يخلصه مني.

أما قوله: ﴿إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ المقصود من هذا الكلام بيان السبب الموجب لقتله، وهو أن وجوده يوجب إما فساد الدين أو فساد الدنيا، أما فساد الدين فلأن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو الذي كانوا عليه، فلما كان موسى ساعيًا في إفساده كان في اعتقادهم أنه ساع في إفساد الدين الحق، وأما فساد الدنيا فهو أنه لا بد وأن يجتمع عليه قوم، ويصير ذلك سببًا لوقوع الخصومات وإثارة الفتن، ولما كان حب الناس لأديانهم فوق حبهم لأموالهم لا جرم بدأ فرعون بذكر الدين فقال: ﴿إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ مَا تُبعه بذكر فساد الدنيا فقال: ﴿إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ مَا أَتبعه بذكر فساد الدنيا فقال: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ اللهِ مَا أَتبعه بذكر فساد الدنيا فقال: ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ اللهِ فَا اللهُ اللهِ فَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٧/ ٥٥-٥٦).

الآية (۲۷)

### قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى إِنِي عُذْتُ بِرَتِي وَرَيِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَاَ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة أن نبيه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عاذ بربه؛ أي: اعتصم به، وتمنع من كل متكبر، أي متصف بالكبر، لا يؤمن بيوم الحساب، أي لا يصدق بالبعث والجزاء.

وسبب عياذ موسى بربه المذكور، أن فرعون قال لقومه: ﴿ ذَرُونِ ٓ أَفَتُلَ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُ ۗ إِنَّ آخَانُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ﴾ (١).

فعياذ موسى المذكور بالله إنما هو في الحقيقة من فرعون، وإن كانت العبارة أعم من خصوص فرعون؛ لأن فرعون لا شك أنه متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، فهو داخل في الكلام دخولًا أوليًا، وهو المقصود بالكلام.

وما ذكره -جل وعلا- في آية المؤمن هذه، من عياذ موسى بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب كفرعون وعتاة قومه، ذكر نحوه في سورة (الدخان) في قوله تعالى عن موسى مخاطبًا فرعون وقومه: ﴿وَإِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُو أَن تَزَّمُونِ ۞ ﴾ (٢) الآية (٣).

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وقال موسى لفرعون وملئه: إني استجرت أيها القوم بربي وربكم، من كلّ متكبر عليه، تكبر عن توحيده، والإقرار بألوهيته وطاعته، لا يؤمن بيوم يحاسب اللّه فيه خلقه، فيجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بما أساء؛ وإنما خص موسى صلوات اللّه وسلامه عليه الاستعاذة باللّه ممن لا يؤمن بيوم الحساب؛ لأن من لم يؤمن بيوم الحساب مصدقا، لم يكن

(٢) الدخان: الآبة (٢٠).

<sup>(</sup>١) غافر: الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٦/ ٣٨٣).

للثواب على الإحسان راجيا، ولا للعقاب على الإساءة، وقبيح ما يأتي من الأفعال خائفا، ولذلك كان استجارته من هذا الصنف من الناس خاصة»(١).

قال الرازي: «المعنى أنه لم يأت في دفع شره إلا بأن استعاذ باللَّه، واعتمد على فضل اللَّه لا جرم صانه اللَّه عن كل بلية، وأوصله إلى كل أمنية.

واعلم أن هذه الكلمات التي ذكرها موسى عليه تشتمل على فوائد:

الفائدة الأولى: أن لفظة: ﴿إِنِّ﴾ تدل على التأكيد، فهذا يدل على أن الطريق المؤكد المعتبر في دفع الشرور والآفات عن النفس الاعتماد على الله، والتوكل على عصمة الله تعالى.

الفائدة الثانية: أنه قال: ﴿إِنِّ عُذَتُ بِرَقِي وَرَبِّكُم ﴾ فكما أن عند القراءة يقول المسلم: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، فاللَّه تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شياطين الجن، فكذلك عند توجه الآفات والمخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم: أعوذ باللَّه، فاللَّه يصونه عن كل الآفات والمخافات.

الفائدة الثالثة: قوله: ﴿ بِرَقِي وَرَبِّكُم ﴾ والمعنى: كأن العبديقول: إن اللَّه سبحانه هو الذي رباني، وإلى درجات الخير رقاني، ومن الآفات وقاني، وأعطاني نعمًا لا حدلها ولا حصر، فلما كان المولى ليس إلا اللَّه وجب أن لا يرجع العاقل في دفع كل الآفات إلا إلى حفظ اللَّه تعالى.

الفائدة الرابعة: أن قوله: ﴿ وَرَبِّكُم ﴾ فيه بعث لقوم موسى على أن يقتدوا به في الاستعاذة بالله، والمعنى فيه أن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوي ذلك التأثير جدًّا، وذلك هو السبب الأصلي في أداء الصلوات في الجماعات.

الفائدة الخامسة: أنه لم يذكر فرعون في هذا الدعاء؛ لأنه كان قد سبق له حق تربية على موسى من بعض الوجوه، فترك التعيين رعاية لذلك الحق.

الفائدة السادسة: أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل، إلا أنه لا فائدة في الدعاء على فرعون بعينه؛ بل الأولى الاستعاذة باللّه في دفع كل من كان موصوفًا

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٥٧).

بتلك الصفة، حتى يدخل فيه كل من كان عدوًا، سواء كان مظهرًا لتلك العداوة أو كان مخفيًا لها.

الفائدة السابعة: أن الموجب للإقدام على إيذاء الناس أمران أحدهما: كون الإنسان متكبرًا قاسي القلب. والثاني: كونه منكرًا للبعث والقيامة، وذلك لأن المتكبر القاسي قد يحمله طبعه على إيذاء الناس إلا أنه إذا كان مقرًا بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعًا له من الجري على موجب تكبره، فإذا لم يحصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كانت الطبيعة داعية له إلى الإيذاء والمانع وهو الخوف من السؤال والحساب زائلًا، وإذا كان الخوف من السؤال والحساب زائلًا،

الفائدة الشامنة: أن فرعون لما قال: ﴿ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ ﴾ قال على سبيل الاستهزاء ﴿ وَلَيْدَعُ رَبَّهُ ﴿ فقال موسى: إن الذي ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والحق المنير، وأنا أدعو ربي وأطلب منه أن يدفع شرك عني، وسترى أن ربى كيف يقهرك، وكيف يسلطني عليك.

واعلم أن من أحاط عقله بهذه الفوائد علم أنه لا طريق أصلح ولا أصوب في دفع كيد الأعداء وإبطال مكرهم إلا الاستعاذة بالله، والرجوع إلى حفظ الله، والله أعلم "(١).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحصن باللَّه تعالى في دفع الشرور

\* عن أبي موسى الأشعري أن النبي ﷺ كان إذا خاف قومًا قال: «اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم» (٢٠).

#### ★غريب الحديث:

نجعلك في نحورهم: يقال: جعلتُ فلانًا في نحر العدو: أي: قبالته وحذاءه، ليقاتل عنك ويحول بينك وبينه. وخص النحر بالذكر لأن العدو به يستقبل عند

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٧/ ٥٦-٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٤/ ٤١٤-٤١٥)، أبو داود (٢/ ١٨٧/ ١٥٣٧)، النسائي في الكبرى (٦/ ١٥٤/ ١٠٤٣٠)، الحاكم (٢/ ١٤٢) وصححه ووافقه الذهبي. ابن حبان (الإحسان ١١/ ٨٢ و٨٣٨/ ٤٧٦٥) وصححه.

المناهضة للقتال، أو للتفاؤل بنحورهم أي: قتلهم(١).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الطيبي: «والمعنى: نسألك أن تصد صدورهم، وتدفع شرورهم، وتكفينا أمورهم، وتحول بيننا وبينهم (٢٠٠٠).

قال ابن علان: «وفيه إيماء إلى دواء من وقع في كيد الأعادي وترياق من أصابته سموم الأفاعي الحساد البواغي وذلك الاعتصام بحبل الله سبحانه، والركون بالقلب إلى الرب»(٣).

وقال أيضًا: «وفيه التحصن بأسماء اللَّه تعالى، واللوذبه، واللجأ إليه تعالى في ما ينزل بالإنسان مما يشفق منه، وأنه لا ينافي التوكل»(١٠).

<sup>(</sup>١) شرح الطيبي (٦/ ١٩٠٤).

<sup>(</sup>۲) شرح الطيبي (٦/ ١٩٠٤).

<sup>(</sup>٣) دليل الفالحين (٢/ ٤٧٨ و٤٧٩).

<sup>(</sup>٤) دليل الفالحين (٤/ ١٣٣).

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُهُ إِيمَانَهُ وَاللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُم بَعْضُ الَّذِى يَعْدَكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ ﴿ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال شيخ الإسلام: «أخبر سبحانه أنه كان من آل فرعون رجل مؤمن يكتم إيمانه، وأنه خاطبهم بالخطاب الذي ذكره، فهو من آل فرعون باعتبار النسب والظاهر، وليس هو من آل فرعون الذين يدخلون أشد العذاب»(١).

قال الشنقيطي: «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة، أن رجلًا مؤمنًا من آل فرعون يكتم إيمانه؛ أي: يخفي عنهم أنه مؤمن، أنكر على فرعون وقومه إرادتهم قتل نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، حين قال فرعون: ﴿ ذَرُونِ ٓ أَقَتُلَ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُ ۗ ﴾ الآية. مع أنه لا ذنب له يستحق به القتل إلا أنه يقول: ربي الله.

وقد بين في آيات أخر أن من عادة المشركين قتل المسلمين، والتنكيل بهم، وإخراجهم من ديارهم من غير ذنب إلا أنهم يؤمنون بالله، ويقولون: ربنا الله، كقوله تعالى في أصحاب الأخدود، الذين حرقوا المؤمنين: ﴿ قُبِلَ أَحْمَ الْأُخْدُودِ كَقُولُه تعالى في أصحاب الأخدود، الذين حرقوا المؤمنين: ﴿ قُبِلَ أَحْمَ الْأُخْدُودِ كَا النّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ فَي إِذْ هُرْ عَلَيْهَا قُعُودٌ فَي وَهُمْ عَنَ مَا يَقْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ فَي وَمَا نَقَمُوا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنُوا بِاللّهِ الْمَرْبِرِ الْحَمِيدِ فَي ﴿ " وقوله تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنّهُمْ طُلُمُوا وَإِنّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ فَي اللّهِ الْمَرْبِرِ الْحَمِيدِ فَي اللّهِ اللّه وَمُن يَنرِهِم بِعَيْرِ حَقِي إِلّا أَن يَقُولُوا رَبُّنا طُلُمُوا وَإِنّ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ فَي الّذِينَ كَانُوا سحرة لفرعون، وصاروا من خيار المؤمنين الما هددهم فرعون قائلًا: ﴿ لَأُفَظِعَنّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمّ لَأُصُلِبَنّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>٢) البروج: الآيات (٤-٨).

<sup>(</sup>٤) الأعراف: الآية (١٢٤).

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) الحج: الآيتان (٣٩ و٤٠).

أنهم أجابوه بما ذكره اللَّه عنهم في قوله: ﴿ قَالُوا ۚ إِنَّاۤ إِنَّى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَاۤ إِلَّآ أَن ءَامَنَا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَا جَآءَتُنا ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات »(١).

قال السعدي: «قيض اللَّه تعالى لموسى على من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملئه. ومن جملة الأسباب، هذا الرجل المؤمن، الذي من آل فرعون، من بيت المملكة، لا بدأن يكون له كلمة مسموعة، وخصوصًا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه، فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر، كما منع اللَّه رسوله محمدًا على بعمه أبي طالب من قريش، حيث كان أبو طالب كبيرًا عندهم، موافقًا لهم على دينهم، ولو كان مسلمًا لم يحصل منه ذلك المنع.

فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم، مقبحًا فعل قومه، وشناعة ما عزموا عليه: ﴿ أَنَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّ اللَّهُ ﴾ أي: كيف تستحلون قتله، وهذا ذنبه وجرمه أنه يقول ربي اللَّه، ولم يكن أيضًا قولا مجردًا عن البينات، ولهذا قال: ﴿ وَقَدْ جَآ عَمْمُ بِالْبِيّنَتِ مِن رَبِيكُمْ ﴾ ؛ لأن بينته اشتهرت عندهم اشتهارًا علم به الصغير والكبير؛ أي: فهذا لا يوجب قتله.

فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحق، وقابلتم البرهان ببرهان يرده، ثم بعد ذلك نظرتم: هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته، واستعلى برهانه، فبينكم وبين حل قتله مفاوز تنقطع بها أعناق المطي.

ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل، بأي حالة قدرت، فقال: ﴿وَإِن يَكُ صَادِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبّكُم بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ أي : موسى بين أمرين، إما كاذب في دعواه أو صادق فيها، فإن كان كاذبًا فكذبه عليه، وضرره مختص به، وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من إجابته وتصديقه، وإن كان صادقًا وقد جاءكم بالبينات، وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم اللَّه عذابًا في الدنيا وعذابًا في الآخرة، فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكم، وهو عذاب الدنيا.

وهذا من حسن عقله، ولطف دفعه عن موسى، حيث أتى بهذا الجواب الذي

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآيتان (١٢٥و١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٦/ ٣٨٣ و٣٨٤).

لا تشويش فيه عليهم، وجعل الأمر دائرًا بين تلك الحالتين، وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهل منكم.

ثم انتقل على وأرضاه وغفر له ورحمه إلى أمر أعلى من ذلك، وبيان قرب موسى من الحق فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ ﴾ أي: متجاوز الحد بترك الحق والإقبال على الباطل. ﴿ كَذَابُ ﴾ بنسبته ما أسرف فيه إلى اللَّه، فهذا لا يهديه اللَّه إلى طريق الصواب، لا في مدلوله ولا في دليله، ولا يوفقه للصراط المستقيم ؛ أي: وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق، وما هداه اللَّه إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية، فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرفًا ولا كاذبًا، وهذا دليل على كمال علمه وعقله ومعرفته بربه (١).

قال ابن كثير: «قوله: ﴿ وَقَدْ جَآءَكُم بِاللَّبِينَتِ مِن رَبِّكُم ۖ أَي: كيف تقتلون رجلا لكونه يقول: ﴿ رَبِّ اللَّهُ ﴾ ، وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تَنزل معهم في المخاطبة فقال: ﴿ وَإِن يَكُ كَيْبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبّكُم بَعْضُ اللَّذِي يَعِدُكُم ۖ يعني: إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به ، فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه ، فلا تؤذوه ، فإن يك كاذبا فإن اللّه سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة ، وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم ، فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذا به يا الدنيا والآخرة ، فمن الجائز عندكم أن يكون صادقا ، فينبغي على هذا ألا تتعرضوا له ؛ بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه .

وهكذا أخبر اللَّه تعالى عن موسى عَلَيْهُ، أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة في قوله: ﴿ فَ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَمُ رَسُولُ كَرِيمُ ۚ فَ أَنَّوَا إِلَىٰ عِبَادَ اللَّهِ إِنِي قوله: ﴿ فَ وَلَقَدْ فَتَنَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَمُ رَسُولُ كَرِيمُ فَي وَلِنِي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِيكُو أَن لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ فَي وَلِنِي عُذْتُ بِرَقِي وَرَبِيكُو أَن لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ فَي وَلَ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِي عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ لَقريش أَن يتركوه رَجْمُونِ فَي وَلِن لِلله تعالى عباد اللَّه، ولا يمسوه بسوء، وأن يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة في ترك أذيته، قال اللَّه تعالى: ﴿ فُل لَا آسَنَلُكُو عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَ فَي الْقَرْبَةُ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٢٢-٥٢١).(٢) الدخان: الآيات (١٧-٢١).

<sup>(</sup>٣) الشورى: الآية (٢٣).

أي: إلا ألا تؤذوني فيما بيني وبينكم من القرابة، فلا تؤذوني وتتركوا بيني وبين الناس. وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية، وكان فتحًا مبينًا.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابُ ﴾ أي: لو كان هذا الذي يزعم أن اللَّه أرسله إليكم كاذبا كما تزعمون، لكان أمره بينا، يظهر لكل أحد في أقواله وأفعاله، كانت تكون في غاية الاختلاف والاضطراب، وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيما، ولو كان من المسرفين الكذابين لما هداه اللَّه، وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله»(١).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ما لقي النبي ﷺ وأصحابه من المشركين بمكة وما يلقاه الدعاة إلى التوحيد والسنة إلى يوم القيامة

\* عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله ﷺ وهو يصلي، فوضع برسول الله ﷺ وهو يصلي، فوضع رداء في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال: ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّكُمْ ۚ ﴾ (٢).

\*عن أسماء بنت أبي بكر والله أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله على فقالت: كان المشركون قعدوا في المسجد يتذاكرون رسول الله على وما يقول في آلهتهم، فبيناهم كذلك إذ أقبل رسول الله على فقاموا إليه بأجمعهم، فأتى الصريخ إلى أبي بكر، فقيل: أدرك صاحبك، فخرج من عندنا وإن له لغدائر أربعًا، وهو يقول: ويلكم! ﴿ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَدِّ اللّهُ وَقَدْ جَآءَكُم لِهُ إِلَيْ بَنْتِ مِن رَبِكُمْ ﴾ ولهوا عن رسول اللّه على أبي بكر. قالت: فرجع إلينا أبو بكر، فجعل لا يمس شيئًا من غدائره إلا جاء معه، وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام» (٣).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٣٠-١٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٢٠٤)، والبخاري (٧/ ٢٦/ ٣٦٧٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى (١/ ٥٢/ ٥٢) واللفظ له، والحميدي (١/ ١٥٥-١٥٦/ ٣٢٤). قال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٦-١٧): «رواه أبو يعلى وفيه تدروس جد أبي الزبير ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات». وحسن الحافظ إسناده في «الفتح» (٧/ ٢١٥).

#### \*غريب الحديث:

فلهوا عنه: أي: انشغلوا عنه بأبي بكر.

غدائر: ذوائب. جمع ذؤابة. والغديرة هي الذؤابة المظفورة من الشعر.

#### \* فوائد الحديثين:

قال المناوي: «انتصب أبو بكر لمناوأة المشركين، وذب عن المصطفى وحده ولم يهب شرق الدنيا وغربها، وجاد بمهجته في اللّه تعالى، ولما مات أبو طالب انتهز قريش الفرصة واجتمعوا على المصطفى على أن يقتلوه قائلين: أنت الذي تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، فلم يعنه إلا الصديق رضي اللّه تعالى عنه، فنادى بأعلى صوته: ﴿ أَنَقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ اللّهُ ﴾، فمؤمن آل فرعون الذي أثنى عليه اللّه كان يكتم إيمانه، وأبو بكر في بذل نفسه فحاول إظهاره وإعلانه (١).

قال السندي: «فقد وافق أبو بكر مؤمن آل فرعون، وزاد عليه حيث خاصم باليد واللسان بخلاف مؤمن آل فرعون، فإنه خاصم باللسان فقط، رضي اللَّه تعالى عنهما»(٢).

\* عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»(٣).

#### \*غريب الحديث:

الجهاد: بالكسر لغة: المشقة، وشرعًا: بذل الجهد في قتال الكفار ويطلق على مجاهدة النفس وعلى تعلم أمور الدين ثم العمل بها ثم على تسليمها، وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات، وأما مجاهدة الكفار فباليد والمال والقلب والقالب. وأما الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب(2).

كلمة: المراد بالكلمة: ما أفاد أمرًا بمعروف أو نهيًا عن منكر من لفظ أو ما في

<sup>(</sup>۱) فيض القدير (۲/ ۳۱۵). (۲) حاشية السندي على المسند (۱۱/ ۵۰۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: أحمد (٣/ ١٩–٦٦)، وأبو داود (٤/ ٥١٤/ ٤٣٤٤)، والترمذي (٤/ ٤٠٩/ ٢١٧٤) وقال: «حسن غريب، وابن ماجه (٢/ ١٣٢٩/ ٤٠١١) واللفظ له. (انظر الصحيحة رقم ٤٩١).

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (٢/ ٣٠).

\_\_\_\_\_ سورة غافر

معناه ككتابة أو نحوها .

سلطان جائر: أي: صاحب ظلم.

#### \* فوائد الحديث:

قال الخطابي: «إنما صار ذلك أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان مترددًا بين رجاء وخوف لا يدري هل يغلب أو يُغلب، وصاحب السلطان مقهور في يده فهو إذا قال الحق وأمره بالمعروف فقد تعرض للتلف وأهدف نفسه للهلاك، فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف، والله أعلم»(١).

قال المناوي: «لأن مجاهد العدو متردد بين رجاء وخوف، وصاحب السلطان إذا أمر بمعروف تعرض للتلف، فهو أفضل من جهة غلبة خوفه، ولأن ظلم السلطان يسري إلى جم غفير، فإذا كفه فقد أوصل النفع إلى خلق كثير، بخلاف قتل كافر، والمراد بالسلطان من له سلاطة وقهر»(۲).

قال ابن رجب: "إن خشي -أي: الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر - في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه، لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ، لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره، كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره، ومع هذا فمتى خاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم، وقد نص الأئمة على ذلك، منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم، قال أحمد: لا يُتعرض للسلطان فإن سيفه مسلول، وقال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، يجب على الواحد أن يصابر فيه الاثنين ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك.

فإن خاف السبّ أو سماع الكلام السيئ لم يسقط عنه الإنكار بذلك ، نص عليه الإمام أحمد. وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل ، نص عليه أحمد أيضًا . وقيل له: أليس قد جاء عن النبي عليه أنه قال: «ليس للمؤمن أن يذل نفسه ، أن

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٤/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) فيض القدير (٢/ ٣٠).

يعرضها من البلاء لما لا طاقة له به "(۱)؟ قال: ليس هذا من ذلك، ويدل على ما قاله.. ثم ذكر حديث الباب وأما حديث: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه» فإنما يدل على أنه إذا علم أنه لا يطيق الأذى، ولا يصبر عليه، فإنه لا يتعرض حينئذ للآمر، وهذا حق، وإنما الكلام فيمن علم من نفسه الصبر، كذلك قاله الأثمة، كسفيان وأحمد والفضيل بن عياض وغيرهم، وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب "(۲).

قال ابن عبد البر: «إن لم يتمكن من نصح السلطان، فالصبر والدعاء، فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء». ثم ساق آثارًا عن السلف في ذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٥/ ٤٠٥)، والترمذي (٤/ ٤٥٣/ ٢٥٥٤) وقال: «حسن غريب»، وابن ماجه (٦/ ١٣٣١/ المحمد) (١٠ عديث حذيفة ﷺ، وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٦١٣).

<sup>(</sup>Y) جامع العلوم والحكم (Y/ 729-101).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١٦/ ٢٩٢).

# قوله تعالى: ﴿ يَنَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ﴾ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ﴾

\*غريبالآية:

ظاهرين: أي: غالبين.

بأس: عذاب.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «ثم قال المؤمن محذرًا قومه زوال نعمة اللَّه عنهم وحلول نقمة اللَّه بهم: ﴿ يَعَوِّمِ لَكُمُ الْمُلَكُ الْيُوْمَ ظَيْهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: قد أنعم اللَّه عليكم بهذا الملك والظهور في الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريض، فراعوا هذه النعمة بشكر اللَّه، وتصديق رسوله ﷺ، واحذروا نقمة اللَّه إن كذبتم رسوله، ﴿ فَمَن يَضُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّه إن جَآءَنًا ﴾ أي: لا تغني عنكم هذه الجنود وهذه العساكر، ولا ترد عنا شيئًا من بأس اللَّه إن أرادنا بسوء » (١٠).

قال صديق حسن خان: ﴿ وَيَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْمُوْمَ وَكُرهم ذلك الرجل المؤمن ما هم فيه من الملك ليشكروا اللّه ولا يتمادوا في كفرهم، ومعنى: ﴿ ظُنهِرِينَ ﴾ الظهور على الناس، والغلبة لهم، والاستعلاء عليهم ﴿ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أي: أرض مصر.

﴿ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن جَاءَناً ﴾ أي: من يمنعنا من عذابه، ويحول بيننا وبينه عند مجيئه، وفي هذا تحذير منه لهم من نقمة الله بهم، وإنزال عذابه عليهم، وإنما نسب ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض لهم خاصة، ونظم نفسه في سلكهم فيما يهمهم من مجيء بأس اللّه تطييبا لقلوبهم، وإيذانا بأنه مناصح ساع في تحصيل ما يجديهم، ودفع ما يرديهم، ليتأثروا بنصحه (٢٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٣١).

الآلة (٢٩)

## قوله تعالى: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمُ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أَهَٰدِيكُوۡ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: « ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ لقومه رادًا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذي كان أحق بالملك من فرعون: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَّىٰ ﴾ أي: ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسى، وقد كذب فرعون، فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما جاء به من الرسالة: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـ وَكُلَّمَ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ﴾ (١)، وقال اللَّه تعالى: ﴿وَجَعَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا ٓ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ (٢).

فقوله: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ﴾ كذب فيه وافترى، وخان اللَّه ورسوله ورعيته، فغشهم وما نصحهم وكذا قوله: ﴿وَمَآ أَهَّدِيكُرُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ﴾ أي: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق والرشد وقد كذب أيضًا في ذلك، وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعوه، قال الله تعالى: ﴿ فَأَنَّكُواْ أَثَرَ فِرْعَوْنَّ وَمَاۤ أَثَرُ فِرْعَوْنَ وَمِاۤ أَثْرُ وقال تعالى: ﴿ وَأَضَلُّ فِرْعُونُ قُوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞ ﴾ (١) » (٥).

قال الشنقيطي: «وهذان الأمران اللذان ذكر تعالى عن فرعون أنه قالهما في هذه الآية الكريمة، قد بين في آيات أخر أن فرعون كاذب في كل واحد منهما .

أما الأول منهما وهو قوله: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ ﴾ فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه، وأوضح فيها أنه يعلم ويتيقن أن الآيات التي جاءه بها موسى حق، وأنها ما أنزلها إلا الله، وأنه جحدها هو ومن استيقنها معه من قومه ليستخفوا بها عقول الجهلة منهم، كقوله تعالى في سورة النمل: ﴿وَأَدْخِلْ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآهُ مِنْ غَيْرِ سُوَمٍّ فِي تِشْعِ ءَايَنتِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَرْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِيقِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ مَايَنُنَا مُبْصِرَةً فَالْمُواْ هَلِمَا

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) النمل: الآية (١٤). (٤) طه: الآبة (٧٩).

<sup>(</sup>٣) هود: الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٣١ و١٣٢).

سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْفَنَتُهَا أَنَفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظَرَ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَاسْتَيْفَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظَرَ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ (١).

فقوله تعالى في هذه الآية: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَنَقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً ﴾ دليل واضح على أن فرعون كاذب في قوله: ﴿ مَا أَرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَىٰ ﴾ . وكقوله تعالى في سورة بني إسرائيل في وقال لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَمَ وُلاَةٍ إِلّا رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لأَظُنْكُ يَنفِرْعَوْتُ مَثْبُورًا ﴿ فَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَمُ وُلاَةٍ إِلّا يَنفِرْعَوْتُ مَثْبُورًا ﴾ فقول نبي اللَّه موسى لفرعون: ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَمُ وُلاَةٍ إِلَا يَنفِرْعَوْتُ مَثْبُورًا ﴾ وقد دل أيضًا ربُّ السَّمَوَتِ وَٱلْرَضِ ﴾ مؤكدًا إخباره بأن فرعون عالم بذلك بالقسم، وقد دل أيضًا على أنه كاذب في قوله: ﴿ وَمَا أَرِيكُمْ إِلّا مَا أَرَىٰ ﴾ . وكان غرض فرعون بهذا الكذب التدليس والتمويه ليظن جهلة قومه أن معه الحق، كما أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ﴿ فَالسَّتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ (٢) .

وأما الأمر الثاني وهو قوله: ﴿وَمَاۤ أَهَدِيكُرُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ﴾ فقد بين تعالى كذبه فيه في آيات من كتابه كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَرْفَا أَمَنَ فَرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمَنُ فِرْعَوْنَ وَمَاۤ أَمْنُ فِرْعَوْنَ فَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞﴾ "(٣).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم الوالي الغاش لرعيته

\* عن معقل بن يسار عن النبي ﷺ قال: «ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة».

#### ★ فوائد الحديث:

قال القاضي عياض: «معناه بين في التحذير من غش المسلمين لمن قلده اللَّه شيئًا من أمرهم، واسترعاه عليهم، ونصبه خليفة لمصلحتهم، وجعله واسطة بينه وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم ودنياهم. فإذا خان فيما اؤتمن عليه ولم ينصح فيما قلَّده واستُخلف عليه، إما بتضييع لتعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم به، والقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم، والذب عنها لكل متصدّ لإدخال داخلة

 <sup>(</sup>١) النمل: الآيات (١٢-١٤).
 (٢) الزخرف: الآية (٥٤).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٦/ ٣٨٥-٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ٢٥)، والبخاري (١٣/ ١٥٨/ ٧١٥١)، ومسلم (١/ ١٢٥/ ١٤٢) واللفظ له.

فيها، أو تحريف لمعانيها، أو إهمال حدودهم، أو تضييع حقوقهم، أو ترك حماية حوزتهم، ومجاهدة عدوهم، أو ترك سيرة العدل فيهم، فقد غشهم. وقد نبه على أن ذلك من كبائر الذنوب الموبقة المبعدة عن الجنة، إذا دخلها السابقون والمقربون، إن أنفذ الله عليه وعيده الموجب لعذابه بالنار، أو إيقافه بالبرزخ والأعراف المدة التي يشاء الله تعالى، أو يحرم الجنة رأسًا إن فعل ذلك مستحلًا»(١).

قال ابن بطال: «النصيحة فرض على الوالي لرعيته.. فمن ضيّع من استرعاه اللّه أمرهم، أو خانهم، أو ظلمهم، فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباديوم القيامة، فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟ وهذا الحديث بيان وعيد شديد على أثمة الجور»(٢).

قال الحافظ -بعد نقل قول ابن بطال السابق-: «ونقل ابن التين عن الداودي نحوه، قال: ويحتمل أن يكون هذا في حق الكافر لأن المؤمن لا بدله من نصيحة. قلت: وهو احتمال بعيد جدًّا والتعليل مردود؛ فالكافر أيضًا قد يكون ناصحًا فيما تولاه ولا يمنعه ذلك الكفر. وقال غيره: يحمل على المستحل، والأولى أنه محمول على غير المستحل، وإنما أريد به الزجر والتغليظ، وقد وقع في رواية لمسلم بلفظ: «لم يدخل معهم الجنة» وهو يؤيد أن المراد أنه لا يدخل الجنة في وقت دون وقت»(").

<sup>(</sup>١) الإكمال (١/ ٢٤٦–٤٤٧).

<sup>(</sup>۲) شرح البخاري (۸/ ۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/ ١٦٠).

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَنَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ الْحَدُرَابِ اللَّهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ لَأَحُزَابِ اللَّهِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ لَا لَهُ عَرَابُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

#### \*غريبالآية:

دأب: الدأب العادة المستمرة دائما على حالة.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «هذا إخبار من اللَّه ﷺ، عن هذا الرجل الصالح، مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه بأس اللَّه في الدنيا والآخرة فقال: ﴿يَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِعْوَنَ أَنهُ عَلَيْكُمُ أَي: الذين كذبوا رسل اللَّه في قديم الدهر، كقوم نوح وعاد وثمود، والذين من بعدهم من الأمم المكذبة، كيف حل بهم بأس اللَّه، وما رده عنهم راد، ولا صده عنهم صاد.

﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ أي: إنما أهلكهم اللَّه بذنوبهم، وتكذيبهم رسله، ومخالفتهم أمره، فأنفذ فيهم قدره "‹ ' .

قال السعدي: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ تعالى ، لا يزالون يدعون إلى ربهم ، ولا يردهم عن ذلك هي حالة الدعاة إلى اللّه تعالى ، لا يزالون يدعون إلى ربهم ، ولا يردهم عن ذلك راد ، ولا يثنيهم عتو من دعوه عن تكرار الدعوة فقال لهم : ﴿ يَفَوْمِ إِنِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُم وَاجتمعوا مِثْلَ يَوْمِ اللَّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُم المكذبين ، الذين تحزبوا على أنبيائهم ، واجتمعوا على معارضتهم ، ثم بينهم فقال : ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَاللَّيْنَ مِنْ بَعْدِهِم ﴾ أي : مثل عادتهم في الكفر والتكذيب ، وعادة اللّه فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة ، ﴿ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴾ في عذبهم بغير ذنب أذنبوه ، ولا جرم أسلفوه » (٢) .

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٢٦).

قوله تعالى: ﴿ وَيِنَقُومِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُورُ بَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمٌ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾

#### \*غريبالآية:

يوم التناد: يوم القيامة. قال أمية بن أبي الصلت:

وبث الخلق فيها إذا دَحَاهَا فَهُمْ سُكَّانُهَا حتّى التَّنَاد سمي بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضًا.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «لما خوفهم العقوبات الدنيوية، خوفهم العقوبات الأخروية، فقال: ﴿ وَيَنَقُومِ إِنِي ٓ أَخَافُ عَلَيَكُمْ يَوْمَ النَّنَادِ ﴿ فَيَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِلْمُلْعُلُولُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ النّارِ أَصْحَبَ الْجُنّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمّا رَزَقَكُمُ اللّهُ عَالَمًا إِلَى اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِينَ ﴿ وَحِين ينادون ربهم: ﴿ رَبّنًا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدّنَا فَإِنّا فَلْكُونَ ﴾ (") وحين ينادون ربهم: ﴿ رَبّنًا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدّنَا فَإِنّا فَلْكُونِ ﴾ (في فيقول: ﴿ إِنّكُم مَنكُونَ ﴾ (") وحين ينادون ربهم: ﴿ رَبّنًا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدّنَا فَإِنّا فَلْكُونِ ﴾ (المشركين: ﴿ الْمُعْلَى اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللهِ مَن دونه من أحد ﴿ يَوْمَ أَبُلُ النّرَآئِرُ ﴿ فَا لَمُ مِن فَوَة وَلَا نَامِ ﴾ (").

<sup>(</sup>١) الأعراف: الآية (٤٤). (٢) الأعراف: الآية (٥٠).

<sup>(</sup>٣) الزخرَف: الآية (٧٧). (٤) المؤمنون: الآية (١٠٧).

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: الآية (١٠٨). (٦) القصص: الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٧) الطارق: الآيتان (٩و١٠).

﴿ وَمَن يُضَلِلِ آللَهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴾ ؟ لأن الهدى بيد اللَّه تعالى ، فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق به لخبثه ، فلا سبيل إلى هدايته »(١).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٢٦ و٢٧٥).

الآية (٣٤)

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِ مِّمَا جَآءَ كُم بِهِ مَّ حَتَىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى رَسُولًا كَذَكُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْتَابُ اللَّهُ مَنْ هُو مُسْرِقُ مُرْتَابُ اللَّهُ مَنْ هُو مُسْرِقُ مُرْتَابُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هُو مُسْرِقُ مُرْتَابُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ هُو مُسْرِقُ مُرْتَابُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْ

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره - : ولقد جاءكم يوسف بن يعقوب يا قوم من قبل موسى بالواضحات من حجج الله . . وقوله : ﴿ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمّا جَآءَكُم بِهِ \* ﴾ يقول : فلم تزالوا مرتابين فيما أتاكم به يوسف من عند ربكم ، غير موقني القلوب بحقيقته ﴿ حَقَّ إِذَا هَلَك ﴾ يقول : حتى إذا مات يوسف قلتم أيها القوم : لن يبعث الله من بعد يوسف إليكم رسولا بالدعاء إلى الحق ﴿ كَذَلِكَ يُعْنِلُ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْتَابٌ ﴾ يقول : هكذا يصد اللّه عن إصابة الحق وقصد السبيل من هو كافر به مرتاب ، شاك في حقيقة أخبار رسله »(۱).

قال السعدي: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ بِن يعقوب ﷺ ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ إتيان موسى بالبينات الدالة على صدقه، وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له، ﴿ فَا رَلَّمُ فِي شَكِ مِمّا جَآءَ كُم يِمِنِ ﴾ في حياته ﴿ حَثَّى إِذَا هَلَك ﴾ ازداد شككم وشرككم، و وَقُلْتُم فِي مَمّا جَآءَ كُم يِمِنِ ﴾ في حياته ﴿ حَثَّى إِذَا هَلَك ﴾ ازداد شككم وشرككم، و وُقُلْتُم فَن يَبْعَث الله مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ أي: هذا ظنكم الباطل، وحسبانكم الذي لا يليق باللّه تعالى، فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى، لا يأمرهم وينهاهم، ويرسل إليهم رسله، والظن أن اللّه لا يرسل رسولا ظن ضلال، ولهذا قال: ﴿ كَنَاكِ لَكُ مُن هُو مُسْرِفٌ مُرْتَابُ ﴾ وهذا هو وصفهم الحقيقي الذي وصفوا به موسى غيضٍ لُل الله منهم المسرفون بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال، وهم الكذبة، حيث نسبوا ذلك إلى اللّه، وكذبوا رسوله.

فالذي وصفه السرف والكذب، لا ينفك عنهما، لا يهديه اللَّه، ولا يوفقه

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٦٣).

للخير؛ لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه، فجزاؤه أن يعاقبه الله، بأن يمنعه الهدى، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاعُواْ أَزَاعَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ (١) ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ الله يَوْمِنُواْ بِدِهِ أَوَّلَ مَرَّةٌ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ ﴾ (١) ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ الطّالِدِينَ ﴾ (١) ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ الطّالِدِينَ ﴾ (١) ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطّالِدِينَ ﴾ (١) ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطّالِدِينَ ﴾ (١) ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطّالِدِينَ ﴾ (١) ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّ

قال الرازي: «وفي المرادبها أي: البينات- قولان: الأول: أن المرادبالبينات قوله: ﴿ مَأْدَبَابُ مُتَفَرِّقُوكَ خَيْرُ أَمِ اللّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ ﴾ (٥) والشاني: المرادبها المعجزات، وهذا أولى، ثم إنهم بقوا في نبوته شاكين مرتابين، ولم ينتفعوا البتة بتلك البينات، فلما مات قالوا إنه: ﴿ لَن يَبْعَثَ اللّهُ مِنْ بَعَدِهِ رَسُولاً ﴾ وإنما حكموا بهذا الحكم على سبيل التشهي والتمني من غير حجة ولا برهان، بل إنما ذكروا ذلك ليكون ذلك أساسًا لهم في تكذيب الأنبياء الذين يأتون بعد ذلك، وليس في قولهم: ﴿ لَن يَبْعَثُ اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً ﴾ لأجل تصديق رسالة يوسف، وكيف وقد شكوا فيها وكفروا بها، وإنما هو تكذيب لرسالة من هو بعده مضمومًا إلى تكذيب رسالته، ثم قال: ﴿ كَلْ مَسْرِفُ مُرْتَابُ ﴾ أي مثل هذا الضلال يضل اللّه كل مسرف في عصيانه، مرتاب في دينه » (١).

\* \* \*

(١) الصف: الآية (٥).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: الآية (١١٠).

<sup>(</sup>٣) التوبة: الآية (١٠٩).

<sup>(</sup>٥) يوسف: الآية (٣٩).

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٧٢٥-٥٢٨).

<sup>(</sup>٦) التفسير الكبير (٢٧/ ٦٣).

الآية (٣٥)

قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَجُدِدُلُونَ فِي عَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَدَهُمْ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ اللَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿ ﴾

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «أي: الذين يدفعون الحق بالباطل، ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة معهم من اللّه، فإن اللّه يمقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّهِ وَعِندَ اللّهِ يَا مَنُواً ﴾ أي: والمؤمنون أيضًا يُبغضُون من تكون هذه صفته، فلا يعرف بعد ذلك معروفًا، ولا ينكر منكرًا؛ ولهذا قال: ﴿ كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى صَلّ قَلْبٍ مُتَكَبّرٍ ﴾ أي: على اتباع الحق ﴿ جَبّارٍ ﴾ (١).

قال السعدي: "ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: ﴿ اللّهِ الشّهِ التي بينت الحق من الباطل، وصارت -من ظهورها - بمنزلة الشمس للبصر، فهم يجادلون فيها على وضوحها، ليدفعوها ويبطلوها ﴿ يِغَيِّرِ سُلطَنٍ أَتَنهُمٌ ﴾ أي: بغير حجة وبرهان، وهذا وصف لازم لكل من جادل في آيات اللّه، فإنه من المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحق لا يعارضه معارض، فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا ﴿ كُبُرَ ﴾ ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل ﴿ مُقتًا عِندَ اللّهِ وَعِندَ اللّهِ يَن اَمنُوا ﴾ فاللّه أشد بغضًا لصاحبه؛ لأنه تضمن التكذيب بالحق، والتصديق بالباطل، ونسبته إليه، وهذه أمور يشتد بغض اللّه لها ولمن اتصف بها، وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم، وهؤلاء خواص خلق اللّه تعالى، فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه، ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أي: كما طبع على قلوب آل فرعون ﴿ يَطَبَعُ اللّهُ عَلَ حَكُلِ قَلْبٍ مُتَكَبِرٍ جَبّارٍ ﴾ متكبر في نفسه طبع على قلوب آل فرعون ﴿ يَطَبَعُ اللّهُ عَلَ حَكُلِ قَلْبٍ مُتَكَبِرٍ جَبّارٍ ﴾ متكبر في نفسه

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٣٣).

\_\_\_\_\_ ٣٥٢)\_\_\_\_\_\_ سورة غافر

على الحق برده وعلى الخلق باحتقارهم ، جبار بكثرة ظلمه وعدوانه»(١).

وقال تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِنَ إِفَكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۚ ۞ وَلَدَ اللَّهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلَطُنُ مُبِينَ ۞ ﴿ أَنَ اللَّهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلَطُنُ مُبِينَ ۞ ﴿ أَنَ مُشَتِّعِهُمْ بِسُلَطَنِ مُبِينٍ ۞ ﴾ ( أَن حَلْمُ سُلَمٌ سُلَمٌ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا

وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب اللَّه بغير كتاب، فمن عارض كتاب اللَّه وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة، أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق، من غير أن يأتي على ما يقوله بكتاب منزل، فقد جادل في آيات اللَّه بغير سلطان، هذه حال الكفار الذين قال فيهم: ﴿مَا يُجُدِلُ فَي ءَاينتِ اللَّه بِطَلَقا .

ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات اللَّه لا يجادل بسلطان، فإن السلطان من آيات اللَّه، وإنما الذي يجادل في آيات اللَّه بسلطان يكون قد جادل في بعض آيات الله "^>.

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن علماء الأمة لا يجمعون على ضلالة

\* عن عبد اللَّه بن مسعود رضي أنه قال: «ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند اللَّه

(١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٢٨ و٢٥). (٢) الروم: الآية (٣٥).

(٣) النجم: الآية (٢٣). (٤) الصافات: الآيات (١٥١–١٥٧).

(٥) الطور: الآية (٣٨). (٦) القلم: الآيات (٣٥-٣٧).

(٧) غافر: الآية (٤). (٨) الاستقامة (١/ ٢١-٣٣).

حسن، وما رآه المؤمنون قبيحًا فهو عند الله سيئ «١٠).

#### \* فوائد الحديث:

قال العلامة الألباني: «إن من عجائب الدنيا أن يحتج بعض الناس بهذا الحديث على أن في الدين بدعة حسنة، وأن الدليل على حسنها اعتياد المسلمين لها! ولقد صار من الأمر المعهود أن يبادر هؤلاء إلى الاستدلال بهذا الحديث عندما تثار هذه المسألة. وخفى عليهم:

وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به، فإنه لا يعارض تلك النصوص لأمور: الأول: أن المراد به إجماع الصحابة واتفاقهم على أمر، كما يدل عليه السياق، ويؤيده استدلال ابن مسعود به على إجماع الصحابة على انتخاب أبي بكر خليفة، وعليه فاللام في «المسلمون» ليس للاستغراق كما يتوهمون، بل للعهد.

الثاني: سلمنا أنه للاستغراق، ولكن ليس المراد به قطعًا كل فرد من المسلمين ولو كان جاهلًا لا يفقه من العلم شيئًا، فلا بد إذن من أن يحمل على أهل العلم منه، وهذا مما لا مفر لهم منه، فيما أظن (٢).

وقال أيضًا: «وخلاصة القول أن حديث ابن مسعود هذا الموقوف لا متمسّك فيه للمبتدعة ، كيف وهو والله الصحابة محاربة للبدعة والنهي عن اتباعها ، وأقواله وقصصه في ذلك معروفة في «سنن الدارمي» و«حلية الأولياء» وغيرهما(٣)»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مطولا ومختصرا: أحمد (۱/ ٣٧٩)، الطبراني (٩/ ١١٣-١١٣/ ٨٥٨٢)، البزار (كشف الأستار ١/ ١٨/ ١٣٠). قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٧٧-١٧٨): «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون» اه. وأخرجه: الحاكم (٣/ ٧٨-٧٩) وصححه ووافقه الذهبي، وقد ذكر الشيخ الألباني – حفظه الله – كلاما حول فقه هذا الأثر، فلينظر (٢/ ١٧٠,١٩).

<sup>(</sup>٢) سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢/ ١٧-١٨).

<sup>(</sup>٣) وقد استوفينا مواقفه في كتابنا «موسوعة مواقف السلف» فلينظر هناك.

<sup>(</sup>٤) السلسلة الضعيفة (٢/ ١٩).

قال الشاطبي وَ عَلَيْلُهُ -رادًا على الذين يستدلون بهذا الأثر على استحسان البدع -: «وأما الدليل الثاني فلا حجة فيه من أوجه: أحدها: أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون بجملتهم حسنًا فهو حسن، والأمة لا تجتمع على باطل، فاجتماعهم على حسن شيء يدل على حسنه شرعًا، لأن الإجماع يتضمن دليلًا، فالحديث دليل عليكم لا لكم . . ثم قال: الثالث: أنه إذا لم يُرَد به أهل الإجماع وأريد به بعضهم، فيلزم عليه استحسان العوام، وهو باطل بإجماع . لا يقال: إن المراد استحسان أهل الاجتهاد، لأنا نقول: هذا ترك للظاهر، فيبطل الاستدلال.

ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد، لأن المستحسن بالفرض لا ينحصر إلى الأدلة، فأي حاجة إلى اشتراط الاجتهاد. فإن قيل: إنما يُشترط حذرًا من مخالفة الأدلة، فإن العامي لا يعرفه. قيل: بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة، بدليل أن الصحابة وشي قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع. فالحاصل أن تعلق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم ولا ينفعهم البتة»(١).

وقال أيضًا: «فلا اعتبار بالاحتجاج بهذا الحديث على استحسان شيء أو استقباحه بغير دليل شرعي»(٢).

قال ابن القيم: «وفيه دليل على أن ما أجمع عليه المسلمون ورأوه حسنًا فهو عند الله حسن، لا ما رآه بعضهم»(٣).

وقال أيضًا: «فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها، ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله، ولا ينفرد به واحد، وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم، وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب والله ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله، جمع لها أصحاب رسول الله الله الله علها شورى بينهم (أ).

<sup>(</sup>١) الاعتصام (٣/ ٩٤-٩٥).

<sup>(</sup>٢) الاعتصام (٣/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) الفروسية (ص: ٨٢).

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين (١/ ٨٤).

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَمَنُ آبَنِ لِي صَرَّمًا لَّعَلِيّ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ

هُ أَسْبَبَ ٱلسَّمَكُوتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ كَنِدَبًأ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ ﴾ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ ﴾

#### \*غريب الآية:

صرحا: الصرح هو القصر العالي المنيف الشاهق.

أسباب السموات: أبوابها. قال الشاعر:

ومَنْ هاب أسبابَ المنايا يَنَلْنَهُ ولو رامَ أسبابَ السّماءِ بِسُلّمِ تباب: خسران. ويعبر به عن الهلاك لأن الهالك يخسر نفسه وماله. ومنه قوله تعالى: ﴿نَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَنَبَّ ۞﴾(١).

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «يقول تعالى مخبرا عن فرعون، وعتوه وتمرده، وافترائه في تكذيبه موسى على أنه أمر وزيره هامان أن يبني له صرحا، وهو: القصر العالي المنيف الشاهق. وكان اتخاذه من الآجر المضروب من الطين المشوي، كما قال: ﴿فَاَوَقِد لِي يَنهَنَّنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَكُ لِي مَرّحًا﴾ (٢٠). وقول : ﴿لَعَلِي أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبُ السّموات. وقيل: ﴿ السّموات. وقيل: طرق السموات ﴿ فَاَطّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ كَلْإِبًا ﴾، وهدذا من كفره وتمرده، أنه كذب موسى في أن الله على أرسله إليه، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَ عَنِ السّبِيلِ ﴾ أي: بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَ عَنِ السّبِيلِ ﴾ أي: بصنيعه هذا الذي أراد أن يوهم به الرعية

<sup>(</sup>١) المسد: الآية (١).

<sup>(</sup>٢) القصص: الآية (٣٨).

أنه يعمل شيئًا يتوصل به إلى تكذيب موسى عَلِيه ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا كَيْدُ وَمَا كَيْدُ وَمَا كَيْدُ وَمَا فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ﴾ قال ابن عباس على المحاهد: يعني إلا في خسار "(١).

قال السعدي: «﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ﴾ معارضا لموسى، ومكذبًا له في دعوته إلى الإقرار برب العالمين، الذي على العرش استوى، وعلى الخلق اعتلى: ﴿ يَهْمَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا ﴾ أي: بناء عظيمًا مرتفعًا، والقصد منه ﴿ لَعَلَى آبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴾ أَشْبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنَّهُ كَلِيبًا ﴾ في دعواه أن لنا ربًا، وأنه فوق السموات.

ولكنه يريد أن يحتاط فرعون، ويختبر الأمر بنفسه، قال اللَّه تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: ﴿ وَكَذَلِكَ رُبِنَ لِفِرْعَوْنَ شُوّهُ عَمَلِهِ . ﴾ فزين له العمل السيئ، فلم يزل الشيطان يزينه، وهو يدعو إليه ويحسنه، حتى رآه حسنًا ودعا إليه وناظر فيه مناظرة المحقين، وهو من أعظم المفسدين، ﴿ وَصُدّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ الحق، بسبب الباطل الذي زين له. ﴿ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ ﴾ الذي أراد أن يكيد به الحق، ويوهم به الناس أنه محق، وأن موسى مبطل ﴿ إِلّا فِي تَبَابٍ ﴾ أي: خسار وبوار، لا يفيده إلا الشقاء في الدنيا والآخرة » (٢٠).

قال شيخ الإسلام: «وهؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية نفاة الصفات الذين وافقوا فرعون في جحده، وقالوا: إنه ليس فوق السموات، وأن الله لم يكلم موسى تكليما، كما قال فرعون: ﴿ يَنهَنمَن ُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي ٓ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۚ ﴾ أَسُبَبَ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنتُهُ كَذِبًا ﴾ .

وكان فرعون جاحدا للرب، فلولا أن موسى أخبره أن ربه فوق العالم لما قال: ﴿ وَكَذَلِكَ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّهُ ﴿ فَأَطَّلِمَ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنّهُ كَذِبًا ﴾ قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّيِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّيِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابٍ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَايُهُمَا ٱلْمَلَا مُا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِهِ غَيْرِعِ فَأَوْقِدُ لِي يَنَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَكُنَا الْمَلا مُؤْمِنُ وَلَيْ لَا لَهُمُ مِنَ إِلَىهِ عَرْمِكَ الْكَذِينِ فَي وَاسْتَكْبَرَ هُو وَبَحُنُودُهُ فِي الْعَلِينِ اللّهِ وَالْمَكَانِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَجُمُودُهُ فَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٢٩-٥٣٠).

اَلْيَرِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الظَّلِمِينَ ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ يَكَعُونَ إِلَى اَلْتَارِّ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُصَرُّونَ ﴿ وَأَتَبَعْنَهُمْ فِي هَلَاهِ اللَّيْنَا لَعَنَكُةٌ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوجِينَ ﴿ فَيَ الْعَلَواتِ الخمس الْمَقْبُوجِينَ ﴿ وَمحمد عليه الصلواتِ الخمس ذكر أنه رجع إلى موسى، وأن موسى قال له: ارجع إلى ربك فسله التخفيف إلى أمتك، كما تواتر هذا في أحاديث المعراج، فموسى صدق محمدًا في أن ربه فوق، وفرعون كذب موسى في أن ربه فوق، فالمقرون بذلك متبعون لموسى ومحمد، والمكذبون بذلك موافقون لفرعون (\*).

<sup>(</sup>١) القصص: الآيات (٣٨-٤٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۳/ ۱۷۳–۱۷٤).

# قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهُ الرَّشَادِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

\*غريب الآية:

سبيل الرشاد: أي: طريق الهدى.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره- مخبرا عن المؤمن باللَّه من آل فرعون ﴿ وَقَالَ الَّذِي ٓ ءَامَنَ ﴾ من قوم فرعون لقومه: ﴿ يَقَوْمِ اتَّبِعُونِ آهَدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾
يقول: إن اتبعتموني فقبلتم مني ما أقول لكم، بينت لكم طريق الصواب الذي ترشدون إذا أخذتم فيه وسلكتموه، وذلك هو دين اللَّه الذي ابتعث به موسى »(١٠).

قال صديق حسن خان: «أي: اقتدوا بي في الدين واعملوا بنصيحتي ﴿ أَهَدِكُمُ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴾ أي: طريق الهدى والصواب، وهو الجنة، وهو ضد الغي، وفيه تعريض شبيه بالتصريح، أن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي، وقيل: هذا من قول موسى والأول أولى "(۲).

قال البقاعي: «لما كان فساد ما قاله فرعون أظهر من أن يحتاج إلى بيان، أعرض المؤمن عنه تصريحًا، ولوّح إلى ما حكاه اللّه عنه من أنه محيط به الهلاك تلويحًا في قوله مناديًا قومه ومستعطفًا لهم ثلاث مرات: الأولى على سبيل الإجمال في المدعوة، والأخريان على سبيل التفصيل، فقال تعالى عنه: ﴿وَقَالَ اللّٰذِي ءَامَنَ ﴾ أي مشيرًا إلى وَهْي قول فرعون بالإعراض عنه، وعبر بالفعل إشارة إلى أنه ينبغي لأدنى أهل الإيمان أن لا يحقر نفسه عن الوعظ: ﴿يَعَوْمِ ﴾ أي يا من لا قيام لي إلا بهم، فأنا غير متهم في نصيحتهم ﴿ اتّبِعُونِ ﴾ أي كلفوا أنفسكم اتباعي ؛ لأن السعادة غالبًا

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) فتح البيان (١٢/ ١٩٢).

تكون فيما يكره الإنسان ﴿ أَهِ لِكُمْ سَبِيلَ ﴾ أي طريق ﴿ الرَّشَادِ ﴾ أي الهدى ؛ لأنه مع سهولته واتساعه موصل ولا بد إلى المقصود، وأما ما قال فرعون مدعيًا أنه سبيل الرشاد لا يوصل إلا إلى الخسار، فهو تعريض به شبيه بالتصريح "(۱).

<sup>(</sup>١) نظم الدرر (١٧/ ٧١–٧٢).

\_\_\_\_\_ سورة غافر

قوله تعالى: ﴿ يَنَقُومِ إِنَّمَا هَلَاهِ الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا مَتَكُمُّ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِى دَارُ الْقَرَادِ ﷺ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُجَزِّنَ إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ دَارُ الْقَرَادِ ﷺ مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُجَزِّنَ إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكُونَ الْمُنَةُ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ الْمُنَةُ صَلِحًا مِن ذَكُونَ الْمُنَةُ لَيْ حِسَابٍ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّلْمُ اللَّالِمُ الللَّلْمُ الل

#### \* غريب الآية:

دار القرار: دار الاستقرار والخلود. والمراد: الجنة أو النار.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: «ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الأخرى، وصدتهم عن التصديق برسول اللَّه موسى ﷺ، فقال: ﴿ يَنَقُومِ إِنَّمَا هَلَاهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا مَتَكُ أي: قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتزول وتضمحل، ﴿ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴾ قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتزول وتضمحل، ﴿ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴾ أي: الدار التي لا زوال لها، ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى غيرها، بل إما نعيم وإما جحيم، ولهذا قال: ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِنَةً فَلا يُجُرَى الله مِنْ الله أي الله أي: واحدة مثلها ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأَوْلَيْكَ يَدَّخُلُونَ ٱلْجَنَةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا لِا نقضاء له بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي: لا يتقدر بجزاء؛ بل يثيبه اللّه ثوابا كثيرًا لا انقضاء له ولا نفاد» (١٠).

قال السعدي: « ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَا مَتَنَعُ ﴾ يتمتع بها ويتنعم قليلا ثم تنقطع وتضمحل، فلا تغرنكم وتخدعنكم عما خلقتم له، ﴿ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِى دَارُ الْفَكَرَارِ ﴾ التي هي محل الإقامة، ومنزل السكون والاستقرار، فينبغي لكم أن تؤثروها، وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها.

﴿ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً ﴾ من شرك أو فسوق أو عصيان ﴿ فَلا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَ أَ ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٣٤).

لا يجازي إلا بما يسوؤه ويحزنه بقدر إساءته وما تستحقه؛ لأن جزاء السيئة السوء.

﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ﴾ من أعمال القلوب والجوارح، وأقوال اللسان ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي: يعطون أجرهم بلا حدولا عد، بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم "(١).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن المرأة الصالحة خير متاع الدنيا

\* عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه ﷺ قال: «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة»(٢).

#### ★ فوائد الحديث:

قال المناوي: ««الدنيا متاع» هي مع دناءتها إلى فناء، وإنما خلق ما فيها لأن يستمتع به مع حقارته أمدًا قليلًا، ثم ينقضي، والمتاع ما ليس له بقاء، قال الحرالي: وعبر بلفظ المتاع إفهامًا لخستها لكونه من أسماء الجيفة التي إنما هي منال المضطر على شعورهم برفضه عن قرب من مرتجي الفناء عنها، وأصل المتاع انتفاع ممتد من قولهم: ماتع: أي: مرتفع طويل. قال الحرالي: فيه إيماء إلى أنها أي: الزوجة الصالحة - أطيب حلال في الدنيا ؟ أي: لأنه سبحانه زين الدنيا بسبعة أشياء ذكرها بقوله: ﴿ وُرَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ (٣) الآية، وتلك السبعة هي ملاذها وغاية آمال طلابها، وأعمها زينة وأعظمها شهوة النساء، لأنها تحفظ زوجها عن الحرام، وتعينه على القيام بالأمور الدنيوية والدينية. وكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية لله، فصاحبها يلتذ بها من جهة تنعمه وقرة عينه بها، ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه، وإيصاله إلى لذة أكمل منها» (٤).

قال الطيبي: «الظاهر أنه على أخبر أن الاستمتاعات الدنيوية كلها حقيرة، لا يُعبأ بها. وكذلك أنه تعالى لما ذكر أصنافها وأنواعها وسائر ملاذها في قوله:

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٣١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۱۹۸)، ومسلم (۲/ ۱۰۹۰/ ۱٤٦۷) واللفظ له، والنسائي (٦/ ٣٧٣/ ٣٣٣٢)، وابن
 ماجه (۱/ ۹۵۱/ ۱۸۵۵).

<sup>(</sup>٤) فيض القدير (٣/ ٥٤٨-٥٤٩).

﴿ زُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّكَا إلى قوله: ﴿ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرَثِ ﴾ أتبعه بقوله: ﴿ وَٱلْآَ عَندَهُ حُسَنُ الْمَابِ ﴾ (١) فنبه على ﴿ ذَالِكَ مَتكُ الْمَابِ ﴾ (١) فنبه على أنها تضاد ما عند اللَّه تعالى من حسن الثواب، وخص منها المرأة وقيدها بالصالحة ، ليُؤذن بأنها شرها لولم تكن على هذه الصفة ، ومن ثمة قدمها في الآية على سائرها » (١) .

<sup>(</sup>١) آل عمران: الآية (١٤).

<sup>(</sup>٢) شرح الطيبي (٧/ ٢٢٥٩).

# قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَيَنفَوْهِ مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى النَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى النَّادِ ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ، مَا لَيْسَ لِى بِهِ، عِلْمٌ وَأَنَا النَّادِ ﴾ أَذَعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ۞ ﴾

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره- مخبرا عن قيل هذا المؤمن لقومه من الكفرة: ﴿مَا لِنَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوْقِ من عذاب اللَّه وعقوبته بالإيمان به، واتباع رسوله موسى، وتصديقه فيما جاءكم به من عند ربه ﴿وَتَدْعُونَوْنَ إِلَى النَّارِ ﴾ يقول: وتدعونني إلى عمل أهل النار..

وقوله: ﴿ تَدْعُونَنِى لِأَكُفُرَ بِأَللَّهِ وَأُشْرِكَ بِدِ مَا لَيْسَ لِى بِدِ عِلْمٌ ﴾ يقول: وأشرك باللَّه في عبادته أوثانا، لست أعلم أنه يصلح لي عبادتها وإشراكها في عبادة الله؛ لأن اللّه لم يأذن لي في ذلك بخبر ولا عقل.

وقوله: ﴿ وَأَنَا أَدَّعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْمَقَرِ ﴾ يقول: وأنا أدعوكم إلى عبادة العزيز في انتقامه ممن كفر به، الذي لا يمنعه إذا انتقم من عدوّ له شيء، الغفار لمن تاب إليه بعد معصيته إياه، لعفوه عنه، فلا يضرّه شيء مع عفوه عنه، يقول: فهذا الذي هذه الصفة صفته فاعبدوا، لا ما لا ضرّ عنده ولا نفع »(١١).

قال المراغي: «كرر ذلك المؤمن دعاءهم إلى الله وصرح بإيمانه، ولم يسلك المسالك المتقدمة من إيهامه لهم أنه منهم، وأنه إنما تصدى لتذكيرهم كراهة أن يصيبهم بعض ما توعدهم به موسى، كما يقول الرجل المحب لقومه تحذيرا لهم من الوقوع فيما يخاف عليهم من مواضع الهُلْكة فقال: ﴿ وَيَنَقَرْمِ مَا لِى آذَعُوكُمُ إِلَى النَّجَوْةِ وَنَدّعُونَوْ إِلَى النَّادِ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَإِجابة رسوله وتصديق ما جاء به من عند ربه، النجاة من عذاب اللّه بإيمانكم باللّه وإجابة رسوله وتصديق ما جاء به من عند ربه،

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٦٨).

وتدعونني إلى عمل أهل النار بما تريدون مني من الشرك؟ ثم فسر الدعوتين بقول: ﴿ تَدْعُونَنِى لِأَكُفُرُ بِاللّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفْرِ

﴿ تَدْعُونَنِى الْأَكُفُر بِاللّه ، والإشراك به في عبادته ما لم يقم عليه دليل على ألوهيته ، وأنا أدعوكم إلى من استجمع صفات الألوهية من كمال القدرة والغلبة والعلم والإرادة ، والتمكن من المجازاة ، والقدرة على التعذيب والغفران » (۱).

<sup>(</sup>١) تفسير المراغى (٢٤/ ٧٥).

قوله تعالى: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَذَعُونَنِيَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۞ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُ وَأُفُوضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُا بِٱلْعِبَادِ ۞﴾

#### \*غريبالآية:

لا جرم: أي: حق.

**مردنا: أي:** مرجعنا.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «التحقيق الذي لا شك فيه، أن هذا الكلام من كلام مؤمن آل فرعون الذي ذكر الله عنه، وليس لموسى فيه دخل.

وقوله: ﴿ نَسَنَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، يعني أنهم يوم القيامة ، يعلمون صحة ما كان يقول لهم ، ويذكرون نصيحته ، فيندمون حيث لا ينفع الندم ، والآيات الدالة على مثل هذا من أن الكفار تنكشف لهم يوم القيامة حقائق ما كانوا يكذبون به في الدنيا كثيرة ، كقوله تعالى : ﴿ وَكُذَّبَ بِهِ وَوَمُكَ وَهُو الْحَقُّ قُل لَسَتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ لِكُلِ نَبَل مُسْتَقَرُ وَسَوْق تَقْلُمُونَ ۞ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ وَلَنَقَلُمُنْ نَبَامُ بَعْدَ حِينٍ ۞ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ كُلًا سَوْق تَعْلَمُونَ ۞ أَنَّ كُلًا سَيَقَلُمُونَ ۞ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ كُلًا سَوْق تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُونَ ۞ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ كُلًا سَوْقَ تَعْلَمُونَ ۞ كَذِيدٌ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ كُلًا سَوْقَ تَعْلَمُونَ ۞ كَذِيدٌ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَصَرُكَ ٱلْمِوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَصَرُكَ ٱلْمِوْمَ حَدِيدٌ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَصَرُكَ ٱلْمُونَ عَلَيْهُ وَمُولَكُ اللَّهُ عَير ذلك من الآيات (١).

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآيتان (٢٦ و٢٧).

<sup>(</sup>٢) ص: الْآية (٨٨).

<sup>(</sup>٤) التكاثر: الآيتان (٣ و٤).

<sup>(</sup>٦) أضواء البيان (٧/ ٣٨٧ و ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) النبأ: الأيتان (٤ و٥).

<sup>(</sup>٥) ق: الآية (٢٢).

وقال أيضًا: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿ وَأُفْوَضُ أَمْرِى إِلَى اللَّهِ إِنَ اللّهَ الكريمة للهُ وَقُوضُ أَمْرِى إِلَى اللّهِ السبب بَصِيرٌ بِٱلْهِ ملك واضح على أن التوكل الصادق، وتفويض الأمور إليه، سبب للحفظ والوقاية من كل سوء، وقد تقرر في الأصول أن الفاء من حروف التعليل، كقولهم: سها فسجد، أي سجد لعلة سهوه، وسرق فقطعت يده، أي لعلة سرقته، كما قدمنا مرارًا.

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون التوكل على اللَّه سببًا للحفظ والوقاية من السوء، جاء مبينًا في آيات أخر، كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴿ (' ). وقوله تعالى: ﴿ أَنَّا لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَٱخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَننَا وَقَالُواْ حَسَبُنا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﷺ فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِن ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمَّ يَمْسَسَّهُمْ سُوَهُ ﴾ (٢) (٣).

قال السعدي: « ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ أي: حقا يقينا ﴿ أَنَّمَا تَدَّعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةٌ فِي اللَّهِ في اللَّخِرَةِ ﴾ أي: لا يستحق من الدعوة إليه، والحث على اللجأ إليه في الدنيا ولا في الآخرة ؛ لعجزه ونقصه، وأنه لا يملك نفعًا ولا ضرًا ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا .

﴿ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ۚ إِلَى اللّهِ ﴾ تعالى فسيجازي كل عامل بعمله. ﴿ وَأَنَ الْسُرفِينَ هُمْ اَصْحَبُ النَّارِ ﴾ وهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالتجرؤ على ربهم بمعاصيه والكفر به دون غيرهم. فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم ولم يطيعوه ولا وافقوه قال لهم: ﴿ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ مَن هذه النصيحة ، وسترون مغبة عدم قبولها حين يحل بكم العقاب، وتحرمون جزيل الثواب.

﴿ وَأَفْوَضُ آَمْرِى إِلَى اللَّهِ ﴾ أي: ألجأ إليه وأعتصم، وألقي أموري كلها لديه، وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم. ﴿ إِنَّ اللّهَ بَصِيرٌ بِٱلْمِسَادِ ﴾ يعلم أحوالهم وما يستحقون، يعلم حالي وضعفي فيمنعني منكم ويكفيني شركم، ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا بإرادته ومشيئته، فإن سلطكم علي، فبحكمة منه تعالى، وعن إرادته ومشيئته صدر ذلك (١٠٠٠).

(٢) آل عمران: الآيتان (١٧٣-١٧٤).

<sup>(</sup>١) الطلاق: الآية (٣).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٦/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٣٣ و٥٣٣).

قوله تعالى: ﴿ فَوَقَدْهُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُوّاً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ الْعَدَابِ ۚ فَ النَّاعَةُ الْعَدَابِ ۚ فَهُ النَّاعَةُ الْعَدَابِ ﴿ النَّا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّالَّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### \*غريبالآية:

حاق: حاق يحيق حيقًا وحيوقًا إذا نزل ولزم.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «دلت هذه الآية الكريمة، على أن فرعون وقومه أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن الكريم، وأن الله وقاه، أي حفظه ونجاه، من أضرار مكرهم وشدائده بسبب توكله على الله، وتفويضه أمره إليه.

وبعض العلماء يقول: نجاه الله منهم مع موسى وقومه، وبعضهم يقول: صعد جبلًا فأعجزهم الله عنه ونجاه منهم، وكل هذا لا دليل عليه، وغاية ما دل عليه القرآن أن الله وقاه سيئات مكرهم؛ أي: حفظه ونجاه منها.

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ﴿وَمَاقَ بِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّةُ ٱلْعَدَابِ معناه: أنهم لما أرادوا أن يمكروا بهذا المؤمن وقاه الله مكرهم، ورد العاقبة السيئة عليهم، فرد سوء مكرهم إليهم، فكان المؤمن المذكور ناجيًا في الدنيا والآخرة، وكان فرعون وقومه هالكين في الدنيا والآخرة والبرزخ.

فقال في هلاكهم في الدنيا: ﴿وَأَغَرَقْنَا آءَالَ فِرْعَوْنَ﴾(١) الآية، وأمثالها من الآيات. وقال في مصيرهم في البرزخ: ﴿النَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾. وقال في عذابهم في الآخرة: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْكَ أَشَدٌ الْعَذَابِ﴾.

وما دلت عليه هذه الآية الكريمة، من حيق المكر السيع، بالماكر أوضحه تعالى

<sup>(</sup>١) الأنفال: الآية (٤٥).

في قوله: ﴿ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيَّةُ إِلَّا بِأَهْلِيرً ﴾ (١)»(٢).

قال ابن القيم: «هذا تنبيه على أن فرعون نفسه في الأشد من ذلك؛ لأنهم إنما دخلوا أشد العذاب تبعا له، فإنه هو الذي استخفهم فأطاعوه، وغرهم فاتبعوه، ولهذا يكون يوم القيامة أمامهم وفرطهم في هذا الورد قال تعالى: ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النّارِ ﴾ أنار القيامة أمامهم وفرطهم في هذا الورد قال تعالى: ﴿ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القيلَمَةِ فَا أَنَّ رَدَهُمُ النّارِ ﴾ وعقوبتهم من آمن باللّه، فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب أتباعهم، ولهذا كان في كتاب النبي لهرقل: «فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين» والصحيح في اللفظ أنهم الأتباع، ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذابا، وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر، أهل النار عذابا، وهو أول من يكسى حلة من النار؛ لأنه إمام كل كفر وشرك وشر، فما عصي اللّه إلا على يديه وبسببه، ثم الأمثل فالأمثل من نوابه في الأرض ودعاته، ولا ريب أن الكفر يتفاوت، فكفر أغلظ من كفر، كما أن الإيمان يتفاوت، فإيمان أفضل من إيمان، فكما أن المؤمنين ليسوا في درجة واحدة؛ بل هم درجات عند اللّه، فكذلك الكفار ليسوا في طبقة واحدة ودرك واحد؛ بل النار دركات، كما أن الجنة درجات، ولا يظلم اللّه من خلقه أحدا، وهو الغنى الحميد» (٥٠).

قال السعدي: ﴿ وَوَلَنهُ اللّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكُرُولُ ﴾ أي: وقى اللّه القوي ذلك الرجل المؤمن الموفق، عقوبات ما مكر فرعون وآله له، من إرادة إهلاكه وإتلافه ؟ لأنه بدأهم بما يكرهون، وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عَليه ، ودعاهم إلى ما دعاهم إليه موسى، وهذا أمر لا يحتملونه وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك، وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليه، فأرادوا به كيدًا فحفظه اللّه من كيدهم ومكرهم، وانقلب كيدهم ومكرهم على أنفسهم، ﴿ وَحَاقَ بِنَالٍ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ ﴾ أغرقهم اللّه على أخرهم.

وفي البرزخ ﴿ اَلنَّادُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ

<sup>(</sup>۲) أضواء البيان (٦/ ٣٨٨ و٣٨٩).

<sup>(</sup>١) فاطر: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٣) هود: الآية (٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (١/ ٢٦٢-٢٦٣)، والبخاري (١/ ٤٢/ ٧)، ومسلم (٣/ ١٣٩٣/ ١٧٧٣)، والترمذي (٥/ ٥٦-١٣/ ٢٦١٧)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٥٨٤٥/ ٨٨٤٥)، من حديث ابن عباس الله

<sup>(</sup>٥) طريق الهجرتين (ص: ٤٠٩ و٤١٠).

الآية (٥٥-٤٦)

779

أَشَدَّ ٱلْمَذَابِ ۞ ﴾ فهذه العقوبات الشنيعة، التي تحل بالمكذبين لرسل الله، المعاندين لأمره»(١).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات عذاب القبر

\*عن ابن عمر الله قال: «اطلع النبي الله على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعدربكم حقًا، فقيل له: تدعو أمواتًا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون»(٢).

#### \*غريب الحديث:

القليب: البئر التي لم تطو ، يذكر ويؤنث.

#### \* فوائد الحديث:

قال القسطلاني: «هذا يدل على وجود حياة في القبر يصلح معها التعذيب؛ لأنه لما ثبت سماع أهل القليب كلامه عليه الصلاة والسلام وتوبيخه لهم دل على إدراكهم الكلام بحاسة السمع، وعلى جواز إدراكهم ألم العذاب ببقية الحواس، بل بالذات»(٣).

\* عن أسماء بنت أبي بكر على قالت: «قام رسول الله على خطيبًا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة»(٤).

#### \* فوائد الحديث:

قال النووي: «فيه إثبات عذاب القبر وفتنته، وهو مذهب أهل الحق»(°).

قال العيني: (إن فتنة القبر أعم من المساءلة وغيرها من العذاب، بل عين المساءلة عذاب في حق الكفار»(٢).

 <sup>(</sup>۱) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٣٤-٥٣٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۳۱)، والبخاري (۳/ ۲۹۷/ ۱۳۷۰)، ومسلم (۲/ ۱۹۳/ ۹۳۲)، والنسائي (3/ ۲۰۷۰). (۳) (شاد الساري (7/ ۲۰۷۵).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: البخاري (٣/ ٢٩٨/ ١٣٧٣)، والنسائي (٤/ ٢٠٦١).

<sup>(</sup>٥) شرح مسلم (٦/ ١٨٢-١٨٣). (٦) عمدة القاري (٦/ ٢٨٠-٢٨١).

\* عن أنس بن مالك عليه أن رسول اللّه عليه قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه -وإنه ليسمع قرع نعالهم- أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ لمحمد عليه في أما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة ، فيراهما جميعًا». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره . ثم رجع إلى حديث أنس قال: «وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة ، فيصيح صبحة يسمعها من يليه غير الثقلين "(۱).

#### ★ فوائد الحديث:

قال العيني: «فيه إثبات عذاب القبر وأنه واقع على الكفار ومن شاء اللّه من المؤمنين، فإن قلت: المساءلة عامة على جميع الأمم أم على أمة محمد المختب الحكيم الترمذي إلى أنها تختص بهذه الأمة، وقال: كانت الأمم قبل هذه الأمم تأتيهم الرسل، فإن أطاعوا فذاك، وإن أبوا اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب، فلما أرسل اللّه محمدًا ولا رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب، وقبل الإسلام ممن أظهره سواء أسر الكفر أو لا، فلما ماتوا قيض اللّه لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال، وليميز اللّه الخبيث من الطيب، ويثبت الذين آمنوا ويضل الظالمين. وذهب ابن القيم إلى عموم المساءلة وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المساءلة عمن تقدم من الأمم، وإنما أخبر النبي وللهر أن كل نبي مع أمته كذلك، القبور، لا أنه نفى ذلك عن غيرهم، قال: والذي يظهر أن كل نبي مع أمته كذلك، فيعذب كفارهم في قبورهم بعد سؤالهم وإقامة حجته عليهم كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة»(٢).

قال ابن القيم: «ومما ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قُبر أم لم يُقبر، فلو أكلته السباع أو أُحرق

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۲۱)، والبخاري (۳/ ۲۹۸/ ۱۳۷٤) واللفظ له، ومسلم (۶/ ۲۲۰۰–۲۲۰۱/ ۱۳۷۵)، والنسائي (۶/ ۲۸۰۰).

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى (٦/ ٢٨٣).

حتى صار رمادًا ونُسف في الهواء، أو صُلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور»(١).

\* عن عبد اللّه بن عمر على قال: قال رسول اللّه على: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة»(٢).

#### ⋆ فوائد الحديث:

قال أبو عمر: «وفي هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان كما يقول أهل السنة في ذلك، واللَّه أعلم. ويدل على ذلك أيضًا قول اللَّه ﷺ في آل فرعون: ﴿ النَّارُ يُعْرَفُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴾ (٣).

وقال أيضًا: «وفي هذا الحديث الإقرار بالموت والبعث بعده والإقرار بالجنة والنار»(٤).

قال القسطلاني: «وفي ذلك تنعيم لمن هو من أهل الجنة وتعذيب لمن هو من أهل النار بمعاينة ما أعدله، وانتظاره ذلك إلى اليوم الموعود» $^{(o)}$ .

قال صديق حسن خان: «وفي الحديث إثبات عذاب القبر، وأن الروح لا تفنى بفناء الجسد؛ لأن المعروض لا يقع إلا على حي (١٠).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأثمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانًا فيحصل له معها النعيم والعذاب»(٧).

<sup>(</sup>١) الروح (ص: ٥٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۰-٥۱)، والبخاري (۳/ ۳۱۰-۳۱۱/ ۱۳۷۹) واللفظ له، ومسلم (٤/ ۲۱۹۹/ ۲۲۷۱)، والنمائي (٤/ ۲۱۹-۶۱۶/ ۲۰۷۰-۲۰۷۱)، وابن ماجه (۲/ ۲۸۲۱)، والنسائي (٤/ ۶۱۳-۶۱۶/ ۲۰۷۰-۲۰۷۱)، وابن ماجه (۲/ ۷۲۲۱).

 <sup>(</sup>٣) التمهيد: فتح البر (٢/ ١١١).
 (٤) التمهيد: فتح البر (٢/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) إرشاد الساري (٣/ ٥٤١).(٦) عون الباري لحل أدلة البخاري (٢/ ٣٧١).

<sup>(</sup>۷) مجموع الفتاوى (٤/ ٢٨٤).

\* عن عائشة ﴿ الله على رسول الله الله وعندي امرأة من اليهود، وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله الله وقال: إنما تفتن يهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله والله على شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله على بعد يستعيذ من عذاب القبر (١٠٠).

#### ★ فوائد الحديث:

قال القرطبي: «وهذا الحديث وما في معناه يدل على صحة اعتقاد أهل السنة في عذاب القبر، وأنه حق، ويرد على المبتدعة المخالفين في ذلك»(٢).

قال أيضًا: «وارتياع النبي على عند إخبار اليهودية بعذاب القبر إنما هو على جهة استبعاد ذلك للمؤمن، إذ لم يكن أوحي إليه في ذلك شيء، ولذلك حققه على اليهود، فقال: «إنما تُفتن يهود»، على ما كان عنده من علم ذلك، ثم أخبر أنه أوحي إليه بوقوع ذلك، وحينئذ تعود منه، ولما استعظم الأمرَ واستهوله أكثر الاستعادة منه، وعلمها، وأمر بها، وبإيقاعها في الصلاة؛ ليكون أنجح في الإجابة، وأسعف في الطلبة؛ إذ الصلاة من أفضل القُرَب، وأرجى للإجابة»(٣).

قال النووي: «وفيه إثبات عذاب القبر وفتنته وهو مذهب أهل الحق خلافًا للمعتزلة»(٤).

قال العيني: «وفيه أن عذاب القبر حق، وأنه ليس خاصًا بهذه الأمة. وفيه استحباب التعود من عذاب القبر عقب الصلاة»(٥).

وقال أيضًا: «وفي هذا كله أن النبي ﷺ إنما علم بحكم عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمر. فإن قلت: الآية، أعني قوله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٦/ ٢٤٨)، والبخاري (٣/ ٢٩٧-٢٩٨/ ١٣٧٢)، ومسلم (١/ ٤١٠–٤١١) ٥٨٤) واللفظ له، والنسائي (٤/ ٤١٠/ ٢٠٦٣). (٢) المقهم (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم (٥/ ٧٢–٧٣).

<sup>(</sup>٣) المفهم (٢/ ٢٠٧–٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) إبراهيم: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٥) عمدة القاري (٦/ ٢٨٠).

بالإيمان، وكذا بالمنطوق في الآية الثانية في حق آل فرعون، والتحق بهم من كان له حكمهم من الكفار، فالذي أنكره النبي على إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدين، ثم أعلم على أن ذلك قد يقع على من شاء الله منهم، فجزم به وحذر منه وبالغ في الاستعاذة منه، تعليمًا لأمته، وإرشادًا، فزال التعارض، والله أعلم (١٠).

<sup>(</sup>١) عمدة القاري (٦/ ٢٨٠).

\_\_\_\_\_ سورة غافر

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتُوا لِلَّذِينَ السَّكَ بَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ السَّكَ بُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ اللَّهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيها إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ اللَّهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيها إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُم بَيْنَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَدْ حَكُم بَيْنَ

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: ﴿ يَتَحَاجُونَ فِي النّارِ ﴾ أصله يتفاعلون في الحجة ؛ أي: يختصمون، ويحتج بعضهم على بعض، وما تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحًا في آيات من كتاب اللّه، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۞ ﴾ (() وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ۞ ﴾ (ا) الْقَوْلَ يَعُولُ اللّهِ يَحْمُهُمْ إِلَا الظّلِمُونَ مَوْقُولُونَ عِندَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى المَّتَكَمُرُوا لَوْلا اللّهِ اللّهُ وَخَعَلَ لَهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ ال

(١) ص: الآية (٦٤).

<sup>(</sup>٢) سبأ: الآيات (٣١-٣٣).

<sup>(</sup>٤) البقرة: الآيتان (١٦٦ و١٦٧).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: الآيتان (٣٨ و٣٩).

اَلْحَقِّ وَوَعَدَّتُكُو فَأَخَلَفَتُكُمُّ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيَّ فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَننا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُد بِمُصْرِخِكُمْ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَلُ ﴾ (١٠) والآيات بمثل هذا كثيرة» (١٠).

<sup>(</sup>١) إبراهيم: الأيتان (٢١و٢٢).

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٦/ ٣٨٩-٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢٤/ ٧٣).

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ اَدْعُواْ رَبَّكُمُ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿ قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِنَاتِ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ الْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ ﴾ قَالُواْ بَلَنَّ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ الْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ذكر -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة، أن أهل النار طلبوا من خزنة جهنم أن يدعوا لهم الله أن يخفف عنهم من شدة عذاب النار. وقد بين في سورة (الزخرف) أنهم نادوا مالكًا خاصة من خزنة أهل النار؛ ليقضي الله عليهم؛ أي: ليميتهم فيستريحوا بالموت من عذاب النار.

وقد أوضح -جل وعلا- في آيات من كتابه أنهم لا يجابون في واحد من الأمرين.

فلا يخفف عنهم العذاب الذي سألوا تخفيفه في سورة المؤمن هذه. ولا يحصل لهم الموت الذي سألوه في سورة الزخرف، فقال تعالى في عدم تخفيف العذاب عنهم في هذه الآية: ﴿قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِالِّبَيْنَتِ قَالُواْ بَلَىٰ قَالُواْ فَادَعُواْ وَمَا دُعَتُواْ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ وَقَالُ تَعَالِي : ﴿ وَلَا يُخَفّفُ عَنْهُم مِنْ عَذَابِها وَمَا دُعَتُواْ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَا يُخَفّفُ عَنْهُم وَمُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ (١٠ وقال تعالى: ﴿ إِلَا يُعَلَمُ عَنْهُم وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ (١٠ وقال تعالى: ﴿ إِلَى عَذَابُهَا كَانَ عَرَامًا ﴾ (١٠ وقال تعالى: ﴿ لَا يُحَفّفُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَامُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُم عَنْهُمُ اللّه عَلَيْهُمُ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ (١٠ وقال تعالى: ﴿ لَا يُحَفّفُ عَنْهُمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ (١٠ وقال تعالى: ﴿ لَا يُحَفّفُ عَنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>٢) النبأ: الآية (٣٠).

<sup>(</sup>١) فاطر: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) الفرقان: الآية (٦٥).

<sup>(</sup>٣) الزخرف: الآية (٧٥).(٥) الذخرف: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٥) الفرقان: الآية (٧٧).

<sup>(</sup>٦) البقرة: الآية (١٦٢).

<sup>(</sup>٧) التوبة: الآية (٦٨).

وقال تعالى في عدم موتهم في النار: ﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُونُواْ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ وَالَ تعالى: ﴿ وَيَأْتِيهِمْ فَيَمُونُواْ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ وَيَأَتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلُما نَضِبَتْ جُلُودُهُم وَوَيَا أَيْهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابُ ﴾ (١). وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُخْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ۞ (١). وقال تعالى: ﴿ وَيَنجَنَّبُهُا الْأَشْفَى ۞ الّذِي يَصَلَى النَارَ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيَىٰ ۞ ﴾ (١) ولسما قالوا: ﴿ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ أجابهم بقوله: ﴿ وَلَا إِنَّكُمْ مَنكِنُونَ ﴾ (١) (٧).

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وقال أهل جهنم لخزنتها وقوّامها، استغاثة بهم من عظيم ما هم فيه من البلاء، ورجاء أن يجدوا من عندهم فرجا ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ ﴾ لنا ﴿ يُحَنِفِفَ عَنَا يَوْمًا ﴾ واحدا، يعني قدر يوم واحد من أيام الدنيا ﴿ وَمِنَ ٱلْعَدَابِ ﴾ الذي نحن فيه. وإنما قلنا معنى ذلك: قدر يوم من أيام الدنيا ؛ لأن الآخرة يوم لا ليل فيه، فيقال: خفف عنهم يوما واحدا.

وقوله: ﴿قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ يقول -تعالى ذكره-: قالت خزنة جهنم لهم: أو لم تك تأتيكم في الدنيا رسلكم بالبيّنات من الحجج على توحيد اللّه، فتوحدوه وتؤمنوا به، وتتبرّءوا مما دونه من الآلهة؟ ﴿قَالُواْ بَلَنَ﴾، قد أتتنا رسلنا بذلك.

وقوله: ﴿ قَالُواْ فَادْعُواْ ﴾ يقول -جل ثناؤه-: قالت الخزنة لهم: فادعوا إذن ربكم الذي أتتكم الرسل بالدعاء إلى الإيمان به.

وقوله: ﴿ رَمَا دُعَاهُ الْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴾ يقول: قد دعوا وما دعاؤهم إلا في ضلال؛ لأنه دعاء لا ينفعهم، ولا يستجاب لهم، بل يقال لهم: ﴿ أَخْسَنُواْ فِيهَا وَلَا يُكَامُونِ ﴾ (٨) (٩).

قال الرازي: «إن قيل: لمَ لمْ يقل: وقال الذين في النار لخزنتها بل قال: ﴿وَقَالَ

<sup>(</sup>١) فاطر: الآية (٣٦).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية (١٧). (٣) النساء: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٤) طه: الآية (٧٤). (٥) الأعلى: الآيات (١١-١٣).

 <sup>(</sup>٦) الزخرف: الآية (٧٧).
 (٧) أضواء البيان (٦/ ٣٩٠-٣٩١).

<sup>(</sup>٨) المؤمنون: الآية (١٠٨). (٩) جامع البيان (٢٤/ ٧٣-٧٤).

النّين في النّادِ لِخَرْبَةِ جَهَنّم ﴾ ؟ قلنا فيه وجهان الأول: أن يكون المقصود من ذكر جهنم التهويل والتفظيع. والثاني: أن يكون جهنم اسمًا لموضع هو أبعد النار قعرًا، من قولهم: بئر جهنام ؟ أي: بعيدة القعر، وفيها أعظم أقسام الكفار عقوبة، وخزنة ذلك الموضع تكون أعظم خزنة جهنم عند اللّه درجة، فإذ عرف الكفار أن الأمر كذلك استغاثوا بهم، فأولئك الملائكة يقولون لهم: ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بُلْيَيْنَتِ ﴾ والمقصود أن قبل إرسال الرسل كان للقوم أن يقولوا إنه: ﴿ مَا جَآءَنَا مِنْ كُلُّ مُعْذِينَ خَتَى رَسُولُا ﴾ (٢) وهذه الآية تدل على أن الواجب لا يتحقق إلا بعد مجيء الرسل فلم يبق عذر ولا علة كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مَحِيء السرع، ثم إن أولئك الملائكة يقولون للكفار: ادعوا أنتم فإنا لا نجترئ على مجيء الشرع، ثم إن أولئك الملائكة يقولون للكفار: ادعوا أنتم فإنا لا نجترئ على ذلك، ولا نشفع إلا بشرطين: أحدهما: كون المشفوع له مؤمنًا. والثاني: حصول الإذن في الشفاعة، ولم يوجد واحد من هذين الشرطين، فإقدامنا على هذه الشفاعة المؤن الملك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه، فكيف يسمع دعاء الكفار، ثم الخيبة، فإن الملك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه، فكيف يسمع دعاء الكفار، ثم يصرحون لهم بأنه لا أثر لدعائهم فيقولون: ﴿ وَمَا دُعَاهُ الْكَفِينَ إِلّا فِي صَلَالِ هِ الكفار، ثم يصرحون لهم بأنه لا أثر لدعائهم فيقولون: ﴿ وَمَا دُعَاهُ الْكَفِينَ إِلّا فِي صَلَالِ هِ الكفار، ثم

\* \* \*

(١) المائدة: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٢) الإسراء: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير (٢٧/ ٧٥).

الأية (١٥) \_\_\_\_\_\_\_\_ (٧٩)

## قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞﴾

\*غريبالآية:

الأشهاد: جمع شاهد والمراد: الملائكة.

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: (يقول القائل وما معنى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ وقد علمنا أن منهم من قتله أعداؤه، ومثَّلوا به، كشعياء ويحيى بن زكريا وأشباههما. ومنهم من همّ بقتله قومه، فكان أحسن أحواله أن يخلص منهم حتى فارقهم ناجيا بنفسه، كإبراهيم الذي هاجر إلى الشام من أرضه مفارقا لقومه، وعيسى الذي رفع إلى السماء إذ أراد قومه قتله، فأين النصرة التي أخبرنا أنه ينصرها رسله، والمؤمنين به في الحياة الدنيا، وهؤلاء أنبياؤه قد نالهم من قومهم ما قد علمت، وما نصروا على من نالهم بما نالهم به؟ قيل: إن لقوله: ﴿إِنَّا لَنَنَّصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا فِي ٱلْخَيَرْةِ ٱلدُّنِّيا﴾ وجهين كلاهما صحيح معناه. أحدهما أن يكون معناه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا إما بإعلائناهم على من كذَّبنا وإظفارنا بهم، حتى يقهروهم غلبة، ويذلوهم بالظفر ذلة، كالذي فعل من ذلك بداود وسليمان، فأعطاهما من المُلْك والسلطان ما قهرا به كل كافر، وكالذي فعل بمحمد ﷺ بإظهاره على من كذَّبه من قومه، وإما بانتقامنا ممن حادَّهم وشاقهم بإهلاكهم وإنجاء الرسل ممن كذَّبهم وعاداهم، كالذي فعل -تعالى ذكره- بنوح وقومه، من تغريق قومه وإنجائه منهم، وكالذي فعل بموسى وفرعون وقومه، إذ أهلكهم غرقا، ونجي موسى ومن آمن به من بني إسرائيل وغيرهم ونحو ذلك، أو بانتقامنا في الحياة الدنيا من مكذَّبيهم بعد وفاة رسولنا من بعد مهلكهم، كالذي فعلنا من نصرتنا شعياء بعد مهلكه ، بتسليطنا على قتله من سلطنا حتى انتصرنا بهم من قتلته، وكفعلنا بقتلة يحيى، من تسليطنا بختنصر عليهم حتى انتصرنا به من قتله

له، وكانتصارنا لعيسى من مريدي قتله بالروم حتى أهلكناهم بهم، فهذا أحد وجهيه. وقد كان بعض أهل التأويل يوجه معنى ذلك إلى هذا الوجه. والوجه الآخر: أن يكون هذا الكلام على وجه الخبر عن الجميع من الرسل والمؤمنين، والمراد واحد، فيكون تأويل الكلام حينتذ: إنا لننصر رسولنا محمدًا على والذين آمنوا به في الحياة الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد، كما بيّنا فيما مضى أن العرب تخرج الخبر بلفظ الجميع والمراد واحد، إذا لم تنصب للخبر شخصا بعينه "(۱).

وقال أيضًا: «وعنى بقوله: ﴿ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشَّهَادُ ﴾ يوم يقوم الأشهاد من الملائكة والأنبياء والمؤمنين على الأمم المكذبة رسلها بالشهادة بأن الرسل قد بلغتهم رسالات ربهم، وأن الأمم كذّبتهم. والأشهاد: جمع شهيد "(٢).

قال ابن كثير بعد أن حكى قول ابن جرير السابق: "وهكذا نصر اللّه نبيه محمدًا وقاصحابه على من خالفه وناوأه وكذبه وعاداه، فجعل كلمته هي العليا، ودينه هو الظاهر على سائر الأديان، وأمره بالهجرة من بين ظهراني قومه إلى المدينة النبوية، وجعل له فيها أنصارا وأعوانا، ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر، فنصره عليهم وخذلهم له، وقتل صناديدهم، وأسر سراتهم، فاستاقهم مقرنين في الأصفاد، ثم من عليهم بأخذه الفداء منهم، ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة، فقرت عينه ببلده، وهو البلد المحرم الحرام المشرف المعظم، فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفر، وفتح له اليمن، ودانت له جزيرة العرب بكمالها، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ثم قبضه الله تعالى إليه لما له عنده من الكرامة العظيمة، فأقام البلاد والرّساتيق (") والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب، حتى انتشرت الدعوة البلاد والرّساتية في مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا فِي الْمُيَوْقِ الدُّينَ اللّه مؤم اللّه الما الملائكة» (") أي القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل، قال مجاهد: الأشهاد الملائكة» (").

<sup>(</sup>٢) جامع البيان (٢٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٧٤-٧٥).

<sup>(</sup>٣) جمع رستاق، وهي السواد والقرى.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٤٠).

قال الرازي: «حاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر الأنبياء والرسل، وينصر الذين ينصرونهم نصرة يظهر أثرها في الدنيا وفي الآخرة.

واعلم أن نصرة الله المحقين تحصل بوجوه: أحدها: النصرة بالحجة، وقد سمى الله الحجة سلطانًا في غير موضع، وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع، ونعم ما سمى الله هذه النصرة سلطانًا؛ لأن السلطنة في الدنيا قد تبطل، وقد تتبدل بالفقر والذلة والحاجة والفتور، أما السلطنة الحاصلة بالحجة فإنها تبقى أبد الآباد، ويمتنع تطرق الخلل والفتور إليها.

وثانيها: أنهم منصورون بالمدح والتعظيم، فإن الظلمة وإن قهروا شخصًا من المحقين إلا أنهم لا يقدرون على إسقاط مدحه عن ألسنة الناس.

وثالثها: أنهم منصورون بسبب أن بواطنهم مملوءة من أنوار الحجة وقوة اليقين، فإنهم إنما ينظرون إلى الظلمة والجهال كما تنظر ملائكة السموات إلى أخس الأشياء.

ورابعها: أن المبطلين وإن كان يتفق لهم أن يحصل لهم استيلاء على المحقين، ففي الغالب أن ذلك لا يدوم؛ بل يكشف للناس أن ذلك كان أمرًا وقع على خلاف الواجب ونقيض الحق.

وخامسها: أن المحق إن اتفق له أن وقع في نوع من أنواع المحذور فذلك يكون سببًا لمزيد ثوابه وتعظيم درجاته.

وسادسها: أن الظلمة والمبطلين كما يموتون تموت آثارهم، ولا يبقى لهم في الدنيا أثر ولا خبر. وأما المحقون فإن آثارهم باقية على وجه الدهر، والناس بهم يقتدون في أعمال البر والخير ولمحنهم يتركون، فهذا كله أنواع نصرة الله للمحقين في الدنيا.

وسابعها: أنه تعالى قد ينتقم للأنبياء والأولياء بعد موتهم، كما نصر يحيى بن زكريا، فإنه لما قتل قتل به سبعون ألفًا، وأما نصرته تعالى إياهم في الآخرة فذلك بإعلاء درجاتهم في مراتب الثواب، وكونهم مصاحبين لأنبياء الله، كما قسال: ﴿ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّمَ اللهُ عَلَيْهم مِّنَ النَّينِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءَ وَالصَّلِحِينَ وَصَسُنَ

#### أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴾(١).

واعلم أن في قوله: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا﴾ إلى قوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ﴾ دقيقة معتبرة، وهي أن السلطان العظيم إذا خص بعض خواصه بالإكرام العظيم، والتشريف الكامل عند حضور الجمع العظيم من أهل المشرق والمغرب، كان ذلك ألذ وأبهج، فقوله: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا﴾ إلى ﴿وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ﴾ المقصود منه هذه الدقيقة، واختلفوا في المراد بالأشهاد، والظاهر أن المراد كل من يشهد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونبي ومؤمن، أما الملائكة فهم الكرام الكاتبون يشهدون بما شاهدوا، وأما الأنبياء فقال تعالى: ﴿وَكَنَاكِ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً يَسُهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتُولَا مُهَيدًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وَكَذَاكِ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ أَنَاسٍ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) وقال تعالى المناهدوا، وأما الأنبيل وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) وقال تعالى المناهدوا وأما النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) وقال تعالى المناهدوا وأما النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) وقال تعالى المناهدول المناهدول بعناه النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) وقال المناهدول المناهدول بعنه النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) وقال المناهدول المناهدول بنه النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (١) وقال المناهدول المناهدول المناهدول النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل نصرة المؤمنين

\* عن أبي الدرداء في عن النبي على قال: «من رد عن عرض أخيه رد اللَّه عن وجهه الناريوم القيامة» (٥).

#### ★غريب الحديث:

عِرْض: العِرْض: موضع المدح والذّم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه، أو من يلزمه أمره. وقيل: هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه، ويحامي عنه أن يُنتقص ويُثلب. وقال ابن قتيبة: عِرض الرجل: نفسه وبدنه لا غير(٢٠).

#### \* فوائد الحديث:

قال المباركفوري: «قوله: «من ردّ عن عرض أخيه» أي: منع غيبة عن أخيه «ردّ اللّه عن وجهه النار» أي: صرف اللّه عن وجه الرادّ نار جهنم» ( $^{(\vee)}$ .

النساء: الآية (٦٩).
 النساء: الآية (٦٩).

<sup>(</sup>٣) البقرة: الآية (١٤٣). (٤) التفسير الكبير (٢٧/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه: أحمد (٦/ ٤٤٩)، والترمذي (٤/ ٢٨٨/ ١٩٣١)، وقال: «حديث حسن» واللفظ له، عن أبي الدرداء عليه ، وانظر غاية المرام (ص: ٤١).

 <sup>(</sup>۲) النهاية (۳/ ۲۰۸–۲۰۹).

قال المناوى: ««رد الله عن وجهه» أي: ذاته. وخصه لأن تعذيبه أنكي في الإيلام وأشد في الهوان «الناريوم القيامة» جزاء بما فعل، وذلك لأن عرض المؤمن كدمه، فمن هتك عرضه فكأنه سفك دمه، ومن عمل على صون عرضه فكأنه صان دمه، فيجازي على ذلك بصونه عن الناريوم القيامة إن كان ممن استحق دخولها، وإلا كان زيادة رفعة في درجاته في الآخرة في الجنة»(١).

وقال الصنعاني: «في الحديث دليل على فضيلة الرد على من اغتاب أخاه عنده، وهو واجب؛ لأنه من باب الإنكار للمنكر، ولذا ورد الوعيد على تركه. . بل ورد في الحديث أن المستمع للغيبة أحد المغتابين، فمن حضر الغيبة وجب عليه أحد أمور: الردعن عرض أخيه ولو بإخراج من اغتاب إلى حديث آخر، أو القيام عن موقف الغيبة أو الإنكار بالقلب أو الكراهة للقول، وقد عدّ بعض العلماء السكوت كبيرة لورود هذا الوعيد ولدخوله في وعيد من لم يغير المنكر، ولأنه أحد المغتابين حكمًا وإن لم يكن مغتابًا لغة وشرعًا ١٠٠٠.

\* عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عِيد قال: «إن اللَّه قال: من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب»(٣). الحديث.

#### ⋆غريب الحديث:

من عادى لى: أي: اتخذه عدوًا.

**وليًّا: قال شيخ الإسلام<sup>(١)</sup>: الولى: مشتق من الولاء، وهو القرب كما أن العدو** من العدو وهو البعد. فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضياته، وتقرب إليه بما أمر به من طاعاته. وقال الحافظ(٥): المراد بولي الله: العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته.

آذنتُهُ: قال الحافظ(٦): بالمدّ وفتح المعجمة بعدها نون؛ أي: أعلمتُهُ، والإيذان: الإعلام، ومنه أُخذ الأذان.

<sup>(</sup>١) فيض القدير (٦/ ١٣٥-١٣٦).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١١/ ٦٢). (٣) أخرجه: البخارى (١١/ ٤١٤/ ٢٥٠٢).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١١/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري (١١/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام (٤/ ٣٦٣).

#### ★ فوائد الحديث:

قال شيخ الإسلام: «هذا أصح حديث يروى في الأولياء، فبين النبي على أنه من عادى وليًا لله فقد بارز الله بالمحاربة. . وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى، وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا لمن يحب أن يعطى، ومنعوا من يحب أن يمنع "(۱).

وقال الحافظ: «قال الطوفي: لما كان ولي الله من تولى بالطاعة والتقوى تولاه الله بالحفظ والنصرة، وقد أجرى الله العادة بأن عدو العدو صديق وصديق العدو عدو فعدو ولي الله عدو الله فمن عاداه كان كمن حاربه، ومن حاربه فكأنما حارب الله»(۲).

قال ابن رجب: «يعني: أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداة أوليائي. . فأولياء اللَّه تجب موالاتهم، وتحرم معاداتهم، كما أن أعداءه تجب معاداتهم، وتحرم معاداتهم، وعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ وَاللَّهُ معاداتهم، وتحرم موالاتهم، قال تعالى: ﴿لاَ تَنَخِدُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ وَاللَّهُ وَرَسُولُمُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ وَمَن يَتُولُ اللَّهُ وَرَسُولُمُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ اللّهِ هُمُ الفَلِمُونَ ﴿ وَ اللّهِ عَلَى المَعْمِنِينَ الْمَعْمِنِينَ اللّهُ وَرَسُولُمُ وَاللّهُ عَلَى المُعْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى المُعْمِنِينَ ﴿ (\*) ووصف أحباءه الذين يحبهم ويحبونه بأنهم: ﴿ وَاللّهُ عَلَى المُعْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى المُعْمِنِينَ ﴾ (\*) (\*)

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۱/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) الممتحنة: الآية (١).

<sup>(</sup>٥) المائدة: الآية (٤٥).

<sup>(</sup>٦) جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ٤١٦-٤١٧).

<sup>(</sup>٤) المائدة: الآبتان (٥٥,٥٥).

الآبة (٢٥)

# قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۚ وَلَهُمُ ٱللَّعَـنَةُ وَلَهُمْ سُوَهُ ٱلدَّارِ ۞ ﴾

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «قوله: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴿ يقول -تعالى ذكره-: ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم؛ لأنهم لا يعتذرون إن اعتذروا إلا بباطل، وذلك أن اللّه قد أعذر إليهم في الدنيا، وتابع عليهم الحجج فيها، فلا حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب بأن يقولوا: ﴿ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنّا مُشْرِكِينَ ﴾ (١).

وقوله: ﴿ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ ﴾ يقول: وللظالمين اللعنة، وهي البعد من رحمة اللَّه ﴿ وَلَمُ مُ اللَّهُ يَقُول: ولهم مع اللعنة من اللَّه شرَّ ما في الدار الآخرة، وهو العذاب الأليم » (٢٠).

قال الرازي: «واعلم أن المقصود أيضًا من هذا شرح تعظيم ثواب أهل الثواب، وذلك لأنه تعالى بين أنه ينصرهم في يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون، فحالهم في علو الدرجات في ذلك اليوم ما ذكرناه، وأما حال أعدائهم فهو أنه حصلت لهم أمور ثلاثة: أحدها: أنه لا ينفعهم شيء من المعاذير البتة. وثانيها: أن ﴿ لَمُ مُ اللَّمْنَةُ ﴾ وهذا يفيد الحصر، يعني: اللعنة مقصورة عليهم، وهي الإهانة والإذلال. وثالثها: ﴿ سُوّهُ الدَّارِ ﴾ وهو العقاب الشديد، فهذا اليوم إذا كان الأعداء واقعين في هذه المراتب الثلاثة من الوحشة والبلية، ثم إنه خص الأنبياء والأولياء بأنواع التشريفات الواقعة في الجمع الأعظم، فههنا يظهر أن سرور المؤمن كم يكون، وأن غموم الكافرين إلى أين تبلغ. فإن قيل: قوله: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ يدل على أنهم يذكرون الأعذار إلا أن تلك الأعذار لا تنفعهم، فكيف الجمع بين هذا وبين قوله: ﴿ وَلَا يَنفَعُ الظّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ وبين قوله: ﴿ لَا يَنفَعُ الظّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (٢٣). (٢) جامع البيان (٢٤/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) المرسلات: الآية (٣٦).

لا يدل على أنهم ذكروا الأعذار؛ بل ليس فيه إلا أنه ليس عندهم عذر مقبول نافع، وهذا القدر لا يدل على أنهم ذكروه أم لا. وأيضًا فيقال: يوم القيامة يوم طويل، فيعتذرون في وقت، ولا يعتذرون في وقت آخر»(١).

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٧٧/ ٧٨).

### قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثَنَا بَنِيَ إِسْرَوِيلَ ٱلْكِتَنَبَ ﴿ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ ﴾

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «اللام في قوله: ﴿وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ﴾ موطئة للقسم، وصيغة الجمع في آتينا وأورثنا للتعظيم.

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَّيْنَا مُوسَى ﴾ البيان للحق الذي

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية (٢). (٢) السجدة: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) المائدة: الآية (٤٤).(٤) القصص: الآية (٤٣).

<sup>(</sup>٥) الأنعام: الآية (١٥٤). (٦) الأعراف: الآية (١٤٥).

<sup>(</sup>۷) أضواء البيان (٦/ ٣٩٢).

بعثناه به كما آتينا ذلك محمدًا فكذّب به فرعون وقومه، كما كذّبت قريش محمدًا ﴿ وَأَوْرَثَنَا بَنِيَ إِسْرَائِيلَ الْسَوراة ، وَأَوْرَثَنَا بَنِيَ إِسْرائِيلَ الْسَوراة ، فعلَّمناهموها ، وأنزلناها إليهم ﴿ هُدَى ﴾ يعني بيانا لأمر دينهم ، وما ألزمناهم من فرائضها ، ﴿ وَيَذَكّرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ يقول: وتذكيرا منا لأهل الحجا والعقول منهم بها (۱).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٧٦).

الآية (٥٥)

# قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ اللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وقوله: ﴿ فَأُصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقِّ ﴾ يقول -تعالى ذكره - لنبيه محمد ﷺ: فاصبريا محمد لأمر ربك، وانفذ لما أرسلك به من الرسالة، وبلّغ قومك ومن أمرت بإبلاغه ما أنزل إليك، وأيقن بحقيقة وعد اللّه الذي وعدك من نصرتك، ونصرة من صدّقك وآمن بك على من كذّبك، وأنكر ما جئته به من عند ربك، إن وعد اللّه حقّ لا خلف له وهو منجز له ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْكِ ﴾ يقول: وسله غفران ذنوبك وعفوه لك عنه ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ يقول: وصلّ بالشكر منك لربك ﴿ وَالْمَشِيّ ﴾ وذلك من طلوع الفجر والثاني إلى طلوع الشمس إلى الليل ﴿ وَٱلْإِنْكِ ﴾ وذلك من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس إلى المعروف عند العرب القول الأوّل النّه الضحى، وخروج وقت الضحى، والمعروف عند العرب القول الأوّل النّه ...

قال السعدي: « ﴿ فَأَصَرِ ﴾ يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولي العزم المرسلين. ﴿ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقِّ ﴾ أي: ليس مشكوكًا فيه، أو فيه ريب أو كذب، حتى يعسر عليك الصبر، وإنما هو الحق المحض، والهدى الصرف، الذي يصبر عليه الصابرون، ويجتهد في التمسك به أهل البصائر.

فقوله: ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَتَّى ﴾ من الأسباب التي تحث على الصبر على طاعة اللَّه، والكف عن ما يكره اللَّه.

﴿ وَٱسْتَغْفِرٌ لِذَنْبِكَ ﴾ المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك، فأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب، وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور، وبالتسبيح بحمد اللّه تعالى خصوصًا ﴿ بِالْمَثِنَى وَالْإِبْكَارِ ﴾ اللذين هما أفضل الأوقات، وفيهما من

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٧٦).

الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما؛ لأن في ذلك عونًا على جميع الأمور»(١).

قال الرازي: «لما بين أن اللَّه تعالى ينصر رسله، وينصر المؤمنين في الدنيا والآخرة، وضرب المثال في ذلك بحال موسى، وخاطب بعد ذلك محمدًا عَلَيْهِ فقال: ﴿ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَد اللَّهِ حَقَّ ﴾ فاللَّه ناصرك كما نصرهم، ومنجز وعده في حقك كما كان كذلك في حقهم، ثم أمره بأن يقبل على طاعة اللَّه النافعة في الدنيا والآخرة، فإن من كان لله كان الله له.

واعلم أن مجامع الطاعات محصورة في قسمين: التوبة عما لا ينبغي، والاشتغال بما ينبغي، والأول مقدم على الثاني بحسب الرتبة الذاتية، فوجب أن يكون مقدمًا عليه في الذكر، أما التوبة عما لا ينبغي فهو قوله: ﴿وَاَسْتَفْفِرُ لِلَاَيٰكِ ﴾ يكون مقدمًا عليه في الذكر، أما التوبة عما لا ينبغي فهو قوله: ﴿وَاسْتَفْفِرُ لِلَاَيٰكِ ﴾ والطاعنون في عصمة الأنبياء على التوبة عن ترك الأولى والأفضل، أو على ما كان قد صدر عنهم قبل النبوة، وقيل أيضًا: المقصود منه محض التعبد كما في قوله: ﴿رَبَّنَا وَءَلِثَنَا عَلَى رُسُلِكَ ﴾ (٢) فإن إيتاء ذلك الشيء واجب ثم إنه أمرنا بطلبه، وكقوله: ﴿رَبِّ أَحَكُم لِلَوْقِ ﴾ (٣) من أنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق، وقيل: إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله: ﴿وَاَسْتَغْفِرُ لِلْنَاكِ ﴾ من باب إضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: واستغفر لذنب أمتك في حقك. وأما الاشتغال بما ينبغي فهو قوله: ﴿وَسَيِّح عِمَدِ رَبِّكَ بِالْمَشِي وَالإبكار، وقيل: الإبكار عبارة عن أول النهار إلى النصف، وألابكار، وقيل: الإبكار عبارة عن أول النهار إلى النصف، والعشي عبارة عن النصف إلى آخر النهار، فيدخل فيه كل الأوقات، وقيل: المراد طرفا النهار، كما قال: ﴿وَلَقِي الشَهَارِ ﴾ (٤) وبالجملة فالمراد منه الأمر طرفا النهار، كما قال: ﴿وَلَقِي الشَهَارَةُ طَرَقَي النَّهَارِ ﴾ (١٠ وبالجملة فالمراد منه الأمر بالمواظبة على ذكر الله، وأن لا يفتر اللسان عنه، وأن لا يغفل القلب عنه (١٠).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٣٧-٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: الآية (١٩٤).

<sup>(</sup>٤) مود: الآية (١١٤).

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير (٢٧/ ٧٨-٧٩).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: الآية (١١٢).

الآية (٥٦) \_\_\_\_\_\_

# قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلَكُ مُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْلِي اللَّهُ الللللِهُ الللِهُ الللللْلِي اللللِهُ اللللْلُهُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ اللللْلُهُ اللللْلْمُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللْلِهُ اللللْلِمُ الللللْلِهُ اللللْلِهُ الللللْلِهُ اللللللْلِهُ الللللْلِهُ الللللللْلِهُ الللللْلِهُ اللللللْلْلِمُ اللللْلِهُ اللللللْلُ

\*غريب الآية:

سلطان: حجة.

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره -: إن الذين يخاصمونك يا محمد فيما أتيتهم به من عند ربك من الآيات ﴿ بِغَيْرِ سُلَطْنِ أَتَنَهُم ﴾ يقول: بغير حجة جاءتهم من عند اللّه بمخاصمتك فيها ﴿ إِن فِي صُدُورِهِم إِلّا كِبَر يَكُبُونُ مِن أَجِله عن اتباعك، وقبول الحق الذي أتيتهم به حسدا منهم على الفضل الذي آتاك اللّه، والكرامة التي أكرمك بها من النبوة ﴿ مَا هُم بِهَلِفِيهُ ﴾ يقول: الذي حسدوك عليه أمر ليسوا بُمدركيه ولا نائليه؛ لأن ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء، وليس بالأمر الذي يدرك بالأماني، وقد قيل: إن معناه: إن في صدورهم إلا عظمة ما هم ببالغي تلك العظمة؛ لأن الله مذلّهم..

وقوله: ﴿ فَاسَتَعِدْ بِاللَّهِ إِنْكُمُ هُوَ السَّكِيعُ الْبَصِيعُ الْبَصِيعُ يقول -تعالى ذكره-: فاستجر باللّه يا محمد من شرّ هؤلاء الذين يجادلون في آيات اللّه بغير سلطان، ومن الكبر أن يعرض في قلبك منه شيء ﴿ إِنّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ يقول: إن اللّه هو السميع لما يقول هؤلاء المجادلون في آيات اللّه وغيرهم من قول، البصير بما تعمله جوارحهم لا يخفى عليه شيء من ذلك »(۱).

قال السعدي: «يخبر تعالى أن من جادل في آياته ليبطلها بالباطل بغير بينة من أمره ولا حجة، إن هذا صادر من كبر في صدورهم على الحق وعلى من جاء به،

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٧٦-٧٧).

يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل، فهذا قصدهم ومرادهم.

ولكن هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه، فهذا نص صريح وبشارة بأن كل من جادل الحق أنه مغلوب، وكل من تكبر عليه فهو في نهايته ذليل.

﴿ فَٱسْتَعِذْ ﴾ أي: اعتصم والجأ ﴿ بِاللَّهِ ﴾ ولم يذكر ما يستعيذ منه ، إرادة للعموم ؛ أي: استعذ باللَّه من الكبر الذي يوجب التكبر على الحق ، واستعذ باللَّه من شياطين الإنس والجن ، واستعذ باللَّه من جميع الشرور .

﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لجميع الأصوات على اختلافها ، ﴿ ٱلْبَصِيرُ ﴾ بجميع المرئيات بأي محل وموضع وزمان كانت »(١).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٣٨).

الآية (٥٧)

# قوله تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَانَةِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكْبُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: «يخبر تعالى بما تقرر في العقول، أن خلق السموات والأرض – على عظمهما وسعتهما – أعظم وأكبر من خلق الناس، فإن الناس بالنسبة إلى خلق السموات والأرض من أصغر ما يكون، فالذي خلق الأجرام العظيمة وأتقنها، قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى. وهذا أحد الأدلة العقلية الدالة على البعث دلالة قاطعة، بمجرد نظر العاقل إليها يستدل بها استدلالا لا يقبل الشك والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث.

وليس كل أحد يجعل فكره لذلك، ويقبل على تدبره، ولهذا قال: ﴿وَلَئِكِنَّ أَكْثَرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الأحقاف: الآية (٣٣).
 الأحقاف: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٣٩).

٣٩٤ ﴾ ..... سورة غافر

قال ابن القيم: «وأما الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ لَخَلَّقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ آَكَبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ أَلْكَبُر الجنة ففي غاية الفساد، فإن المراد من الخلق ههنا الفعل، لا نفس المفعول، وهذا من أبلغ الأدلة على المعاد؛ أي: أن الذي خلق السموات والأرض، وخلقها أكبر من خلقكم، كيف يعجزه خلقكم بعدما تموتون خلقا جديدا، ونظير هذا في قوله في سورة (يس): ﴿ أَوَلَيْسَ اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِقَندِرٍ عَلَى آن يَعْلَقَ مِثْلَهُمْ ﴾ (١) أي: مستسل هولاء المنكرين، فهذا استدلال بشمول القدرة للنوعين، وأنها صالحة لهما، فلا يجوز أن يُبت تعلقها بأحد المقدورين دون الآخر، فكذلك قوله: ﴿ لَخَلَّقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالسفلي وَالسفلي عجز عن خلق الناس خلقا جديدا بعد ما أماتهم؟ »(١).

يس: الآية (٨١).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (٣/ ١٩٦).

## قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِئُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ۞ ﴾

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «وما يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئًا، وهو مثل الكافر الذي لا يتأمل حجج اللَّه بعينيه، فيتدبرها ويعتبر بها، فيعلم وحدانيته وقُدرته على خلق ما شاء من شيء، ويؤمن به ويصدق، والبصير الذي يرى بعينيه ما شخص لهما ويبصره، وذلك مثل للمؤمن الذي يرى بعينيه حجج اللَّه، فيتفكّر فيها ويتعظ، ويعلم ما دلت عليه من توحيد صانعه، وعظيم سلطانه وقُدرته على خلق ما يشاء؛ يقول جل ثناؤه -: كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن. ﴿وَالَّذِيكَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الْمَالِحَاتِ ﴾ يقول -جل ثناؤه -: ولا يستوي أيضًا كذلك المؤمنون باللَّه ورسوله، المطيعون لربهم ولا المسيء، وهو الكافر بربه، العاصي له، المخالف أمره ﴿ قَلِيلًا مَّا وَتعظون ؟ يقول -جل ثناؤه -: قليلا ما تتذكرون أيها الناس حجج اللَّه، فتعتبرون وتعظون ؟ يقول : لو تذكرتم آياته واعتبرتم، لعرفتم خطأ ما أنتم عليه مقيمون من وتعظون ؟ يقول: لو تذكرتم آياته واعتبرتم، لعرفتم خطأ ما أنتم عليه مقيمون من إنكاركم قدرة اللَّه على إحيائه من فني من خلقه من بعد الفناء، وإعادتهم لحياتهم من بعد وفاتهم، وعلمتم قبح شرككم من تشركون في عبادة ربكم "(۱).

قال السعدي: أي: كما لا يستوي الأعمى والبصير، كذلك لا يستوي من آمن باللّه وعمل الصالحات، ومن كان مستكبرًا على عبادة ربه، مقدمًا على معاصيه، ساعيًا في مساخطه، ﴿ وَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ أي: تذكركم قليل وإلا فلو تذكرتم مراتب الأمور، ومنازل الخير والشر، والفرق بين الأبرار والفجار، وكانت لكم همة علية، لآثرتم النافع على الضار، والهدى على الضلال، والسعادة الدائمة على الدنيا الفانية » (٢٠).

جامع البيان (٢٤/ ٧٧-٨٧).

\_\_\_\_ (٣٩٦)\_\_\_\_\_\_ سورة غافر

## قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيَةٌ لَا رَبْبَ فِيهَا وَلَكِكَنَّ أَكَثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

#### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: إن الساعة التي يحيي اللَّه فيها الموتى للثواب والعقاب لجائية أيها الناس لا شكّ في مجيئها؛ يقول: فأيقنوا بمجيئها، وأنكم مبعوثون من بعد مماتكم، ومجازون بأعمالكم، فتوبوا إلى ربكم ﴿وَلَكِكَنَّ أَنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ يقول: ولكن أكثر قريش لا يصدّقون بمجيئها»(١).

قال السعدي: « ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِنِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا ﴾ قد أخبرت بها الرسل الذين هم أصدق الخلق، ونطقت بها الكتب السماوية التي جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق، وقامت عليها الشواهد المرئية، والآيات الأفقية. ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ مع هذه الأمور، التي توجب كمال التصديق والإذعان "(٢).

قال المراغي: «أي: إن يوم القيامة الذي يحيي فيه الله الموتى للثواب والعقاب لآت لا شك فيه، فأيقنوا بمجيئه، وأنكم مبعوثون بعد مماتكم، ومجازون بأعمالكم، فتوبوا إلى ربكم واشكروا له جزيل إنعامه؛ ليدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وفيها ترون ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، ﴿وَلَكِنَ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ أي: ولكن أكثر الناس لا يصدقون بمجيئه، ومن ثم ركبوا رؤوسهم وعاثوا في الأرض فسادا، واجترحوا السيئات دون خوف الرقيب الحسيب»(٣).

#### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أشراط الساعة

\* عن أبي هريرة أن رسول اللَّه على قال: «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) تفسير المراغى (٢٤/ ٨٥-٨٦).

ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومنّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومنّ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومنّ الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها»(١٠).

#### ⋆غريب الحديث:

يُليط حوضه: يصلحه بالطين والمَدَر فيسدّ شقوقه ليملأه ويسقي منه دوابّه (۲). لِقحته: بكسر اللام: القريبة العهد بالولادة والناقة الحلوب (۳).

### ⋆ فوائد الحديث:

قال الحافظ: «هذا كله إشارة إلى أن القيامة تقوم بغتة ، وأسرعها رفع اللقمة إلى الفم»(٤).

وقال: ««يتبايعان» أي: يتساومان فيه؛ مالكه والذي يريد شراءه، فلا يتم بينهما ذلك من بغتة قيام الساعة، فلا يتبايعانه ولا يطويانه»(٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) جزء من حدیث أخرجه: أحمد (۲/ ۵۳۰)، والبخاري (۱۳/ ۱۰۲/ ۷۱۲۰) واللفظ له، ومسلم (۲/ ۷۰۱/ ۱۰۲) واللفظ له، ومسلم (۲/ ۷۰۱) . (۲) فتح الباري (۱۲/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١٣/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) الكواكب الدراري (٢٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٣/ ١١٠).

# قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبَ لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ﴾ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ﴾

### \*غريب الآية:

داخرين: أذلاء صاغرين.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ويقول ربكم أيها الناس لكم: ﴿ أَدْعُونِ ﴾ : يقول: اعبدوني وأخلصوا لي العبادة دون من تعبدون من دوني من الأوثان والأصنام وغير ذلك ﴿ أَسْتَجِبُ لَكُونُ ﴾ يقول: أُجِبُ دعاءكم فأعفو عنكم وأرحمكم..

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَمَّتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى ﴾ يقول: إن الذين يتعظمون عن إفرادي بالعبادة، وإفرادي بالألوهية لي ﴿ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ﴾ بمعنى صاغرين "(١).

قال صديق حسن خان: «هذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء اللَّه، وفيه لطف بعباده عظيم، وإحسان إليهم جليل حيث توعد من ترك طلب الخير منه، واستدفاع الشربه بهذا الوعيد البالغ، وعاقبه بهذه العقوبة العظيمة، فيا عباد اللَّه وجهوا رغباتكم، وعولوا في كل طلباتكم على من أمركم بتوجيهها إليه، وأرشدكم إلى التعويل عليه، وكفل لكم الإجابة بإعطاء الطلبة فهو الكريم المطلق، الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم، وملكه الواسع ما يحتاجه من أمور الدنيا والدين»(٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٧٨-٧٩).

<sup>(</sup>۲) فتح البيان (۱۲/ ۲۰۲–۲۰۷).

الأبة (۲۰)

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من الشرك أن يستغيث بغير اللَّه أو يدعو غيره

\* عن النعمان بن بشير ظه قال: قال رسول الله ﷺ: «الدعاء هو العبادة». ثم قدراً: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آسَتَجِبَ لَكُمُّ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ فَ قال: عن دعائي ﴿سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ "(١).

#### ★ فوائد الحديث:

قال خطاب السبكي: «الحصر فيه للمبالغة، فإن الدعاء في الأصل التذلل والتضرع إلى الله تعالى في الحوائج كلها. والتذلل بين يدي الله تعالى هو أصل العبادة وخلاصتها لدلالته على الإقبال على الله تعالى والإعراض عما سواه؛ لأن الداعي وقت دعائه لا يرجو إلا الله تعالى قائمًا بحقوق العبودية معترفًا بحق الربوبية»(۲).

قال شيخ الإسلام: «والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف والاتباع، لا على الهوى والابتداع، والله أعلم»(٣).

وقال كَظُلَّلُهُ: «وتوحيد الإلهية أحد نوعي الدعاء، فإن الإله الحق هو المستحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة»(٤٠).

قال ابن القيم وهو يتحدث عن هذين النوعين من الدعاء -دعاء العبادة ودعاء المسألة-: «إن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان، فإن دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره أو دفعه، وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود حقًا، والمعبود لا بد وأن يكون مالكًا للنفع والضر، ولهذا أنكر اللَّه تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (٤/ ٢٦٧)، أبو داود (٢/ ١٦١/ ١٤٧٩)، الترمذي (٥/ ٣٤٩/ ٣٢٤٧) وقال: احسن صحيح، النسائي في الكبرى (٦/ ٤٥٠/ ١١٤٦٤)، ابن ماجه (٢/ ١٢٥٨/ ٣٨٢٨)، الحاكم (١/ ٤٩٠- ١٤٩١) وصححه ووافقه الذهبي، ابن حبان (٣/ ١٧٢/ ٨٩٠) وصححه.

<sup>(</sup>٢) المنهل (٨/ ١٤٤). (٣) مجموع الفتاوي (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (١٠/ ٢٤٤).

ضرًا ولا نفعًا، وذلك كثير في القرآن كقوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنفَعُهُمْ وَلا يَشَرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلا يَنفعُهُمْ وَلا يَنفع والضر القاصر والمتعدي، فلا يملكونه لأنفسهم ولا لعابديهم، وهذا في القرآن كثير، بين أن المعبود لا بد أن يكون مالكًا للنفع والضر، فهو يدعى للنفع والضر دعاء المسألة ويدعى خوفًا ورجاءً دعاء العبادة، فعُلم أن النوعين متلازمين، فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. . ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آسَتَجِبٌ لَكُمْ فَالدعاء يتضمن النوعين، وفي دعاء العبادة أظهر، ولهذا عقبه بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ يَسْتَكُمْ وَنَ عَن النوعين، وفي دعاء العبادة أظهر، ولهذا عقبه بقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ يَسْتَكُمْ وَن عَن

قال الحافظ ابن رجب: «واعلم أن سؤال اللّه تعالى دون خلقه هو المتعين، لأن السؤال فيه إظهار الذل من السائل والمسكنة والحاجة والافتقار، وفيه الاعتراف بقدرة المسؤول على دفع هذا الضرر، ونيل المطلوب، وجلب المنافع، ودرء المضار، ولا يصلح الذل والافتقار إلا لله وحده، لأنه حقيقة العبادة، وكان الإمام أحمد يدعو ويقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصنه عن المسألة لغيرك، ولا يقدر على كشف الضر وجلب النفع سواه، كما قال: ﴿وَإِن يَسْسَكَ اللّهُ يِغْرَر فَلا كَانَ لِفَغْ اللّهِ وَعَلَى الله وَسَالَ : ﴿ وَإِن يَسْسَكَ اللّهُ اللّهُ عَلَم فَلا كَانَ لِفَغْ اللّه الله وقي الموافع في الموافع في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله، يُسأل ويُرغب إليه في الحوائج، ويُلح في سؤاله ودعائه، ويغضب على من لا يسأله، ويستدعي من عباده سؤاله، وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم سؤلهم من غير أن ينقص من ملكه شيئًا، والمخلوق بخلاف ذلك كله: يكره أن يسأل ويحب أن لا يُسأل؛ لعجزه وفقره وحاجته، ولهذا قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: ويحك! تأتي من يغلق عنك بابه، ويظهر لك فقره، ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار، ويظهر لك فقره، ويواري عنك غناه، وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار، ويظهر لك غناه، ويقول: ادعني أستجب لك» (٢٠).

 <sup>(</sup>١) يونس: الآية (١٨).
 (٢) الفرقان: الآية (٥٥).

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (٣/ ٢-٣). (٤) يونس: الآية (١٠٧).

<sup>(</sup>a) فاطر: الآية (٢). (٦) جامع العلوم والحكم (١/ ٤٨١).

قال شيخ الإسلام: «إن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله، وهي من نوع الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول، وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله، وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة»(١٠).

### فصل في آداب ينبغي مراعاتها أثناء الدعاء:

قال ابن القيم: «وكثيرًا ما نجد أدعية دعا بها أقوام فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرًا لحسنته، أو صادفت وقت إجابة، ونحو ذلك، فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء، فيأخذه مجردًا من تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعًا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده

مجموع الفتاوى (١/ ١٩٠–١٩١).
 الأنبياء: الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) النساء: الآية (١). (٤) مجموع الفتاوي (١/ ١٨٥–١٨٦).

كافي في حصول المطلوب، فإنه يكون بذلك غالطًا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر، ولم يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى اللَّه تعالى، فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت اللَّه، كان أفضل وأحب إلى اللَّه، والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه، لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحًا تامًا لا آفة به، والساعد ساعد قوي، والمانع مفقود، حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر»(١).

وقال أيضًا: «ولكن ههنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل، وقوة همة الفاعل وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل، أو لعدم قبول المحل المنفعل، أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية؛ فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة؛ أثر في إزالة الداء، وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعف في نفسه، بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله، وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الرخو جدًا، فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيفًا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام، والظلم، ورين الذنوب على القلوب، لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام، والظلم، ورين الذنوب على القلوب، واستيلاء الغفلة والشهوة واللهو وغلبتها عليها»(٢).

وقال أيضًا: والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدوّ البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. . ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء . . ومن

الداء والدواء (ص: ۲۱-۲۲).

<sup>(</sup>۲) الداء والدواء (ص: ۸-۹).

الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء، وهو بمنزلة من بذر بذرًا أو غرس غرسًا فجعل يتعهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله (١٠).

وقال: «وإذا جمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، وصادف وقتًا من أوقات الإجابة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة.. وآخر ساعة بعد العصر؛ أي: يوم الجمعة وصادف خشوعًا في القلب وانكسارًا بين يدي الرب، وذلة له، وتضرعًا، ورقة، واستقبل الداعي القبلة، وكان على طهارة، ورفع يديه إلى الله، وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله على أنه قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة، وتملّقه، ودعاه رغبة ورهبة، وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده.. فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدًا، ولاسيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي على أنها مظنة الإجابة، وأنها متضمنة للاسم الأعظم»(٢).

### بين الدعاء والقدر،

وقال أيضًا: «وههنا سؤال مشهور: وهو أن المدعو به إن كان قد قُدِّر لم يكن بدُّ من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدع، وإن لم يكن قد قُدِّر لم يقع، سواء سأله العبد أو لم يسأله؟ فظنت طائفة صحة هذا السؤال، فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة فيه. وهؤلاء -مع فرط جهلهم وضلالهم- متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب، فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قُدِّرا لك، فلا بد من وقوعهما، أكلتَ أو لم تأكل. وإن لم يقدرا لم يقعا، أكلتَ أو لم تأكل.

وإن كان الولد قد قدر لك فلابد منه وطئت الزوجة والأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري، وهلم جرًّا.

فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته، فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلًا.

الداء والدواء (ص: ١٠-١٣).

<sup>(</sup>٢) الداء والدواء (ص: ١٤-١٥).

( ٤٠٤ )\_\_\_\_\_ سورة غافر

وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي، من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما، ولا فرق عند هذا المتكايس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب، وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت، ولا فرق.

وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة، فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قُضيت، وهذا كما إذا رأينا غيمًا أسود باردًا في زمن الشتاء، فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر.

قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب، لا أنها أسباب له، وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحرق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل، ليس شيء من ذلك سببًا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه، إلا مجرد الاقتران العادي، لا التأثير السببي، وخالفوا بذلك الحس والعقل، والشرع والفطرة، وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء.

والصواب أن ههنا قسمًا ثالثًا، غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدّر قُدّر بسببه، فمتى بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدّر مجردًا عن سببه، ولكن قُدّر بسببه، فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتِ بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قُدّر الشبع والري بالأكل والشرب، وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبذر، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال، ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حُرمه السائل ولم يوفق له. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء، ولا أبلغ في الحركات والأعمال، وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء، ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة في أعلم الأمة بالله ورسوله في وأفقههم عيدنه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم.

وكان عمر بن الخطاب على يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنده به، وكان يقول لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء، وكان يقول: إنى

لا أحمل هم الإجابة، ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه.. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: ﴿ أَدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ . . ومن فقه هذه المسألة وتأملها حق التأمل، انتفع بها غاية النفع، ومن يتكل على القدر جهلا منه، وعجزًا وتفريطًا وإضاعة، فيكون توكله عجزًا، وعجزه توكلا، بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر، ويدفع القدر بالقدر، ويعارض القدر بالقدر، بل لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا بذلك، فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدر، والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر. . فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها، واللّه المستعان»(۱).

وهناك سؤال مشهور أيضًا، وهو قول القائل: قد دعوت كثيرًا فلم يستجب لي. قال الشيخ العثيمين في الجواب عن هذا السؤال: «والجواب على ذلك أن للإجابة شروطًا لا بد أن تتحقق، وهي:

الشرط الثاني: أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة، بل في أمس الضرورة إلى الله على وأن الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما أن يدعو الله على وهو يشعر بأنه مستغن عن الله على وليس في ضرورة إليه، وإنما يسأل هكذا عادة فقط، فإن هذا ليس بحري بالإجابة.

الشرط الثالث: أن يكون متجنبًا لأكل الحرام، فإن أكل الحرام حائل بين الإنسان والإجابة، كما ثبت في الصحيح عن النبي الله أنه قال: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهُا اللَّهِ أَمْ اللَّهُ أَمْ المؤمنين بما أَمْ به المرسلين فقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهُا اللَّهِ اللَّهُ مَا مُنُوا حَلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَدَقَنَكُمْ وَاشْكُرُوا بِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ الرَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) الداء والدواء (ص: ٢٢-٢٨) باختصار . (٢) البقرة: الآية (١٧٢).

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: الآية (٥١).

يطيل السفر أشعث أغبر يمديديه إلى السماء: يا رب! يا رب! ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذى بالحرام، فأنى يستجاب له»(١)، فاستبعد النبي على أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة، وهي: الأول: رفع اليدين إلى السماء؛ أي: إلى اللَّه كَالَة ؛ لأنه تعالى في السماء فوق

العرش، ومد اليد إلى الله كلل من أسباب الإجابة. .

الثانى: هذا الرجل دعا اللَّه باسم (الرب): يا رب، يا رب، والتوسل إلى اللَّه تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة؛ لأن الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، فبيده مقاليد السموات والأرض، ولهذا تجد أكثر الدعاء الوارد في القرآن الكريم بهذا الاسم. . فالتوسل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة .

الثالث: هذا الرجل كان مسافرًا، والسفر غالبًا من أسباب الإجابة، لأن الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى اللَّه عَلَى ، والضرورة إليه أكثر مما إذا كان مقيمًا في أهله، وأشعث أغبر كأنه غير معنى بنفسه، كأن أهم شيء عنده أن يلتجئ إلى الله ويدعوه على أي حال كان هو ، سواء أكان أشعث أغبر أم مترفًا ، والشعث والغبر له أثر في الإجابة. . هذه الأسباب لإجابة الدعاء لم تُجْدِ شيئًا؛ لكون مطعمه حراما، وملبسه حراما، وغذى بالحرام، قال النبي ﷺ: «فأني يستجاب له». فهذه الشروط لإجابة الدعاء إذا لم تتوافر فإن الإجابة تبدو بعيدة، فإذا توافرت ولم يستجب الله للداعي، فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله كلق، ولا يعلمها هذا الداعي، فعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم، وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله كلُّق فإنه إما أن يدفع عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر وأكثر، لأن هذا الداعي الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له ولم يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، يكون قد فعل الأسباب، ومُنع الجواب لحكمة، فيعطى الأجر مرتين: مرة على دعائه، ومرة على مصيبته بعدم الإجابة، فيدخر له عند اللَّه ﷺ ما هو أعظم وأكمل.

ثم إن المهم أن لا يستبطئ الإنسان الاستجابة، فإن هذا من أسباب منع الإجابة

<sup>(</sup>١) أخرجه: أحمد (٢/ ٣٢٨)، ومسلم (٢/ ٧٠٣)، والترمذي (٥/ ٢٠٥/ ٢٩٨٩) من حديث أبي هريرة

أيضًا، كما جاء في الحديث عن النبي ﷺ: "يستجاب الأحدكم ما لم يعجل" قالوا كيف يعجل يا رسول الله! قال: "يقول: دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي "()، فلا ينبغي للإنسان أن يستبطئ الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدع الدعاء ؛ بل يلح في الدعاء فإن كل دعوة تدعوا بها الله ﷺ فإنها عبادة تقربك إلى الله ﷺ وتزيدك أجرا، فعليك يا أخي بدعاء الله ﷺ في كل أمورك، العامة والخاصة، الشديدة واليسيرة، ولو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله ﷺ لكان جديرا بالمرء أن يحرص عليه، والله الموفق"().

وأفضل للداعي أن يراعي الإخفاء والإسرار في الدعاء، وهو الذي استظهره ابن القيم وبينه بنحو من عشرة أوجه، فقال: «وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة: أحدها: أنه أعظم إيمانًا ؟ لأن صاحبه يعلم أن اللَّه يسمع دعاءه الخفي، وليس كالذي قال: إن اللَّه يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم، ولهذا لا تخاطب الملوك ولا تسأل برفع الأصوات، وإنما تخفض عندهم الأصوات، ويخف عندهم الكلام بمقدار ما يسمعونه، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى. فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به. ثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته، حتى إنه ليكاد تبلغ به ذلته ومسكنته وكسره وضراعته إلى أن ينكسر لسانه فلا يطاوعه بالنطق، فقلبه سائل طالب مبتهل، ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسكنته ساكت، وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلًا. ورابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. وخامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته، فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد همته، وقصده للمدعو ﷺ. وسادسها: وهو من النكت السرية البديعة جدًّا: أنه دال على قرب صاحبه من اللَّه، وأنه لاقترابه منه، وشدة حضوره، يسأله مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجاة القريب للقريب،

<sup>(</sup>۱) أخرج نحوه: أحمد (۲/ ۲۸۷)، والبخاري (۱۱/ ۱۹۹/ ۱۳۶۰)، ومسلم (٤/ ۲۰۹۰/ ۲۰۹۰)، وأبو داود (۲/ ۱۳۹۰) أخرج نحوه: أحمد (۱/ ۱۲۹۱/ ۳۸۵۳) من حديث أبي هريرة در الله المتابع الله المتيمين (۱/ ۳۳۸۷/ ۳۸۵۳)، وابن ماجه (۲/ ۱۲۲۱/ ۳۸۵۳) من حديث أبي هريرة در اله المتيمين (۱/ ۹۳–۹۱).

لا مسألة نداء البعيد للبعيد، ولهذا أثني سبحانه على عبده زكريا بقوله: ﴿إِذْ نَادَكِ رَبُّهُ نِدَاَّةً خَفِيًّا ٢٠٠٠ فكلما استحضر القلب قرب اللَّه تعالى منه، وأنه أقرب إليه من كل قريب، وتصور ذلك، أخفى دعاءه ما أمكنه، ولم يتأت له رفع الصوت به، بل يراه غير مستحسن، كما أن من خاطب جليسًا له يسمع خفي كلامه فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه، ولله المثل الأعلى سبحانه. . سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته، فإنه قد يكل لسانه وتضعف بعض قواه، وهذا نظير من يقرأ ويكرر رافعًا صوته، فإنه لا يطول له ذلك، بخلاف من يخفض صوته. وثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات والمضعفات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد، فلا يحصل هناك تشويش ولا غيره، وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية والخبيثة من الجن والإنس فشوشت عليه ولا بد، ومانعته وعارضته، ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته، فيضعف أثر الدعاء لكفي. ومن له تجربة يعرف هذا، فإذا أسر الدعاء وأخفاه أمن هذه المفسدة. وتاسعها: إن أعظم النعم الإقبال على الله والتعبدله، والانقطاع إليه والتبتل إليه، ولكل نعمة حاسد على قدرها، دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فأنفس الحاسدين المنقطعين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد، وأن لا يقصد إظهارها له. وقد قال يعقوب ليوسف: ﴿لَا نَقْصُصْ رُءَيَاكَ عَلَيْم إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَّكَ كَيْدًا ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَنِ عَدُوٌّ مُبِّيثُ ﴾ (٢). وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع اللَّه قد تحدث بها وأخبر بها، فسلبه إياها الأغيار فأصبح يقلب كفيه. . وهذا باب عظيم النفع، وإنما يعرفه أهله. وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة والإقبال على اللَّه، فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخفاء والستر عن أعين الحاسدين، وهذه فائدة شريفة نافعة. وعاشرها: أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه، متضمن للطلب منه، والثناء عليه بأسمائه وأوصافه . . وتأمل كيف قال في آية الذكر : ﴿ وَأَذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ (٣) وفي آية الدعاء: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّكَا وَخُفْيَةً ﴾ (١) فذكر التضرع فيهما معًا ،

<sup>(</sup>٢) يوسف: الآية (٥).

<sup>(</sup>١) مريم: الآية (٣). (٤) الأعراف: الآية (٥٥). (٣) الأعراف: الآية (٢٠٥).

الآية (۲۰)

وهو التذلل والتمسكن والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء، وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها، وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها ولا بد، فمن أكثر من ذكر اللَّه أثمر له ذلك محبته، والمحبة ما لم تقرن بالخوف، فإنها لا تنفع صاحبها بل قد تضره»(١).

وقد تقدمت فوائد أخرى في سورة (الأعراف) الآية (٥٥).

\* عن أبي هريرة ﴿ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَ : قال رسول اللَّهُ عَلَيْهُ : «من لم يدع اللَّه يغضب عليه» (٢) .

### ★ فوائد الحديث:

قال الطيبي: «وذلك لأن اللَّه تعالى يحب أن يُسأل من فضله، فمن لم يسأل اللَّه يبغضه، والمبغوض مغضوب عليه لا محالة»(٣).

قال المباركفوري: «لأن ترك السؤال تكبر واستغناء، وهذا لا يجوز للعبد، ونعم ما قيل:

اللَّه يغضبُ إن تركتَ سؤالهُ وترى ابن آدمَ حين يُسأل يغضبُ (١٠).

قال ابن القيم: «فهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب - تبارك وتعالى-، فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه ومعصيته»(٥٠).

قال فضل اللَّه الجيلاني: «فيه دليل على أن الدعاء من العبد لربه من أهم الواجبات، وأعظم المفروضات، لأن تجنب ما يغضب اللَّه منه لا خلاف في وجوبه»(٢٠).

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٣/ ٦-١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ٤٤٢-٤٧٧)، البخاري في «الأدب المفرد» (ح ٢٥٨)، الترمذي (٥/ ٤٢٦/ ٣٣٧٣)، ابن ماجه (٢/ ١٢٥٨/ ٣٨٢٧)، الحاكم (١/ ٤٩١) وصححه وأقره الذهبي، وله شاهد من حديث النعمان ابن بشير وأنس وغيرهما. وانظر «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألباني (٦/ ح ٢٦٥٤) فإن فيها بحثًا حول هذا الحديث.

<sup>(</sup>٣) شرح الطيبي (٥/ ١٧١٢). (٤) تحفة الأحوذي (٩/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) الداء والدواء (ص: ٢٤).

<sup>(</sup>٦) فضل الله الصمد (١/ ١١٩).

\_\_\_\_\_ ۱۱۰ سورة غافر

قال ابن القيم: «إن قولكم: الدعاء لا يجب، باطل، فإن من الدعاء ما هو واجب، وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب، والهداية، والعفو، وغيرها، وقد روي عن النبي عليه أنه قال: «من لم يسأل الله يغضب عليه» والغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم»(١٠).

\* عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «قال الله: يا بن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا بن آدم! لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا بن آدم! إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة»(٢).

### \*غريب الحديث:

بقراب الأرض: أي: ما يقارب ملئها.

### ★ فوائد الحديث:

قال الحافظ ابن رجب: «فقد تضمن حديث أنس أن هذه الأسباب الثلاثة يحصل بها المغفرة، أحدها: الدعاء مع الرجاء، فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة، كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِ آسْتَجِبَ لَكُمُ ﴿ . لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه، وانتفاء موانعه، وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه، أو وجود بعض موانعه، ومن أعظم شرائطه حضور القلب، ورجاء الإجابة من الله تعالى، ولهذا نُهي العبد أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع العبد رجاءه من إجابة دعائه، ولو طالت المدة، فإنه سبحانه يحب الملحين في الدعاء، فما دام العبد يلح في الدعاء، ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء، فهو قريب من الإجابة، ومن أدمن الدعاء، ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء، فهو قريب من الإجابة، ومن أدمن

<sup>(</sup>١) جلاء الأفهام (ص: ٥٠٢)

<sup>(</sup>٢) أخرجه: الترمذي (٥/ ٥١٢ / ٥٠٣) وقال: "حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه" وفي الباب عن أبي ذر عند أخرجه : الترمذي (٥/ ١٧٢)، ورواه أحمد (٢/ ٣٢٢)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي ذر كذلك باختصار، ورواه الطبراني في الكبير (١٣/ ١٩/ ١٣٣٤)، عن ابن عباس قال الهيثمي: "رواه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهيم بن إسحاق الصيني وقيس بن الربيع وكلاهما مختلف في توثيقه وبقية رجاله رجال الصحيح». (انظر الصحيحة (١٢٧)).

قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن أهم ما يسأل العبد مغفرة ذنوبه، أو ما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخول الجنة، ومن رحمة الله بعبده أن العبد يدعوه لحاجة، فيصرفها عنه ويعوضه خيرًا منها، إما أن يصرف عنه بذلك سوءًا أو يدخرها له في الآخرة، أو يغفر بها ذنبًا، وبكل حال فالإلحاح بالدعاء بالمغفرة مع رجاء الله تعالى موجب للمغفرة»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٠٤-٤٠٥) بتصرف.

\_\_\_\_\_ سورة غافر

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ النَّالِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن اللَّهَ لَذُو فَضّلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أَكَثَرُ النَّاسِ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

### ⋆غريبالآية:

مبصرا: أي: مضيئًا لتتصرفوا في طلب المعاش وقضاء الحوائج.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يقول -تعالى ذكره-: اللّه الذي لا تصلح الألوهة إلا له، ولا تنبغي العبادة لغيره، الذي صفته أنه جعل لكم أيها الناس الليل سكنا لتسكنوا فيه، فتهدؤوا من التصرّف والاضطراب للمعاش، والأسباب التي كنتم تتصرفون فيها في نهاركم ﴿وَالنّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ يقول: وجعل النهار مبصرا من اضطرب فيه لمعاشه، وطلب حاجاته، نعمة منه بذلك عليكم ﴿إِنَ اللّه لَذُو فَضَلٍ عَلَى النّاسِ بَهِ لا كف له من الفضل ﴿ وَلَكِنَ آَكَ أَلَى النّاسِ بَمَا لا كف له من الفضل ﴿ وَلَكِنَ آَكَ أَلَى النّاسِ لا يَشْكُرُونَ الفضل ﴿ وَلَكِنَ آَكُ أَلُوهَ النّاسِ لا يشكرونه بالطاعة له، وإخلاص الألوهة والعبادة له، ولا يد تقدمت له عنده استوجب بها منه الشكر عليها »(۱).

قال السعدي: «تدبر هذه الآيات الكريمات، الدالة على سعة رحمة اللَّه تعالى وجزيل فضله، ووجوب شكره وكمال قدرته، وعظيم سلطانه وسعة ملكه، وعموم خلقه لجميع الأشياء، وكمال حياته، واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات الكاملة، وما فعله من الأفعال الحسنة، وتمام ربوبيته وانفراده فيها، وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد اللَّه تعالى، ليس لأحد من الأمر شيء، ولا من القدرة شيء، فينتج من ذلك أنه تعالى المألوه المعبود وحده، الذي لا يستحق أحد غيره من العبودية شيئًا، كما لم

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٧٩-٨٠).

يستحق من الربوبية شيئًا، وينتج من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة اللَّه تعالى، ومحبته وخوفه ورجائه، وهذان الأمران -وهما معرفته وعبادته - هما اللذان خلق اللَّه الخلق لأجلهما، وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده، وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح، وسعادة دنيوية وأخروية، وهما أشرف عطايا الكريم لعباده، وهما أشرف اللذات على الإطلاق، وهما اللذان إن فاتا فات كل خير، وحضر كل شر.

فنسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته، وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه، تابعة لأمره، إنه لا يتعاظمه سؤال، ولا يحفيه نوال.

فقوله تعالى: ﴿ الله اللَّهِ من حركاتكم، التي لو استمرت لضرت، فتأوون إلى فرشكم، ويلقي اللَّه عليكم النوم الذي يستريح به القلب والبدن، وهو من ضروريات الآدمي لا يعيش بدونه، ويسكن أيضًا كل حبيب إلى حبيبه، ويجتمع الفكر، وتقل الشواغل.

وجعل تعالى ﴿النَّهَارَ مُبْعِبرًا ﴾ منيرًا بالشمس المستمرة في الفلك، فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية والدنيوية، هذا لذكره وقراءته، وهذا لصلاته، وهذا لطلبه العلم ودراسته، وهذا لبيعه وشرائه، وهذا لبنائه أو حدادته، أو نحوها من الصناعات، وهذا لسفره برًا وبحرًا، وهذا لفلاحته، وهذا لتصليح حيواناته.

﴿إِنَ اللّهَ لَذُو فَضَّلِ ﴾ أي: عظيم، كما يدل عليه التنكير ﴿عَلَى النَّاسِ ﴾ حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرها، وصرف عنهم النقم، وهذا يوجب عليهم تمام شكره وذكره ﴿وَلَكِنَ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ بسبب جهلهم وظلمهم. ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴾ ألنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ بنعمة ربهم، ويخضعون لله ويحبونه، ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه»(٢).

قال ابن القيم: «ومن آياته ﷺ الليل والنهار، وهما من أعجب آياته، وبدائع مصنوعاته، ولهذا يعيد ذكرهما في القرآن ويبديه، كقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ مَا يُنتِهِ ٱلَّيْلُ

<sup>(</sup>١) سبأ: الآية (١٣).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٤١-٥٤٣).

وَالنَّهَارُ﴾(') وقـــولـــه: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِيَاسَا وَالنَّوَمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ (٢) وقـــــولـــــه عَجَلتَ : ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّمَارَ وَٱلشَّمَسُ وَٱلْقَمَّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ﴾ (٣) وقوله عَلَىٰ: ﴿ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ وهذا كثير في القرآن، فانظر إلى هاتين الآيتين وما تضمنتاه من العبر والدلالات على ربوبية اللَّه وحكمته كيف جعل الليل سكنا ولباسا يغشى العالم، فتسكن فيه الحركات، وتأوى الحيوانات إلى بيوتها، والطير إلى أوكارها، وتستجم فيه النفوس، وتستريح من كد السعى والتعب، حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وسباتها، وتطلعت إلى معايشها وتصرفها، جاء فالق الإصباح على بالنهار يقدم جيشه بشير الصباح، فهزم تلك الظلمة ومزقها كل ممزق، وكشفها عن العالم فإذا هم مبصرون، فانتشر الحيوان، وتصرف في معاشه ومصالحه، وخرجت الطيور من أوكارها، فياله من معاد ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد الأكبر، وتكرره ودوام مشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفا منعها عن الاعتبار به، والاستدلال به على النشأة الثانية، وإحياء الخلق بعد موتهم، ولا ضعف في قدرة القادر التام القدرة، ولا قصور في حكمته ولا في علمه يوجب تخلف ذلك، ولكن اللَّه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا أيضًا من آياته الباهرة أن يعمي عن هذه الآيات الواضحة البينة من شاء من خلقه، فلا يهتدي بها ولا يبصرها، كمن هو واقف في الماء إلى حلقه وهو يستغيث من العطش، وينكر وجود الماء، وبهذا وأمثاله يعرف اللَّه ﷺ ويشكر، ويحمد ويتضرع إليه ويسأل»(،).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فصلت: الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٢) الفرقان: الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: الآية (٣٣).

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة (٢/ ٣٩-٤٠).

## قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ أَلَى اللَّهُ وَلَهُ كُمْ خَلِقُ كُلْ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ فَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ فَأَنَّى تُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُواْ بِنَايَنتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ﴾

### \*غريب الآية،

توفكون: تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان.

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: الذي فعل هذه الأفعال، وأنعم عليكم هذه النعم أيها الناس، الله مالككم ومصلح أموركم، وهو خالقكم وخالق كلّ شيء ﴿ لَا مُعبود تصلح له العبادة غيره، ﴿ فَأَنَّ ثُوَّفَكُونَ ﴾ يقول: فأي وجه تأخذون، وإلى أين تذهبون عنه، فتعبدون سواه؟.

وقوله: ﴿ كَنَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِنَايَتِ اللّهِ يَجْمَدُونَ ﴿ كَانُوا بِ كَذَهابِكُم عنه أيها القوم، وانصرافكم عن الحق إلى الباطل، والرشد إلى الضلال، ذهب عنه الذين كانوا من قبلكم من الأمم بآيات الله، يعني: بحجج الله وأدلته يكذّبون فلا يؤمنون؛ يقول: فسلكتم أنتم معشر قريش مسلكهم، وركبتم محجتهم في الضلال، (۱).

قال السعدي: ﴿ وَذَلِكُم ﴾ الذي فعل ما فعل ﴿ اللهُ رَبُكُم ۗ أي: المنفرد بالإلهية، والمنفرد بالربوبية؛ لأن انفراده بهذه النعم من ربوبيته، وإيجابها للشكر من ألوهيته، ﴿ لَا إِللهُ إِلَّا هُوَ ﴾ تقرير أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له.

ثم صرح بالأمر بعبادته فقال: ﴿ فَأَنَّ ثُوُّهَكُونَ ﴾ أي: كيف تصرفون عن عبادته وحده لا شريك له، بعد ما أبان لكم الدليل، وأنار لكم السبيل؟.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٨٠).

﴿ كَنَالِكَ يُؤْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِثَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ﴾ أي: عقوبة على جحدهم لآيات اللَّه، وتعديهم على رسله، صرفوا عن التوحيد والإخلاص، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ هَلَ يَرَىٰكُمْ مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾ (١) (١).

\* \* \*

(١) التوبة: الآية (١٢٧).

<sup>(</sup>۲) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٤٤-٥٤٤).

قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَكَرَارًا وَالسَّمَاةَ الْحَالَةُ وَصَوَّرَكُمْ فَالْحَسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطّيِبَاتِ ذَلِكُمْ اللّهُ رَبُّ الْعَكَمِينَ ﴿ هُوَ الْحَثُ لَآ إِلَكَهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ وَرَبُّكُمْ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ إلّا هُو فَادَعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْمُحَمَّدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: ﴿ اللَّهُ ﴾ الذي له الألوهة خالصة أيها الناس ﴿ جَعَلَ لَكُمُ مُ ٱلْأَرْضَ ﴾ التي أنتم على ظهرها سكان ﴿ قَرَارًا ﴾ تستقرون عليها، وتسكنون فوقها، ﴿وَالسَّمَاةَ بِنَاهَ ﴾ : بناها فرفعها فوقكم بغير عمد ترونها لمصالحكم، وقوام دنياكم إلى بلوغ آجالكم ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ يقول: وخلقكم فأحسن خلقكم ﴿وَرَزَقَكُمُ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ﴾ يقول: ورزقكم من حلال الرزق، ولذيذات المطاعم والمشارب. وقوله: ﴿ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمٌّ ﴾ يقول -تعالى ذكره-: فالذي فعل هذه الأفعال، وأنعم عليكم أيها الناس هذه النعم، هو الله الذي لا تنبغي الألوهة إلا له، وربكم الذي لا تصلح الربوبية لغيره، لا الذي لا ينفع ولا يضر، ولا يخلق ولا يرزق ﴿ فَتَكَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ يقول: فتبارك اللَّه مالك جميع الخلق جنهم وإنسهم، وسائر أجناس الخلق غيرهم ﴿ هُو اَلْحَ ﴾ يقول: هو الحي الذي لا يموت، الدائم الحياة، وكل شيء سواه فمنقطع الحياة غير دائمها ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ يقول: لا معبود بحق تجوز عبادته، وتصلح الألوهة له إلا اللَّه الذي هذه الصفات صفاته، فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين، مخلصين له الطاعة، مفردين له الألوهة، لا تشركوا في عبادته شيئًا سواه، من وثن وصنم، ولا تجعلوا له ندًا ولا عدلًا ﴿ ٱلْحَكَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْمِينَ ۞ ﴾ يقول: الشكر لله الذي هو مالك جميع أجناس الخلق، من ملك وجن وإنس وغيرهم، لا للآلهة والأوثان التي لا تملك شيئًا، ولا تقدر على ضرّ ولا نفع، بل هو مملوك، إن ناله

نائل بسوء لم يقدر له عن نفسه دفعًا ١٥٠٠.

قال ابن كثير: «ذكر أنه خلق الدار والسكان والأرزاق، فهو الخالق الرازق، كما قال في سورة البقرة: ﴿يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ۞ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاهُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاهُ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلَا تَجْعَلُوا بِلَهِ أَندَادًا وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ (\*) وقال ههنا بعد خلق هذه الأشياء: ﴿ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ اللّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ أي: فتعالى وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم.

ثم قال: ﴿ هُوَ ٱلْعَثُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ أي: هو الحي أزلا وأبدًا، لم يزل ولا يزال، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ أي: لا نظير له ولا عديل له، ﴿ فَكَ دَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ أي: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٨٠-٨١).

<sup>(</sup>٢) البقرة: الآيتان (٢٠و٢١).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٤٤-١٤٥).

### قوله تعالى: ﴿ ﴿ قُلْ إِنِي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِ ٱلْبَيِّنَتُ مِن رَبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ۞ ﴾

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره - لنبيه محمد ﷺ: قل يا محمد لمشركي قومك من قريش ﴿ إِنِّ نُهِيتُ ﴾ أيها القوم ﴿ أَنْ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن اللَّهِ وَالْأُوثَانِ ﴿ لَمَا جَاءَنِي الآيات الواضحات الآلهة والأوثان ﴿ لَمَا جَاءَنِي الآيات الواضحات من عند ربي، وذلك آيات كتاب اللّه الذي أنزله ﴿ وَأُمِرَّتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ يقول: وأمرني ربي أن أذل لربّ كلّ شيء، ومالك كلّ خلق بالخضوع، وأخضع له بالطاعة دون غيره من الأشياء (١٠).

قال السعدي: «لما ذكر الأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وذكر الأدلة على ذلك والبينات، صرح بالنهي عن عبادة ما سواه فقال: ﴿ قُلْ ﴾ يا أيها النبي ﴿ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

ولست على شك من أمري؛ بل على يقين وبصيرة، ولهذا قال: ﴿لَمَّا جَآءَنِهُ الْبَيْنَتُ مِن رَبِي وَأُمِرَتُ أَنْ أُسَلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ بقلبي ولساني وجوارحي، بحيث تكون منقادة لطاعته، مستسلمة لأمره، وهذا أعظم مأمور به على الإطلاق، كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم مَنْهِيٍّ عنه على الإطلاق، "".

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٨١-٨٢).

<sup>(</sup>٢) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٤٦).

قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ لِيَ كُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشُدَكُمْ مَّن يُخَرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوا أَشَدُى وَلَعَلَّكُمْ مَّن يُنُوفًا مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ مَّعَ فَعْقِلُون ﴿ ﴾ يُنُوفًا مِن قَبْلُ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ مَعْفِلُون ﴾

### \* غريب الآية:

أشدكم: كمال القوة وتمام العقل.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره - آمرًا نبيه محمدًا على بتنبيه مشركي قومه على حججه عليهم في وحدانيته: قل يا محمد لقومك: أمرت أن أسلم لرب العالمين الذي صفته هذه الصفات؛ وهي أنه خلق أباكم آدم ﴿مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن حلقكم ﴿ثُمَّ مِن أَلْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ﴾ بعد أن كنتم نطفا ﴿ثُمَّ يُخْرِبُكُمُ طِفَلاً ﴾ من بطون أمها تكم صغارا، ﴿ثُمَّ لِتَبَلُغُوّا أَشُدَكُمٌ مِن بَلُوفً مِن قَبَلُ ﴾ ، فتتكامل قواكم، ويتناهى شبابكم، وتمام خلقكم شيوخا ﴿وَمِنكُم مَن يُنوفَى مِن قَبَلُ ﴾ أن يبلغ الشيخوخة ﴿وَلِنَبْلُغُوّا أَجَلاً مُسكَى ﴾ يقول: ولتبلغوا ميقاتا مؤقتا لحياتكم، وأجلا محدودا لا تجاوزونه، ولا تتقدمون قبله ﴿وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ يقول: وكي تعقلوا حجج الله عليكم بذلك، وتتدبروا آياته فتعرفوا بها أنه لا إله غيره فعل ذلك (۱).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٨٢).

وشابًا، وكهلا قبل الشيخوخة، كقوله: ﴿ لِنُّبَيِّنَ لَكُمَّ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْمَامِ مَا نَشَآهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ (١) وقال ههنا: ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَقْقِلُونَ ﴾ قال ابن جريج: تتذكرون البعث »(١).

\* \* \*

(١) الحج: الآية (٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٤٥-١٤٦).

\_\_\_\_\_ ١٢٢)\_\_\_\_\_\_ سورة غافر

### قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى يُعَيى ـ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى آَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَ فَيَكُونُ ۞ ﴾

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره - لنبيه محمد ﷺ: قل لهم يا محمد: ﴿هُوَ الَّذِى يُحِيء وَيُمِيثُ ﴾ يقول: قل لهم: ومن صفته -جل ثناؤه - أنه هو الذي يحيي من يشاء بعد مماته، ويميت من يشاء من الأحياء بعد حياته ﴿فَإِذَا قَضَى آمُرًا ﴾ يقول: وإذا قضى كون أمر من الأمور التي يريد تكوينها ﴿فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن ﴾ يعني للذي يريد تكوينه كون، فيكون ما أراد تكوينه موجودا بغير معاناة، ولا كلفة مؤنة (۱).

قال السعدي: ﴿هُوَ اللَّذِى يُحَي، وَيُمِيثُ ﴾ أي: هو المنفرد بالإحياء والإماتة ، فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب، إلا بإذنه . ﴿وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ (٢) ﴿فَإِذَا قَضَى آمَرًا ﴾ جليلا أو حقيرًا ﴿فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ لا رد في ذلك ، ولا مثنوية ، ولا تمنع »(٣) .

\* \* \*

جامع البيان (٢٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) فاطر: الآية (١١).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٧٤٧).

### قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ أَنَّى يُصَرَفُونَ اللَّهِ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِالْكِتَنِ وَيِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ دَرُسُلَنَا ﴾

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول لنبيه محمد ﷺ: ألم تريا محمد هؤلاء المشركين من قومك، الذين يخاصمونك في حجج اللَّه وآياته ﴿أَنَّ يُصَّرَفُونَ ﴾ يقول: أي وجه يصرفون عن الحق، ويعدلون عن الرشد»(١).

ثم ذكر أقوال أهل العلم في المقصود بالمتجادلين في آيات اللَّه حيث عد منهم أهل القدر وأهل الشرك ورجع تَظْلَلُهُ القول الثاني: فقال: «وقد بين اللَّه حقيقة ذلك بقوله: ﴿ الَّذِينَ كَذَبُوا بِٱلْكِتَابِ وَيِمَا أَرْسَلْنَا بِهِـ رُسُلَنَا ﴾ (٢٠).

وقال: «يقول - تعالى ذكره -: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَدِدُونَ فِي عَايَتِ اللّهِ أَنَّ يُصَرَفُونَ ﴾ الذين كذّبوا بكتاب اللّه، وهو هذا القرآن، و﴿ اللّذِينَ ﴾ الثانية في موضع خفض ردّا لها على ﴿ اللّذِينَ ﴾ الأولى على وجه النعت ﴿ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِدِ رُسُلْنَا ﴾ يقول: وكذّبوا أيضًا مع تكذيبهم بكتاب اللّه بما أرسلنا به رسلنا من إخلاص العبادة لله، والبراءة مما يعبد دونه من الآلهة والأنداد، والإقرار بالبعث بعد الممات للثواب والعقاب "".

قال السعدي: « ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُونَ فِي عَايَتِ ٱللّهِ ﴾ الواضحة البينة متعجبا من حالهم الشنيعة ﴿ أَنَّ يُعْرَفُونَ ﴾ أي: كيف يعدلون عنها؟ وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام؟ هل يجدون آيات بينات تعارض آيات الله؟ لا والله. أم يجدون شبها توافق أهواءهم، ويصولون بها لأجل باطلهم؟ فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم، بتكذيبهم بالكتاب الذي جاءهم من الله، وبما أرسل الله به رسله، الذين هم خير الخلق وأصدقهم، وأعظمهم عقولا » (٤٠).

<sup>(</sup>۲) جامع البيان (۲۶/ ۸۳).

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢٤/ ٨٤).

### قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلْأَظْلَالُ فِي ٱعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ۞ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ﴾

### \* غريب الآية:

يسحبون: أصل السحب: الجرعلى الأرض. يقال: سحب ذيله وسحبته على وجهه.

يسجرون: أي: يطرحون في النار وقودا لها، ويقال: سجرت التنور: إذا أوقدته.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ هذا تهديد شديد، ووعيد أكيد، من الرب على الله ولاء، كما قال تعالى: ﴿ وَتُلُّ يَوْمَهِذِ لِللَّهُ كَذِيبِنَ ۞ ﴾ (١٠).

(١) المرسلات: الآية (١٥).

<sup>(</sup>٢) الرحمن: الأيتان (٤٣و٤٤).

<sup>(</sup>٤) الواقعة: الآيات (٤١–٥٦).

<sup>(</sup>٣) الصافات: الآية (٦٨).

ٱلْمَـزِيْزُ ٱلْكَـرِيمُ ۚ ۚ إِنَّ هَـٰذَا مَا كُنتُم بِهِ- تَمْتَرُونَ ۖ ♦ (١) أي: يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ والتحقير والتصغير والتهكم والاستهزاء (٢).

قال السعدي: «فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية، ولهذا توعدهم اللَّه بعذابها فقال: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ .

﴿إِذِ ٱلْأَظْلُلُ فِى آَعْنَقِهِم ﴾ التي لا يستطيعون معها حركة. ﴿ وَٱلسَّلَسِلُ ﴾ التي يقرنون بها، هم وشياطينهم ﴿ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي ٱلْخَمِيدِ ﴾ أي: الماء الذي اشتد غليانه وحره. ﴿ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ يوقد عليهم اللهب العظيم، فيصلون بها، ثم يوبخون على شركهم وكذبهم (٣).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة جهنم

\* عن أبي ذر ظُهُ قال: (كان النبي ﷺ في سفر فقال: أبرد، ثم قال: أبرد، حتى فاء الفيء - يعني: للتلول- ثم قال: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم»(1).

### \*غريب الحديث:

الفيء: هو الظل العائد بعد زواله، فإن الشمس إذا طلعت كان للتلول ونحوها ظل مستطيل، ثم يقصر حتى يتناهى قصره وقت قيام الشمس بالظهيرة، ثم إذا زالت الشمس عاد الظل وأخذ في الطول، فما كان قبل الزوال، يسمى ظلًا، وما كان بعده يسمى فيتًا، لرجوع الظل بعد ذهابه، ومنه يسمى الفيء فيتًا كأنه عاد إلى المسلمين ما كانوا أحق به ممن كان في يده (٥٠).

للتلول: جمع تل، بفتح المثناة وتشديد اللام: كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك، وهي في الغالب منبطحة غير شاخصة، فلا يظهر لها ظل

<sup>(</sup>١) الدخان: الآيات (٤٣-٥٠). (٢) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٤٨-٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥٥)، والبخاري (٣٢٥٨/٤٠٦/٦) واللفظ له، مسلم (١/ ٦١٦/٤٣١)، وأبو داود

<sup>(</sup>١/ ٢٨٣- ٢٨٣/ ٤٠١)، والترمذي (١/ ٢٩٧- ٩٩٨/ ١٥٨)

<sup>(</sup>٥) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٤٨).

إلا إذا ذهب وقت الظهر(١).

إذا اشتد الحر: اشتداد الحر: قوته سطوعه وانتشاره وغليانه (٢).

أبردوا: بقطع الهمزة وكسر الراء: أي: أخّروا إلى أن يبرد الوقت، يقال: أبرد إذا دخل في البرد، كأظهر إذا دخل في الظهيرة، ومثله في المكان: أنجد إذا دخل نجدًا، وأتهم إذا دخل تهامة (٣).

من فيح جهنم: أي: من سعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح: أي: متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها(٤٠).

#### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ: «وظاهره أن مثار وهج الحرفي الأرض من فيح جهنم حقيقة، وقيل: هو مجاز، وقيل: هو من مجاز التشبيه؛ أي: كأنه نار جهنم في الحر، والأول أولى، ويؤيده الحديث الآتي: «اشتكت النار إلى ربها، فأذن لها بنفسين» (٥٠).

قال ابن رجب: «وهذا يدل على أن شدة الحر عقب الزوال من أثر سجرها، فكما تمنع الصلاة وقت الزوال، فإنه يستحب تأخرها بعد الزوال، حتى يبرد حرها، ويزول شدة وهجها، فإنه إثر وقت غضب، والمصلي يناجي ربه، فينبغي أن يتحرى بصلاته أوقات الرضى والرحمة، ويتجنب أوقات السخط والعذاب»(٢).

\* عن أبي هريرة وَ الله على الله على الله على الله على الله على النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير "(٧).

<sup>(</sup>١) الفتح (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) الفتح (٢/ ٢٠). (٤) الفتح (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) الفتح (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٦) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۷) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۸)، والبخاري (٦/ ٤٠٦/ ٣٢٦٠) واللفظ له، ومسلم (١/ ٤٣١-٤٣٢)، والترمذي (٤/ ٢١٢-١٦٣/ ٢٥٩٢)، وابن ماجه (٢/ ١٤٤٤-١٤٤٥/ ٤٣١٩).

#### \*غريب الحديث:

الزمهرير: شدة البرد.

### ★ فوائد الحديث:

قال القاضي عياض: «حمله بعضهم على ظاهره، وقال: شكواها حقيقة، إن شدة الحر من وهج جهنم حقيقة على ما جاء في الحديث، وأن الله أذن لها بنفسين، نفس في الصيف، ونفس في الشتاء، وذكر أنه أشد ما يوجد من الحر والبرد. وقيل: إنه كلام خرج مخرج التشبيه والتقريب؛ أي: كأنه نار جهنم في الحر، فاحذروه واجتنبوا ضرره، كما قال: شكا إلي جملي طول السرى، وهذا يسمى التعبير بلسان الحال، وكلا الوجهين ظاهر، والأول أظهر، وحمله على الحقيقة أولى، لاسيما على قول أهل السنة بأن النار موجودة مخلوقة الآن»(١٠).

قال النووي: «قلت: والصواب الأول؛ لأنه ظاهر الحديث، ولا مانع من حمله على حقيقته، فوجب الحكم بأنه على ظاهره، والله أعلم»(٢).

قال ابن رجب: «وأما قوله ﷺ: «اشتكت النار إلى ربها» فالمحققون من العلماء على أن اللّه أنطقها بذلك نطقًا حقيقيًا كما ينطق الأيدي والأرجل والجلوديوم القيامة، وكما أنطق الجبال وغيرها من الجمادات بالتسبيح والسلام على رسول اللّه ﷺ، وغير ذلك مما يسمع نطقه في الدنيا» (٣٠).

وقال أيضًا: «وقد جعل اللَّه تعالى ما في الدنيا من شدة الحر والبرد مذكرًا بحر جهنم وبردها، ودليلًا عليها»(٤).

قال الحافظ: «والمراد بالزمهرير شدة البرد، وقد استشكل وجوده في النار، ولا إشكال؛ لأن المراد بالنار محلها، وفيها طبقة زمهريرية»(٥).

قال العيني: «النار من أمور الآخرة، وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا» (٢٠). وقال أيضًا: «وفيه أن جهنم مخلوقة الآن، خلافًا لمن يقول من المعتزلة: إنها

<sup>(</sup>١) إكمال المعلم (٢/ ٥٨٢-٥٨٣). (٢) شرح مسلم (٥/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٤٤). وانظر التمهيد (١/ ٢٧٣-٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٤/ ٢٤٥). (٥) فتح الباري (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري (٤/ ٣٣).

تخلق يوم القيامة»(١).

قال أبو عمر: «هذا الحديث أبين شيء في أنها قد خلقت وأنها باقية شتاءً وصيفًا»(٢).

وقال أيضًا: «والذي عليه جماعة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، إحداهما رحمة اللَّه لمن شاء من خلقه، والأخرى عذابه ونقمته لمن شاء أن يعذبه من خلقه»(٣).

وقد تقدم الحديث في سورة (البقرة) الآية (٢٤).

\* عن رافع بن خديج قال: سمعت النبي على يقل الحمى من فور جهنم، فأبردوها عنكم بالماء (١٠٠٠).

### \*غريب الحديث:

من فور جهنم: أي: من شدة حرها. يقال: فار الشيءُ: إذا جاش.

أبردوها: يقال: بردتُ الحمى أبردها بردًا بوزن: قتلتها أقتلها قتلًا؛ أي: أسكنت حرارتها.

### \* فوائد الحديث:

قال الحافظ: "والحمى أنواع. . اختُلف في نسبتها إلى جهنم، فقيل: حقيقة، واللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم، وقدر الله ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك، كما أن أنواع الفرح واللذة من نعيم الجنة، أظهرها في هذه الدار عبرة ودلالة. . وهذا كما تقدم في حديث الأمر بالإبراد: أن شدة الحر من فيح جهنم وأن الله أذن لها بنفسين، وقيل: بل الخبر ورد مورد التشبيه، والمعنى: أن حر الحمى شبيه بحر جهنم؛ تنبيهًا للنفوس على شدة حر النار، وأن هذه الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها، كما قيل بذلك في حديث الإبراد، والأول أولى، والله أعلم»(٥).

<sup>(</sup>۱) عمدة القارى (٤/ ٣٤). (۲) التمهيد (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) التمهيد (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه: أحمد (٤/ ١٤١)، والبخاري (٦/ ٤٠٦/ ٣٢٦٢) واللفظ له، ومسلم (٤/ ١٧٣٣/ ٢٢١٢).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٠/ ٢١٥).

\* عن أبي هريرة رضي أن رسول اللَّه ﷺ قال: «ناركم جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم. قيل: يا رسول اللَّه إن كانت لكافية، قال: فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها»(١).

### ⋆ فوائد الحديث:

قال أبو عمر: «ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى قول، وفيه إباحة الخبر عن القيامة والآخرة، وحال النار، أجارنا اللَّه منها، وزحزحنا عنها، وفي ما نطق به القرآن من الخبر عن الآخرة والجنة والنار ما فيه معتبر لأولى الأبصار»(٢).

قال المناوي: «لو جُمع حطب الدنيا فأوقد حتى صار نارًا كان جزءًا واحدًا من أجزاء نار جهنم، الذي هو من سبعين جزءًا أشد من حر نار الدنيا.. ومقصوده التحذير من جهنم، والإعلام بفظاعتها، وبشناعتها، فعلى العاقل المحافظة على تجنب ما يقرب إليها من الخطايا»(٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۱۳)، والبخاري (٦/ ٤٠٧/ ٣٢٦٥) واللفظ له، مسلم (٤/ ٣١٨٤/ ٣٨٨٢)، والترمذي (٤/ ٢٦١/ ٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (١٦/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (٢/ ٥٤٣).

\_\_\_\_\_ سورة غافر

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَمُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ ال

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يقول: ثم قيل أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم من دون اللّه من الهتكم وأوثانكم حتى يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب، فإن المعبود يغيث من عبده وخدمه. وإنما يقال هذا لهم توبيخا وتقريعا على ما كان منهم في الدنيا من الكفر بالله وطاعة الشيطان، فأجاب المساكين عند ذلك فقالوا: ﴿ضَلُواْ عَنّا ﴾: يقول: عدلوا عنا، فأخذوا غير طريقنا، وتركونا في هذا البلاء، بل ما ضلوا عنا، ولكنا لم نكن ندعو من قبل في الدنيا شيئًا: أي لم نكن نعبد شيئًا، يقول اللّه -تعالى ذكره -: ﴿ كَنَالِكَ يُضِلُ الله الكفرين ﴾ يقول: كما أضل هؤلاء الذين ضل عنهم في جهنم ما كانوا يعبدون في الدنيا من دون اللّه من الآلهة والأوثان آلهتهم وأوثانهم، كذلك يضل اللّه أهل الكفر به عنه، وعن رحمته وعبادته، فلا يرحمهم فينجيهم من النار، ولا يغيثهم فيخفف عنهم ما هم فيه من البلاء "(۱).

قال ابن كثير: «قوله: ﴿ ثُمَّ قِبلَ لَمُتُمْ أَيِّنَ مَا كَثْتُمْ تُشْرِكُونَ ۞ مِّن دُونِ اللّهِ ﴾ أي: قيل لهم: أين الأصنام التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ ﴿ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنّا ﴾ أي: ذهبوا فلم ينفعونا ، ﴿ بَل لَّمْ نَكُن نَدَّعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا ﴾ أي: جحدوا عبادتهم ، كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَهُمْ إِلَا أَن قَالُواْ وَاللّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ ۞ ﴾ (٢) ؛ ولهذا قال: ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُ اللّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ (٣) .

قال السعدي: «وقيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون اللَّه هل نفعوكم، أو

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٨٥). (٢) الأنعام: الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٤٧).

دفعوا عنكم بعض العذاب؟ . ﴿ قَالُواْ صَلُواْ عَنّا ﴾ أي: غابوا ولم يحضروا ، ولو حضروا لم ينفعوا ، ثم إنهم أنكروا فقالوا : ﴿ بَلَ لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبّلُ شَبّاً ﴾ يحتمل أن مرادهم بذلك الإنكار ، وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم ، ويحتمل وهو الأظهر – أن مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إلهية ما كانوا يعبدون ، وأنه ليس لله شريك في الحقيقة ، وإنما هم ضالون مخطئون بعبادة معدوم الإلهية ، ويدل على هذا قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُ اللّهُ ٱلْكَيْفِينَ ﴾ أي : كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنيا ، الضلال الواضح لكل أحد ، حتى إنهم بأنفسهم يقرون ببطلانه يوم القيامة ، ويتبين لهم معنى قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَتَبِعُ الّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِ اللّهِ شُرَكَاةً إن يَتَبِعُونَ إلّا وَيدَعُوا مِن دُونِ اللّهِ شُرَكَاةً إن يَتَبِعُونَ إِلّا يَشْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَن دُعَآبِهِمْ غَنِدُونَ أَصَلُ مِنَ الطّائَ ﴾ (١) ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُمُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ﴾ (١) ﴿ وَمَن أَصَلُ مِن يَعْونَ اللّهِ مَن دُعَآبِهِمْ غَنِدُونَ أَسَلُ مِنَى يَتْعُوا مِن دُونِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ وَالَّا يَرْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنِدُونَ ﴿ فَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ وَالّهَ يَرْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ غَنِدُونَ أَسَلُ مَن الْأَنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ وَلَا يَسْرَعِ اللّهِ عَن دُعَآبِهِمْ غَنِدُونَ إِلّهُ مَن لَا اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ وَلَا يَسْتَحِيلُ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن دُعَآبِهُمْ غَنِدُونَ اللّهِ مَن لَا يَسْتَجِبُ لَهُ وَلَا يَسْتَوْنَ اللّهِ مَن لَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن دُعَآبِهُ مَا اللّهُ اللّ

\* \* \*

(٢) فاطر: الآية (١٤).

<sup>(</sup>١) يونس: الآية (٦٦).

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: الآية (٥).

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٩٤٩).

. ( ٤٣٢ )\_\_\_\_\_\_ سورة غافر

# قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ بِمَا كُنتُمُّ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمُّ تَمْرَحُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ فِيهَا فَبِنْسَ مَثْوَى اللَّهُ اللَّ

### \*غريبالآية:

تمرحون: المرح شدة البطر والفرح.

مثوى: مقام ومأوى.

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «لم يبين هنا -جل وعلا- عدد أبواب جهنم، ولكنه بين ذلك في سورة الحجر في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ جَهَنَمَ لَتَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوَبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُـزُهُ مَقَسُومُ ۞ ﴾ (١) (٢).

قال السعدي: «يقال لأهل النار: ﴿ ذَالِكُم ﴾ العذاب الذي نوع عليكم، ﴿ يِمَا كُنتُم تَقْرَحُونَ ﴾ أي: تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه، وبالعلوم التي خالفتم بها علوم الرسل، وتمرحون على عباد الله بغيًا

<sup>(</sup>٢) أضواء البيان (٦/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>١) الحجر: الآيتان (٤٣ و٤٤).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (٢٤/ ٨٥-٨٦).

وعدوانًا ، وظلمًا وعصيانًا ، كما قال تعالى في آخر هذه السورة : ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ (١) وكما قال قوم قارون له : ﴿ لَا تَغْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ (١) .

وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب، بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: ﴿ قُلْ بِنَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيِذَلِكَ فَلْيَغْرَحُوا ﴾ (٣) وهو الفرح بالعلم النافع، والعمل الصالح.

﴿ اَدُّخُلُوٓا أَبُوْبَ جَهَنَّمَ ﴾ كل بطبقة من طبقاتها ، على قدر عمله . ﴿ خَلِدِينَ فِيهَ أَ ﴾ لا يخرجون منها أبدًا ﴿ فَبِقْسَ مَنْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ مثوى يخزون فيه ويهانون ، ويحبسون ويعذبون ، ويترددون بين حرها وزمهريرها » (٤) .

وقد تقدمت فوائد عن أبواب جهنم أعاذنا اللَّه منها في سورة الحجر الآية (٤٤).

<sup>(</sup>١) غافر: الآية (٨٣).

<sup>(</sup>٢) القصص: الآية (٧٦).

<sup>(</sup>٣) يونس: الآية (٥٨).

<sup>(</sup>٤) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٥٠).

# قوله تعالى: ﴿ فَأَصَارِ إِنَّ وَعَـٰذَ ٱللَّهِ حَقَّ فَكَإِمَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِلُهُمْ أَوْ نَتَوَفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞ ﴾

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره - لنبيه محمد ﷺ: فاصبريا محمد على ما يجادلك به هؤلاء المشركون في آيات اللَّه التي أنزلناها عليك، وعلى تكذيبهم إياك، فإن اللَّه منجِز لك فيهم ما وعدك من الظفر عليهم، والعلو عليهم، وإحلال العقاب بهم، كسنتنا في موسى بن عمران ومن كذّبه ﴿فَكَإِمّا نُرِينَك بَعْض الذي نَعِدُهُ وَكَامًا نُرِينَك بَعْض الذي نعد هؤلاء المشركين يقول -جل ثناؤه -: فإما نرينك يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب والنقمة أن يحل بهم، ﴿ وَا نَنَقَيْنَك ﴾ قبل أن يَجِلَّ ذلك بهم، ﴿ وَإِلَيْنَا فَي مِعْدُن ﴾ يقول: فإلينا مصيرك ومصيرهم، فنحكم عند ذلك بينك وبينهم بالحق بتخليدناهم في النار، وإكرامناك بجوارنا في جنات النعيم (١٠٠٠).

قال السعدي: «أي: ﴿ فَأَصَبِرَ ﴾ يا أيها الرسول على دعوة قومك وما ينالك منهم من أذى، واستعن على صبرك بإيمانك ﴿ إِنَّ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ ﴾ سينصر دينه، ويُعلِي كلمته، وينصر رسله في الدنيا والآخرة، واستعن على ذلك أيضًا بتوقع العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرة، ولهذا قال: ﴿ فَكَ إِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِلُهُم ﴾ في الدنيا فذاك ﴿ أَوْ لَلْنَا عَلَم اللّه اللللّه اللّه ال

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٨٦).

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: الآية (٤٢).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٥١).

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْفِ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ﴾ اللَّهِ فَإذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِى بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ﴾

#### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن الله -تبارك وتعالى - قص على نبيه ﷺ أنباء بعض الرسل؛ أي: كنوح وهود، وصالح وإبراهيم، ولوط وشعيب وموسى، وأنه لم يقصص عليه أنباء رسل آخرين، بينه في غير هذا الموضع، كقوله في سورة (النساء): ﴿ وَرُسُلا قَدَّ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ الموضع، كقوله في سورة (النساء): ﴿ وَرُسُلا قَدَّ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُمُ اللهُ مُوسَى تَصَيِيمًا ﴿ وَالْسَارِ إلى ذلك في سورة (إبراهيم) في قوله: ﴿ إلَهُ يَأْتِكُمْ نَبُوا اللّذِينَ مِن قَلِكُمْ مَوْرِ نُوج وَعَادٍ وَتَمُوذُ وَاللّذِينَ مِنْ بَلْكِينَتِ ﴾ (١) الآية. وفي سورة والفرقان) في قوله تعالى: ﴿ وَعَادًا وَتَمُوذَا وَأَصَنَبُ الرّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿ وَمَادًا وَتَمُوذَا وَأَصْنَبُ الرّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴾ (١)

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَكَاةَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ .

قوله هنا: ﴿ وَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ أي: قامت القيامة، كما قدمنا إيضاحه في قوله تعالى: ﴿ أَنَ آَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوفً ﴾ (٤) فإذا قامت القيامة، قضى بين الناس بالحق الذي لا يخالطه حيف ولا جور، كما قال تعالى: ﴿ وَأَشْرَفَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الذي لا يخالطه حيف ولا جور، كما قال تعالى: ﴿ وَأَشْرَفَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنَابُ وَجِلَى اللَّية. وقال تعالى: ﴿ وَرَرَى الْكِنَابُ وَجِلَى اللَّية وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُم وَالْحَقِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم وَالْحَقِينَ اللَّهُ وَلَيْسُ في قوله المذكور في سورة يونس في قوله المذكور في هذه الآيات: هو المراد بالقسط المذكور في سورة يونس في قوله

<sup>(</sup>۱) الآية (۱۲). (۲) الآية (۹).

<sup>(</sup>٣) الآية (٣٨). (3) النحل: الآية (١).

<sup>(</sup>٥) الزمر: الآية (٦٩). (٦) الزمر: الآية (٧٥).

تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ (١).

وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أنه إذا قامت القيامة يخسر المبطلون، أوضحه -جل وعلا- في سورة الجاثية في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّىٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِلَّهُ مُلَّكُ ٱلسَّىٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِنِي مَنْدُر ٱلْمُبْطِلُونَ ﷺ ﴿ (٣) (٣) .

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وما جعلنا لرسول ممن أرسلناه من قبلك الذين قصصناهم عليك، والذين لم نقصصهم عليك إلى أممها أن يأتي قومه بآية فاصلة بينه وبينهم، إلا بإذن اللَّه له بذلك، فيأتيهم بها. يقول -جل ثناؤه- لنبيه: فلذلك لم يجعل لك أن تأتي قومك بما يسألونك من الآيات دون إذننا لك بذلك، كما لم نجعل لمن قبلك من رسلنا إلا أن نأذن له به ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِ ﴾ كما لم نجعل لمن قبلك من رسلنا إلا أن نأذن له به ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِي بِالْحَقِ ﴾ يعني بالعدل، وهو أن ينجي رسله والذين آمنوا معهم ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ يعني بالعدل، وهو أن ينجي رسله والذين آمنوا معهم ﴿وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ يقول: وهلك هنالك الذين أبطلوا في قيلهم الكذب، وافترائهم على اللَّه وادعائهم له شريكًا»(٤٠).

قال الرازي: «والمعنى أنه قال لمحمد على: أنت كالرسل من قبلك، وقد ذكرنا حال بعضهم لك ولم نذكر حال الباقين، وليس فيهم أحد أعطاه الله آيات ومعجزات إلا وقد جادله قومه فيها وكذبوه فيها، وجرى عليهم من الهم ما يقارب ما جرى عليك فصبروا، وكانوا أبدًا يقترحون على الأنبياء إظهار المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل العناد والتعنت، ثم إن الله تعالى لما علم أن الصلاح في إظهار ما أظهره، وإلا لم يظهره ولم يكن ذلك قادحًا في نبوتهم، فكذلك الحال في اقتراح قومك عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحًا، لا جرم ما أظهرناها، وهذا هو المراد من قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِاللّهِ إِلّا بِإِذِنِ ٱللّهِ ثُم قال: ﴿فَإِذَا وَهُمُ ٱللّهِ المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها تقراح الآيات و ﴿أَمْرُ ٱللّهِ القيامة و ﴿ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ هم المعاندون الذين يجادلون في آيات الله، ويقترحون المعجزات و ﴿ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ هم المعاندون الذين يجادلون في آيات الله، ويقترحون المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل التعنت »(٥).

<sup>(</sup>١) يونس: الآية (٤٧). (٢) الجاثية: الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (٦/ ٣٩٤–٣٩٥). (٤) جامع البيان (٢٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) التفسير الكبير (٢٧/ ٨٩-٩٠).

# قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْفَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأَكُونَ ۞ وَلَكُمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودِكُمْ وَيُكَمُ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُودِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَدُونَ ۞ ﴾ وَعَلَيْتِهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمَدُونَ ۞ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال الشنقيطي: «ما ذكره الله -جل وعلا- في هذه الآية الكريمة، من الامتنان بهذه النعم الكثيرة، التي أنعم عليهم بها بسبب خلقه لهم الأنعام، وهي الذكور والإناث من الإبل والبقر والضأن والمعز، . . بينه أيضًا في مواضع أخر، كقوله تعالى : ﴿وَالْأَنْفَدَ خَلَقَهَا لَكُمُ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مِنْ مَرَكُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مِنْ مَرَكُونَ وَمِينَ تَتَرَحُونَ ۞ وَتَعْمِلُ أَنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُواْ بَلِفِيهِ إِلَّا بِشِقِ بَمَالُ فَيْسُ ﴾ (١) والدفء ما يتدفؤون به في الثياب المصنوعة من جلود الأنعام وأوبارها وأشعارها وأصوافها.

وقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْفَامِ بُيُونَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَنْفَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴾ ( ) . وقوله تعالى : ﴿ وَأَوَلَمْ بَرَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِمّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمُا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَمُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَاكُونَ ۞ وَوَله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكُونَ فِ وَمَنْهَا مِنْهُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ۞ ( ) وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكُونَ فَ وَمُولهُ اللَّهُ مِنَا فَيْهُ مِنَا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَنًا خَالِمُنَا سَآفِهَا لِلشَّدِينِينَ ۞ ﴿ ( ) . وقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ لَكُونَ فَي بُطُونِهَا وَلَكُونَ إِنَّ لَكُونَ فَي الْأَنْفَامِ لَعِبُونَ فَي بُطُونِهَا وَلَكُونَ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً فَي وَمُنْهَا وَلَكُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَلْقَعُونَ اللَّهُ وَلَا تَلَقَعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَلْقُونَ اللَّهُ وَلَا تَلْقُولُونَ اللَّهُ وَلَا تَلْقُونُ اللَّهُ وَلَا تَلَيْعُوا خُطُونِ الشَّيْطُونَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولُ مُهُونِ الْفَيْقُونَ إِلَيْ لَكُونَ اللَّهُ عَلَى الْفَلْكِ مُحْمَلُونَ ﴾ ( ) . وقوله وقوله تعالى : ﴿ وَمِن الْفَلْكِ مُحْمَلُونَ ۞ ﴾ ( ) . وقوله وقوله تعالى : ﴿ وَمِن الْفَيْفُونَ الْفَيْمُونَ اللَّهُ عَلَالُهُ مُعْمَلُونَ الْفَيْمُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ وَلَوْ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا اللَّهُ وَلَا تَعَالَى : ﴿ وَمَنْ اللَّهُ عَلَالُونَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَالُونَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُونَ الْمُ اللَّهُ وَلَا تَلْمُ لَكُمْ عَلُولُونَ اللْفَالِي الْمُؤْمِلُونَ الْفَيْمُونِ اللْمُولِ اللْمُولِي الْمُؤْمِلُونَ اللْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ الْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ اللْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(٢) النحل: الآية (٨٠).

<sup>(</sup>١) النحل: الآيات (٥-٧).

<sup>(</sup>٤) النحل: الآية (٦٦).

<sup>(</sup>٣) يس: الآيات (٧١-٧٢).

<sup>(</sup>٦) الأنعام: الآيتان (١٤٢ و١٤٣).

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: الآيتان (٢١ و٢٢).

إِذْ وَصَّىٰكُمُ اللَّهُ بِهَنَذَا ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَكِمِ ثَمَنِيَةَ أَزْوَجٍ ﴾ (٣) الآية. وقوله وقوله تعالى: ﴿ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ الْأَنْعَكِمِ أَزْوَجًا ﴾ (٣) الآية. وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ۞ ﴾ (١) الآية، إلى غير ذلك من الآيات » (٥).

قال السعدي: «يمتن تعالى على عباده، بما جعل لهم من الأنعام، التي بها جملة من المنافع:

منها: منافع الركوب عليها والحمل.

ومنها: منافع الأكل من لحومها، والشرب من ألبانها.

ومنها: منافع الدفء، واتخاذ الآلات والأمتعة من أصوافها، وأوبارها وأشعارها، إلى غير ذلك من المنافع.

﴿ وَإِلْتَبَلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ مِن الوصول إلى الأوطان البعيدة، وحصول السرور بها، والفرح عند أهلها. ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ۞ أي: على الرواحل البرية، والفلك البحرية، يحملكم الله الذي سخرها، وهيأ لها ما هيأ من الأسباب التي لا تتم إلا بها (٢٠).

<sup>(</sup>١) الأنعام: الآية (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) الشورى: الآية (١١).

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان (٦/ ٣٩٦-٣٩٧).

<sup>(</sup>٦) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) الزمر: الآية (٦).

<sup>(</sup>٤) الزخرف: الآية (١٢).

### قوله تعالى: ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ مَا أَيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ١٠٠

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال السعدي: ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ ﴾ الدالة على وحدانيته، وأسمائه وصفاته، وهذا من أكبر نعمه، حيث أشهد عباده، آياته النفسية، وآياته الأفقية، ونعمه الباهرة، وعدَّدَها عليهم، ليعرفوه ويشكروه ويذكروه. ﴿ فَأَى ءَايَتِ اللّهِ تُنكِرُونَ ﴾ الباهرة، وعدَّدَها عليهم، ليعرفوه ويشكروه ويذكروه. ﴿ فَأَى ءَايَتِ اللّهِ تُنكِرُونَ ﴾ أي: أي آية من آياته لا تعترفون بها؟ فإنكم قد تقرر عندكم أن جميع الآيات والنعم منه تعالى، فلم يبق للإنكار محل، ولا للإعراض عنها موضع؛ بل أوجبت لذوي الألباب بذل الجهد، واستفراغ الوسع للاجتهاد في طاعته، والتبتل في خدمته، والانقطاع إليه (۱).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٥٣-٥٥٤).

\_\_\_\_\_ سورة غافر

قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنَظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: "يقول - تعالى ذكره -: أفلم يسريا محمد هؤلاء المجادلون في آيات الله من مشركي قومك في البلاد، فإنهم أهل سفر إلى الشام واليمن، رحلتهم في الشتاء والصيف، فينظروا فيما وطئوا من البلاد إلى وقائعنا بمن أوقعنا به من الأمم قبلهم، ويروا ما أحللنا بهم من بأسنا بتكذيبهم رسلنا، وجحودهم آياتنا، كيف كان عقبى تكذيبهم حكانوا أحتر من منه عقول: كان أولئك الذين من قبل هؤلاء المكذبيك من قريش أكثر عددا من هؤلاء وأشد بطشا، وأقوى قوة، وأبقى في الأرض آثارا؛ لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون مصانع. . ﴿ فَآ اَغَيْ عَنْمُم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ يقول: فلما جاءهم بأسنا وسطوتنا، لم يغن عنهم ما كانوا يعملون من البيوت في الجبال، ولم يدفع عنهم ذلك شيئًا. ولكنهم بادوا جميعًا فهلكوا. وقد قيل: إن معنى قوله: ﴿ فَأَ اَغْنَى عَنْمُ هُ فَأَيّ شيء أغنى عنهم؛ وعلى هذا التأويل يجب أن يكون «ما» الأولى في موضع نصب، والثانية في موضع رفع . يقول: فلهؤلاء المجادليك من قومك يا محمد في أولئك معتبر إن اعتبروا، ومتعظ إن اتعبروا، وان بأسنا إذا حلّ بالقوم المجرمين لم يدفعه دافع، ولم يمنعه مانع، وهو بهم إن لم ينيوا إلى تصديقك واقع» (۱).

قال الرازي: «اعلم أنه تعالى راعى ترتيبا لطيفًا في آخر هذه السورة، وذلك أنه ذكر فصلًا في دلائل الإلهية وكمال القدرة والرحمة والحكمة، ثم أردفه بفصل في التهديد والوعيد، وهذا الفصل الذي وقع عليه ختم هذه السورة هو الفصل المشتمل

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٨٨).

على الوعيد، والمقصود أن هؤلاء الكفار الذين يجادلون في آيات اللّه، وحصل الكبر العظيم في صدورهم بهذا، والسبب في ذلك كله طلب الرياسة والتقدم على الغير في المال والجاه، فمن ترك الانقياد للحق لأجل طلب هذه الأشياء فقد باع الآخرة بالدنيا، فبين تعالى أن هذه الطريقة فاسدة؛ لأن الدنيا فانية ذاهبة، واحتج عليه بقوله تعالى: ﴿أَفَلَر يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَينظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلّذِينَ مِن عَليه بقوله تعالى: ﴿أَفَلَر يَسِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَينظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلّذِينَ مِن عَليه بقوله تعالى: ﴿ أَفَلَر يَسِيرُوا فِي أَطراف الأرض لعرفوا أن عاقبة المتكبرين المتمردين ليست إلا الهلاك والبوار، مع أنهم كانوا أكثر عددًا ومالًا وجاهًا من هؤلاء المتأخرين، فلما لم يستفيدوا من تلك المكنة العظيمة والدولة القاهرة إلا الخيبة والخسار، والحسرة والبوار، فكيف يكون حال هؤلاء الفقراء المساكين، أما بيان أنهم كانوا أشد قوة وأثارًا في الأرض، فلأنه قد بقيت آثارهم بحصون عظيمة بعدهم، مثل الأهرام الموجودة بمصر، ومثل هذه البلاد العظيمة التي بناها الملوك المتقدمون، ومثل ما الموجودة بمصر، ومثل هذه البلاد العظيمة التي بناها الملوك المتقدمون، ومثل ما حكى اللّه عنهم من أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتًا (١٠).

قال السعدي: «يحث تعالى المكذبين لرسولهم على السير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم، وسؤال العالمين، ﴿ فَيَـنْظُرُوا ﴾ نظر فكر واستدلال، لا نظر غفلة وإهمال.

﴿ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ ﴾ من الأمم السالفة، كعاد وثمود وغيرهم، ممن كانوا أعظم منهم قوة وأكثر أموالا وأشد آثارًا في الأرض من الأبنية الحصينة، والغراس الأنيقة، والزروع الكثيرة ﴿ فَأَ أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ حين جاءهم أمر الله، فلم تغن عنهم قوتهم، ولا افتدوا بأموالهم، ولا تحصنوا بحصونهم "".

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير (٢٧/ ٩١-٩٢).

<sup>(</sup>۲) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٥٤).

\_\_\_\_ سورة غافر

# قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ اللهِ عَالَمَ اللهُ وَمَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزِءُونَ اللهِ ﴾

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: فلما جاءت هؤلاء الأمم الذين من قبل قريش المكذّبة رسلها رُسُلُهُمْ الذين أرسلهم اللّه إليهم بالبيّنات، يعني: بالواضحات من حجج اللّه ﷺ ﴿فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ ﴾ يقول: فرحوا جهلا منهم بما عندهم من العلم وقالوا: لن نُبْعَثَ، ولن يُعذّبنا اللّه. . وقوله: ﴿وَمَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِم مَا كَانُوا يستعجلون رسلهم به استهزاء وسخرية»(۱).

قال السعدي: «ثم ذكر تعالى جرمهم الكبير فقال: ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ ﴾ من الكتب الإلهية، والخوارق العظيمة، والعلم النافع المبين للهدي من الضلال، والحق من الباطل ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْمِلْدِ ﴾ المناقض لدين الرسل.

ومن المعلوم أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به وتمسكهم، ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل، وجعل باطلهم حقًا، وهذا عام لجميع العلوم، التي نوقض بها ما جاءت به الرسل، ومن أحقها بالدخول في هذا، علوم الفلسفة، والمنطق اليوناني، الذي رُدَّت به كثير من آيات القرآن، ونقصت قدره في القلوب، وجعلت أدلته اليقينية القاطعة أدلة لفظية، لا تفيد شيئًا من اليقين، ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل، وهذا من أعظم الإلحاد في آيات اللَّه، والمعارضة لها، والمناقضة، فاللَّه المستعان.

﴿ وَحَافَ بِهِم ﴾ أي: نزل وأحاط بهم ﴿ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ به من العذاب "(٢).

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٨٨-٨٩).

<sup>(</sup>۲) تيسير الكويم الرحمن (٦/ ٥٥٥-٥٥٥).

قال ابن القيم: «هذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة، إذا كان عندها شيء من علم قد تميزت به عمن هو أجهل منها، وحصل لها به نوع رياسة ومال، فإذا جاءها من هو أعلم منها بحيث تمحى رسوم علومها ومعارفها في علمه ومعرفته، عارضته بما عندها من العلم وطعنت فيما عنده بأنواع المطاعن، قال تعالى: ﴿كَنْ لِكَ يُضِلُ اللّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ مُرْتَابٌ ﴾ اللّهُ مَنْ هُو مُسَرِقُ مُرْتَابٌ ﴾ اللّهِ يَعْبَرِ سُلطَنَنِ أَتَنَهُمٌ كُبُر مَقَتًا عِندَ اللّهِ وَعِندَ اللّهِ مَنكَبِر جَبَّارٍ ﴾ (١).

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَكِتِ ٱللَّهِ بِعَنَيْرِ سُلْطَكَنٍ ٱتَنَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهُ ﴿ (١) .

والسلطان هو الكتاب المنزل من السماء. وقال تعالى: ﴿ وَجَادَلُوا إِلَّا الْمِلْ لِلْمُطِلِ اللهِ الْمُتَابِ المنزل من السماء. وقال تعالى: ﴿ وَجَادَلُوا إِلَّا الْمُطْلِ لِيُدْحِصُوا بِهِ الْمُتَّ ﴾ (٣).

وقال تعالى: ﴿وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينًا وَبُحَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ وَاتَّخَذُوٓاْ ءَايَنتِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوًا ۞ ﴾ ('').

وهذا كثير في القرآن يذم به سبحانه الذين عارضوا كتبه ورسله بما عندهم من الرأي والمعقول والبدع والكلام الباطل مشتق من الكفر، فمن عارض الوحي بآراء الرجال كان قوله مشتقًا من أقوال هؤلاء الضلال، قال مالك: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، تركنا ما جاء به جبريل إلى النبي النبي الجدله؟!»(٥٠).

\* \* \*

(٣) غافر: الآية (٥).

<sup>(</sup>١) غافر: الآيتان (٣٤و٣٥).

<sup>(</sup>٢) غافر: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٤) الكهف: الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٥) الصواعق المرسلة (٣/ ٩٠١-٩٠٣).

## قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِأَللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

\*غريبالآية:

بأسنا: عذابنا.

### أقوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن كثير: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا ﴾ أي: عاينوا وقوع العذاب بهم، ﴿ قَالُواْ ءَامَنَا وَ وَحَدُوا اللّه وكفروا بالطاغوت، والمَّهِ وَحَدَمُ وَكَفَرُوا بِالطاغوت، ولكن حيث لا تُقَال العثرات، ولا تنفع المعذرة. وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق: ﴿ ءَامَنتُ أَنَهُ لاَ إِللهَ إِلَا اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ وَاللّهُ عَلَيْتُ مِنْ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١)، قال اللّه عبارك وتعالى -: ﴿ وَآلَكُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١) أي: فلم يقبل اللّه منه ؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال: ﴿ وَالشَّدُدْ عَلَى اللّهُ مِنْهُ وَلِمُنُواْ حَتَى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِمَ ﴾ (١)» (١).

<sup>(</sup>١) يونس: الآية (٩٠).

<sup>(</sup>٢) يونس: الآية (٩١).

<sup>(</sup>٣) يونس: الآية (٨٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٧/ ١٤٩).

الآبة (٨٥)

### قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ ﴾

### أهوال المفسرين في تأويل الآية

قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: فلم يك ينفعهم تصديقهم في الدنيا بتوحيد اللّه عند معاينة عقابه قد نزل، وعذابه قد حل؛ لأنهم صدقوا حين لا ينفع التصديق مصدقا، إذ كان قد مضى حكم اللّه في السابق من علمه، أن من تاب بعد نزول العذاب من اللّه على تكذيبه لم تنفعه توبته..

وقوله: ﴿ سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدَّ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ ﴿ يَقُولُ: تَرَكُ اللَّه -تباركُ وتعالى - إقالتهم، وقبول التوبة منهم، ومراجعتهم الإيمان باللَّه، وتصديق رسلهم بعد معاينتهم بأسه قد نزل بهم، سنته التي قد مضت في خلقه، فلذلك لم يقلهم ولم يقبل توبتهم في تلك الحال. .

وقوله: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ يقول: وهلك عند مجيء بأس اللّه، فغبنت صفقته ووضُع في بيعه الآخرة بالدنيا، والمغفرة بالعذاب، والإيمان بالكفر، الكافرون بربهم، الجاحدون توحيد خالقهم، المتخذون من دونه آلهة يعبدونهم من دون بارئهم (۱).

قال السعدي: «﴿ فَلَرْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسَنّا ﴾ أي: في تلك الحال، وهذه سنة اللّه وعادته التي قد خلت في عباده أن المكذبين حين ينزل بهم بأس اللّه وعقابه إذا آمنوا، كان إيمانهم غير صحيح، ولا منجيًا لهم من العذاب، وذلك لأنه إيمان ضرورة، قد اضطروا إليه، وإيمان مشاهدة، وإنما الإيمان النافع الذي ينجي صاحبه هو الإيمان الاختياري، الذي يكون إيمانًا بالغيب، وذلك قبل وجود قرائن العذاب.

<sup>(</sup>١) جامع البيان (٢٤/ ٨٩-٩٠).

﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ﴾ أي: وقت الإهلاك وإذاقة البأس ﴿ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ دينهم ودنياهم وأخراهم، ولا يكفي مجرد الخسارة في تلك الدار؛ بل لا بد من خسران يشقي في العذاب الشديد، والخلود فيه دائما أبدًا »(١).

### ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبول توبة العبد قبل الغرغرة

\* عن ابن عمر على عن النبي على قال: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر »(٢).

#### ★غريب الحديث:

ما لم يغرغر: أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه، فيكون بمنزلة القيء يتغرغر به المريض. والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم، ويرد إلى أصل الحلق، فلا يبلع (٣).

#### ★ فوائد الحديث:

قال الطيبي: «قال القاضي البيضاوي: اعلم أن توبة العبد المذنب مقبولة ما لم يحضره الموت، فإذا حضره لم ينفعه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَاتِ حَقَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ ٱلْتَنَكُ ('')، وذلك لأن من شرط التوبة العزم على ترك الذنب المتوب عنه، وعدم المعاودة عليه، وذلك إنما يتحقق مع تمكن التائب منه، وبقاء أوان الاختيار (°).

قال النووي: «أجمع العلماء رشي على قبول التوبة ما لم يغرغر» (١٠٠. وانظر فوائد أخرى للحديث في سورة (النساء) الآية (١٨).

<sup>(</sup>١) تيسير الكريم الرحمن (٦/ ٥٥٥-٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه: أحمد (٢/ ١٣٦-١٥٣)، والترمذي (٥/ ٥١١/ ٣٥٣٧) وقال: "حسن غريب"، واللفظ لهما، وابن ماجه (٢) أخرجه: أحمد (١/ ٢٥٤/ ٢٥٣)، والحاكم (٤/ ٢٥٧) وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان (الإحسان ٢/ ٣٩٤– ١٩٥٠) وصححه. وتصحف اسم "عبدالله بن عمر" إلى عبد الله بن عمرو في ابن ماجه وهو وهم.

<sup>(</sup>٣) شرح سنن ابن ماجه (٢/ ٥٦٣).

<sup>(</sup>٤) النساء: الآية (١٨).

<sup>(</sup>٥) شرح الطيبي (٦/ ١٨٤٩).

<sup>(</sup>٦) شرح مسلم (٢/ ٣٩).

### فهرس الموضوعات

### سورة الزمر

| 0  | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل سورة (الزمر)                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨  | قوله تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ ﴾                                                                     |
| ٨  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                               |
| ١١ | قولِه تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ ۞﴾                             |
| ١١ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                               |
|    | قوله تعالى: ﴿ أَلَا يَلَهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوَّلِيكَآءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا                |
|    | لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُوتُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ |
| ۱۳ | كَنْدِبٌ كَفَارٌ ۞ ﴿                                                                                                                        |
| ۱۳ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                               |
|    | قوله تعالى: ﴿ لَّوْ أَرَّادَ اللَّهُ أَن يَتَخِـذَ وَلَكًا لَآصَطَفَىٰ مِمَّا يَخْـلُقُ مَا يَشَاَّةُ شُبْحَانَةً هُوَ اللَّهُ              |
| ۲۱ | الْوَرِحِـدُ الْقَفَكَادُ ۞ ﴾                                                                                                               |
| ۲۱ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                               |
|    | قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَادِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ                         |
|    | عَلَى ٱلْيَالِ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ حُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَكِّمٌ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ                            |
| 24 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                       |
| 24 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                               |
|    | قوله تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْأَنْعَكِ ثَمَانِيَةَ                   |
|    | أَزْوَجِ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَاثٍ ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَـهُ         |
| 40 | ٱلْمُلْكُ لَا إِلَاهُو ۚ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ ﴾                                                                                           |
| 40 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                               |

|    | قوله تعالى : ﴿ إِن تَكَفُرُواْ فَالِتَ اللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ ۚ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ۚ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ<br>لَكُمْ ۗ وَلَا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ٱخْرَيْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنْتِثُكُم بِمَا كُنُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | لَكُمْ ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَتِثُكُم بِمَا كُنُهُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸ | بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان أن اللَّه ﷺ غني عن خلقه غني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳١ | مطلقامطلقا المستمالين المست |
|    | قوله تعالى : ﴿ ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ صُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَا<br>كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَهِ أَندَادًا لِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٤ | أَصْعَنِ النَّادِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٤ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٨ | قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيْتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَـآيِمًا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٨ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير القنوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٢ | قوله تعالَى: ﴿ يَعۡذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرۡجُواْ رَحۡمَةَ رَبِّهِۦۗ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٢ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الجمع بين الخوف والرجاء وتغليب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣ | الرجاء عندالاحتضارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧ | قوله تعالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَنِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٨ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة العلم وأهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | قوله تعالَى: ﴿ قُلْ يَنعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٢ | وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٢ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٥ | قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّنبُرُونَ آخَرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 00 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٧ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الصبر على الأذي قولًا أو فعلًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

سورة الزمر

| قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِّ أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ مُغْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۞ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله عَمْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُعْلِصًا لَّهُ دِينِي ۞ فَأَعْبُدُواْ مَا شِئْتُمْ مِن دُونِدِ ۚ قُلْ إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| خَيِرُوٓا أَنْفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِينَدَةُ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أقوال المفسرينَ في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ مِّن فَرْقِهِمْ مُطْلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِيمْ ظُلَلُّ ذَاكِ يُعَزِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَمُ يَعِبَادِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فَأَنَّقُونِ ۞ ﴾ فَأَنَّقُونِ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَٱلَّذِينَ آجْتَنَبُوا الطَّلْغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَانَابُواْ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَئَ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَسَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أَوْلَتِكَ الَّذِينَ هَدَنهُمُ اللَّهُ وَأُولَتِكَ هُمْ أَوْلُوا الْأَلْبَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قُولُه تعالى: ﴿ أَفَمَنَّ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّادِ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قوله تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلْقَوَّا رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَرْقِهَا غُرَفٌ مَّبِنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلأَنْهَرُ وَعْدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اللَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ۞ ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الجنة وأسباب دخولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءٌ فَسَلَكُهُ مَنْكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُعَّ يُخْرِجُ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| زَرْعًا تُخْلِفًا ٱلْوَنْمُومُمُ يَهِيجُ فَنَرَنَهُ مُضْفَكًا ثُمَّ يَجْعَلُمُ حُطَامًا ۚ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الأَتِيَ ﴾ أُسَانِي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَامِ فَهُو عَلَىٰ نُورٍ مِّن زَّيْهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَلَسِيَةِ قُلُوبُهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       | قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنَنَا مُّتَشَيِهَا مَثَانِيَ نَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | يَغْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ، مَن                                                   |
| ۹.    | يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِلُ ٱللَّهُ فَمَا لَمُر مِنْ هَادٍ ۞ ﴾                                                                                                                 |
| ۹.    | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                               |
|       | قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنَ يَنَّقِي بِوَجْهِهِ عِسْوَهُ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنُّهُمْ                                            |
| 9 8   | تَكْسِبُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                             |
| 9 £   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                               |
|       | قوله تعالى: ﴿ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَلِهِمْ فَأَنْلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞                                                                          |
| ٩٦    | قوله تعالى: ﴿ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَلْمِهِمْ فَأَنَنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ ٱلْخِزْقِ أَكُبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ |
| 97    | أقوال المفسويين في تأويل الآية                                                                                                                                              |
|       | وله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَ اللَّنَاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا                                                 |
| 4.4   | عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ ۞ ﴿                                                                                                                      |
| ٩٨    | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                               |
|       | قوله تعالى: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَّكَاتُهُ مُنَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيانِ                                                 |
| ١     | مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾                                                                                                            |
| ١     | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                               |
| ۱٠٢   | قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ﴾                                                                                                                    |
| ۱٠٢   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                               |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وفاة رسول اللَّه ﷺ وما فيها من آيات                                                                                                    |
| ۲ • ۱ | -<br>وعبر                                                                                                                                                                   |
| ۱۱٤   | قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْنَصِمُونَ ۞ ﴿                                                                                         |
| ۱۱٤   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                               |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في اختصام الخلائق بين يدي اللَّه يوم                                                                                                      |
| ۱۱٤   |                                                                                                                                                                             |
|       | القيامة واستيفاء حق المظلوم من الظالم                                                                                                                                       |
| 119   | جَهَنَّهُ مَثْوَى لِلْكُنفرينَ ﴿ ﴾                                                                                                                                          |

| 119 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِدِيَّ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ۞ لَكُم مَّا                         |
| ١٢٠ | يَشَآهُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴾                                                                  |
| ١٢٠ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
|     | قوله تعالى: ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي            |
| 177 | كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴿                                                                                                       |
| 177 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
|     | قوله تعالى: ﴿ أَلِيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ۚ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ            |
| 174 | فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن تُصِلُّ ٱللَّهَ بِمَزِيزٍ ذِى ٱنْفِقَامِ ۞ ﴾                       |
| ۱۲۳ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
| 177 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان كفاية اللَّه لعباده                                                                  |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُكَ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا            |
|     | تَنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّمِ ۖ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ     |
| 177 | هُنَ مُمْسِكَنْتُ رَحْمَتِهِۦ قُلْ حَشِبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوِّكِلُونَ ۞ ♦                                 |
| 177 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
|     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من الشرك أن يستغيث بغير اللَّه أو                                                      |
| ۱۲۸ | يدعو غيرهين                                                                                                                    |
|     | قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَقُومِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَيْكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ مَن يَأْنِيهِ                   |
| 140 | عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيـمُ ۞ ﴿                                                                     |
| 140 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                  |
|     | قوله تعالى : ﴿ إِنَّا أَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَوْكَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ       |
| ۱۳۷ | فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ۞﴾                                                              |
| ۱۳۷ | أقوال المفسرين في تأويل الآيةأ                                                                                                 |
|     | قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ يَتُوَفَّى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ اللَّهِي لَدْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمُسِكُ ٱلَّتِي         |
|     | قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمِّى ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَئتِ لِقَوْمِ يَلْفَكُّرُونَ |
| 144 | <b></b>                                                                                                                        |

| 144   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبض اللَّه أرواح عباده حين يشاء                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 2 7 | وردها عليهم حين يشاء                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | قوله تعالى: ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآءٌ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا                                                                                                                                                                                                    |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَأَمِ التَّخَذُوا مِن دُونِ اللّهِ شُفَعَآءٌ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَا لَهُ مُلْكُ السَّمَنُونِ وَٱلأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَعْقِلُونَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى السَّمَنُونِ وَٱلأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ |
| 180   | <b>4</b> @                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 120   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 8 9 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ اَشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا                                                                                                                                                                                              |
| 100   | ُذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100   | آووال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,     | قُولُهُ تَعَالَى: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُمُ بَيْنَ                                                                                                                                                                                          |
| 107   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعاء النبي ﷺ في الليل وتعظيمه لربه                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱٥٨   | وتحقيقه للتوحيد وسؤاله الهداية                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُم لَأَفْنَدَوْا بِهِـ، مِن سُوَّهِ                                                                                                                                                                                     |
|       | ٱلْعَذَابِ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ۞ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا                                                                                                                                                                                       |
| ۱٦٣   | كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲۱   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | قوله تعالى: ﴿ فِإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى                                                                                                                                                                                    |
| 177   | عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ۚ وَلَكِنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                               |
| 177   | رم مريد في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | قوله تعالى : ﴿ فَدِّ قَالَمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابَهُمْ                                                                                                                                                                                            |
|       | سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَتَوُلآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّنَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم                                                                                                                                                                                                     |
| 179   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 1 7 | بِمُعْجِزِينَ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 🏟 🐪                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 179        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | قوله تعالى: ﴿ أُوَلَّمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلزِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ          |
| 14.        | لِقَوْمٍ نُوْمِنُونَ ۞ ﴾                                                                                                            |
| 14.        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                       |
|            | قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَنَّ يَكِمِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَصْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ       |
| 171        | يَغْفِرُ ٱلذُّنُوُبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾                                                              |
| 171        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                       |
| 177        | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الآية                                                                                 |
|            | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الذنوب كلها تغفر بالتوبة وأنها                                                              |
| 177        | تغفر لمن شاء الله ولو مات على غير توبة إلا حقوق الآدمي                                                                              |
|            | قـولـه تـعـالـى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَسْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا                    |
|            | نُصَرُوكَ ۞ وَاتَّـبِعُوٓا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن زَّيْكُمْ مِن قَبْـلِ أَن يَأْلِيَكُمُ                                |
| 110        | ٱلْعَذَابُ بَغْتَهُ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ ﴿                                                                                  |
| 110        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                       |
|            | قوله تعالى: ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّنخِرِينَ              |
|            | اللهُ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَ اللَّهَ هَدَينِي لَكُنتُ مِنَ الْمُنَّقِينَ اللَّهِ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ                |
| 114        | لَوَ أَنَ لِي كُرِّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ﴿                                                                             |
| 114        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                       |
| 191        | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في شدة حسرة أهل التفريط يوم القيامة                                                               |
|            | قوله تعالى: ﴿ بَلَنَ قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَنِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكُنْبُرَتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ                         |
| 198        | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                                                                              |
| 198        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                       |
|            | قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَّةً ٱلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ            |
| <b>.</b> . | مَثَوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ بِمَفَارَتِهِمْ لَا يَمَشُهُمُ ٱلسُّوَمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ |
| 190        |                                                                                                                                     |
| 140        | أقوال المفسويين في تأويل الآية                                                                                                      |

| 194   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبح الكبر ومآل أهله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٠١   | قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲ • ۲ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 • £ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الأشياء كلها مخلوقة لله ﷺ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | قوله تعالى: ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أُولَتِكَ هُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱.   | اَلْخَسِرُونَ ﷺ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۱.   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | قُولُه تعالى: ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَنْأُمُرُوٓنِيٓ أَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلجَهِلُونَ ۞ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | مِنْ قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ۗ ۞ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717   | اً لَشَنَكِرِينَ ١ ﴿ ﴿ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717   | أقوالَ المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 415   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الترهيب من الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ، وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771   | وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ مِيَعِينِهِ أَ شُبْحَنَهُ وَتَعَكَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 771   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبض اللَّه السموات والأرضين بيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777   | وإثبات اليمين له سبحانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ح ي بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۳.   | نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۳.   | ع مرير موجع المريد الم |
| ۲۳.   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النفخ في الصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | قوله تعالى: ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنْثُ وَجِأْقَ } بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ وَوُفِيَتْ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 £ £ | • ©                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7 £ £ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| , ••  | قوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُونِهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا ۚ أَلَمُ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَتِيكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَـآءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\_\_\_\_ سورة غافر

|              | يَوْمِكُمْ هَنَذًا قَالُواْ بَلَنَ وَلَنَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَنفِرِينَ ۞ قِيلَ ادْخُلُواْ أَبُوَبَ    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 757          | جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَأْ فَبِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَاتِرِينَ ۞ ﴾                                                           |
| 727          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ أَتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمُرًا ۚ حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتَّ أَبُوبُهَا |
| 7 £ A        | وَقَالَ لَمُنْدَ خَزَنَتُهَا سَلَئُمُ عَلَيْكُمْ طِبَتْدُ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ۞ ﴿                                       |
| 7 & A        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
| 101          | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة الجنة وأبوابها وأهلها                                                               |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى صَدَقَّنَا وَعَدَمُ وَأَوْرُهَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ  |
| 774          | حَيْثُ نَشَآتُهُ فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ۞﴾                                                                           |
| 777          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
| 777          | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وصف تربة الجنة                                                                          |
|              | قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَنَهِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرَيْنِ يُسَبِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم    |
| 777          | بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾                                                                  |
| 777          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|              | سورة غافر                                                                                                                    |
| 779          | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل هذه السورة                                                                          |
|              | قولُه تعالى: ﴿ حَدَ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِرِ ٱلذَّئْبِ وَقَابِلِ                    |
| <b>Y Y Y</b> | التَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِي ٱلْطَوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِّيرُ ۞ ﴾                                  |
| 441          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين                                                        |
| 475          | التوابون                                                                                                                     |
| 777          | قوله تعالى: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّهُمْ فِي الْبِلَدِ ۞ ﴾      |
| 777          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
| 444          | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم المراء في القرآن                                                                    |
|              | قوله تعالى: ﴿ كَنَّبَتْ قَلْهُمْ قَوْرُ نُوجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أَمَّةٍ                         |

| 141      | بِرَسُولِمِمْ لِيَاخُذُوهُ ۗ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُنُّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177      | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444      | قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِّكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸۳      | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَجْمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ = وَيَسْتَغْفِرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | لِلَّذِينَ ءَامَنُواۚ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 415      | وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَيِمِ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 475      | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 440      | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفات حملة العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸۲      | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعاء الملائكة لبني آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَّتُهُمْ وَمَن مَكَاحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Y</b> | وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْعَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Y</b> | أقوالُ المُفسَرِينَ في تأويلِ الآية َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | قوله تعالى: ﴿ وَوَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَبِندٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُمْ وَذَلِكَ هُوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444      | ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞﴾ أسسَان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 244      | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 797      | تُدْعَوْك إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 797      | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا آمَنَنَا آمُنَنَا آمُنَنَا وَأَحْيَلْتَنَا ٱلْمُنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 794      | مِّن سَبِيلِ ۞ ♦ ﴿ وَمَن سَبِيلٍ اللهِ اللهِي اللهِ ا |
| 794      | أقوال المُفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 498      | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تفسير الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | قوله تعالى : ﴿ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحَدَمُ كَفَرْتُدٌ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ ـ ثُوْمِنُوأً فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 797      | ٱلْعَلِقِ ٱلْكَبِيرِ ١ ﴿ ﴿ أَنْ اللَّهُ الْكَبِيرِ اللَّهُ ﴾ أن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 797      | أقوالَ المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|             | قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ءَايَنتِهِ ء وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآ وِزَقَا ۚ وَمَا يَتَذَكُّرُ إِلَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 494         | مَن يُنِيبُ ۞ ﴿ مَن يُنِيبُ اللَّهِ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 484         | أقوالُ المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.4         | قوله تعالى: ﴿ فَأَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4         | أقوال المفسرين في تأويل الآيةأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.4         | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الإخلاص شرط في قبول العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | قوله تعالى : ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَ جَنْتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ. عَلَىٰ مَن يَشَاكُ مِنْ عِبَادِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.7         | لِيُنذِر يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.7         | َ عِ رَفِي الْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع<br>أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْنَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيَّةً لِّيمِنِ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمُ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٠٨         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٠٨         | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , .,        | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.4         | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات صفة الملك التام لله تعالى يوم<br>القيامةالنصوص الصحيحة في إثبات صفة الملك التام لله تعالى يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| , ,         | القيامةقوله تعالى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَجُنَوٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 711         | قوله تعالى . مواليوم جري من هي بيما ڪسبت و طلم اليوم إن الله سريع انجساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>*</b> () |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 111         | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b></b>     | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في نفي الظلم وإثبات العدل في الجزاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111         | يوم القيامة كَانَ مُو مِن مُؤْمِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مُؤْمِن مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ |
|             | قُولُه تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآذِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717         | حَمِيدِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ۞﴾<br>*** من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 717         | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | قوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 414         | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44.         | الأعينالأعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      | قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٌ إِنَّ اللَّهَ هُوَ                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٢  | السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ ﴿                                                                                                                     |
| ٣٢٢  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                 |
|      | قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمَّ                          |
|      | كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وْءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِنْ وَاقِ |
|      | اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّاهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ               |
| 445  | ٱلْعِقَابِ ۞ ﴾أبنا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                      |
| 445  | أقوالُ المُفسرين في تأويل الآية                                                                                                               |
|      | قــولــه تــعــالــى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِنَاكِتِنَا وَسُلْطَكَنِ تُبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ                        |
| ۳۲٦  | وَقَنُرُونَ فَقَالُواْ سَنجِرُ كَذَابٌ ١٠٠٠                                                                                                   |
| ۳۲٦  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                 |
|      | قُـولُـه تـعـالـى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اقْتُلُوّاْ أَنْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُم                   |
| ٣٢٧  | وَٱسۡتَحۡيُواۡ نِسَآءَهُمُ مُومَا كَنْدُ ٱلۡكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَٰلِ ۞﴾                                                                   |
| ٣٢٧  | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                 |
|      | قول الله تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ                                 |
| 444  | دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ ﴾                                                                                      |
| 444  | رِيه على المولد المربين في تأويل الآية                                                                                                        |
|      | قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَتِي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ                                    |
| ۱۳۳  | الْجِسَابِ ﴿ ﴾ الْجِسَابِ ﴿ ﴾                                                                                                                 |
| ۲۳۱  | َ عَرِيرٍ ﴾ .<br>أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                |
|      | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في التحصن باللَّه تعالى في دفع الشرور                                                                       |
|      | قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّوْمِنُ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُدُ إِيمَنَهُ مَ أَلْقَتُهُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ                         |
|      | رِقِ اللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِيكُمْ وَإِن يَكُ كَنْدِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا                      |
| 440  | رَبِي الله وقد به مَا مِنْ بِي مُولِي رَبِي رَبِي مِنْ مُو مَسْرِقُ كَذَابُ ﴿ ﴾                                                               |
| 440  | يُعِيبُكُم بَعْدَى بَوْنَ يُعِدُكُم إِنْ اللّهُ لَا يَهُونَ لَا يُعُونُ لَا عُولِ تَشْرِكُ نَدُبُ عُلِي ﴾                                     |
| ,,,, | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ما لقي النبي عليه وأصحابه من                                                                             |
|      | الله ورد في السنة من التصنوص الصنحيحة في ما تعني النبي وهير والصحابة من                                                                       |

| المشركين بمكة وما يلقاه الدعاة إلى التوحيد والسنة إلى يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قوله تعالى: ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللّهِ إِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| جَلَةِ عَلَى اللَّهِ اللَّ |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قوله تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَاۤ أَهْدِيكُوۡ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم الوالي الغاش لرعيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنَقَرْمِ إِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُم مِنْلُ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ٢٠٠٠ مِثْلَ دَأْب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قَوْدِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ۖ اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْفِبَادِ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أقدال الدفييين في تأميا الآبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قوله تعالى: ﴿ وَيَنَقِوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عَاصِيْرٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| أقوالُ المفسرين في تأويلُ الآيةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَآءَ كُمْ مُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيّنَةِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِمَّا جَآءَكُم بِيّــُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَلِّي مِّمَا جَآءَكُم بِهِ *<br>حَقَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ. رَسُولًا حَكَذَٰلِكَ يُضِيلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مُرْقَابُ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُجُدِدُونَ فِي ءَائِتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنَهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قوله تعالى: ﴿ الَّذِيْكَ يُجُدِلُونَ فِي ءَابَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَدَهُمْ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّهِ وَعَد اللّهِ وَعَندَ اللَّهِ عَالَمَ عَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن علماء الأمة لا يجمعون على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ضلالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| قول ه تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَنَبَ ۞ أَسْبَنَبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنَّهُمْ كَنذِبًا ۚ وَكَذَلِكَ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| عَمَلِهِ، وَمُمدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا كَيْدُ فِنْ عَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 401 | قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ ٱهَّدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ ﴾ .                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                           |
|     | قوله تعالى: ﴿ يَنْقُومِ إِنَّمَا هَلَذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنِّيا مَتَلَكُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرارِ ۞                  |
|     | مَنْ عَمِلَ سَيِّتَةً فَلَا يُجُزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَأٌ وَمَنْ عَمِلَ صَكِلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَل وَهُوَ                            |
| ٣٦٠ | مُؤْمِنٌ فَأُوْلَكَتِهَكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴾                                                |
| ٣٦٠ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                           |
| ۲۲۱ | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن المرأة الصالحة خير متاع الدنيا                                                                  |
|     | قوله تعالى : ﴿ ﴿ وَيَنفَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّادِ ١ اللَّهُ تَدْعُونَنِي                |
| ٣٦٣ | لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِـ، مَا لَيْسَ لِي بِهِـ، عِلْمُ وَأَنَاْ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَرِ ۞﴾                  |
| ٣٦٣ | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                           |
|     | قوله تعالى : ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا آ |
|     | إِلَى اللَّهِ وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿ فَسَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَرِّضُ                          |
| 470 | أَمْرِى ٓ إِلَى ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِـبَادِ ۞ ﴿                                                                         |
| 470 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                           |
|     | قوله تعالى : ﴿ فَوَقَلْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّةُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ                     |
| 411 | يُعْرَضُون عَلَيْهَا عُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ۞ ﴿                 |
| 411 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                           |
| 419 | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في إثبات عذاب القبر                                                                                   |
|     | قوله تعالَى: ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلصَّعَفَتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ                |
|     | تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّادِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا                      |
| 478 | إِنَ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ ﴿ ﴾                                                                                        |
| 478 | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                           |
|     | قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ                     |
|     | ٱلْعَذَابِ ١ قَالُوا أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِنَتِ قَالُوا بَكَيْ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا                           |
| ۲۷٦ | دُعَتَوُّا ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلٍ ۞ ﴿                                                                                           |
| ٣٧٦ | أقوال المفسويين في تأويل الآية                                                                                                          |

| قوله تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                   |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
| ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل نصرة المؤمنين                                                                    |
| قوله تعالَى: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُم ۚ وَلَهُمُ ٱللَّهَ نَهُ وَلَهُمْ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ۞ ﴾        |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِينَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِيَّ إِسْرَوِيلَ ٱلْكِتَبَ ۞ هُدًى                     |
| وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ۞﴾                                                                                        |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ فَأَصْبِر ۚ إِنَ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ                  |
| بِٱلْمَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ ۞ ﴾                                                                                             |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
| قـولـه تـعـالـى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايكتِ ٱللَّهِ بِعَنْدِ سُلْطَانٍ أَتَنَهُمْ إِن فِي                 |
| صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِهَالِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّكُمْ هُوَ ٱلسَّكِيمِ ٱلْبُصِيرُ               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                     |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ                          |
| ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾                                                                                              |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
| قـولـه تـعـالـى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْــمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا      |
| ٱلْمُسِئُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾                                                                                |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
| قوله تعالى: ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَآئِيكُ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُنَّ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ                      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                     |
| أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                             |
| ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أشراط الساعة                                                                         |
|                                                                                                                           |

|              | قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبٌ لَكُو ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمْ رِكُنَ عَنْ عِبَادَقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 491          | سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 491          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من الشرك أن يستغيث بغير اللَّه أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 499          | يدعو غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤١٢          | لَذُو فَضَّلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٢          | أقوال المُفسَرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِ شَيْءٍ لَا ۚ إِلَهَ إِلَّا هُوٌّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤١٥          | كَذَالِكَ يُوْفِكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِتَايَتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤١٥          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | قوله تعالى: ﴿ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَلَةُ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ۚ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ٱلْمَـٰ لَمِينَ ١ هُوَ ٱلْمَحْثُ لَا إِلَىٰهُ إِلَّا هُوَ فَالْدَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤١٧          | الْعَلَمِينَ ١ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤١٧          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | وَ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَنِي ٱلْمَيِّننَتُ<br>قوله تعالى : ﴿ ﴿ لَمَّا جَآءَنِي ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَمَّا جَآءَنِي ٱلْمَيِّننَتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤١٩          | مِن رَّيِق وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤١٩          | رِق رَبِّ وَرِدُونَ عَا مِنْ رَبِي رَبِي عَلَى اللهِ عَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُلْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةً عِنْ مُ عَلَقَةً عِنْ عَلَقَةً عِنْ مُ عَلَقَةً عَلَمْ مُ عَلَقَةً عَلَمْ عُلَقًا عَلَمُ عَلَقًا عَلَمُ عَلَقُهُ عِنْ عَلَقَةً عِنْ عَلَقَةً عِنْ مُ عَلَقَةً عِنْ عُلِكُمْ عَلِيقًا عَلَمْ عُلِيقًا عِلْمُ عَلَقُهُ عِلْمُ عَلَقُهُ عِنْ عَلَقَةً عِنْ عُلِيقًا عِلْمُ عَلَقُهُ عَلَمُ عَلَقَةً عِنْ عَلَقَةً عِلْمُ عَلَقُهُ عِلْمُ عَلَقُولُونُ عَلَقَةً عِلْمُ عَلَقُولُونُ عَلَقُ عَلَوْ عُلِيقًا عَلَيْكُمُ عَلَوْ عُمْ عَلِيقًا عَلَقُهُ عَلَمُ عَلَقُهُ عِنْ مُ عَلَقُهُ عِلْمُ عَلَقُهُ عَلَمُ عَلَقُهُ عِلْمُ عَلَقُهُ عِلْمُ عَلَقَةً عِلْمُ عَلَقَةً عِلْمُ عَلَقَةً عِلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَقُهُ عِلْمُ عَلَقُهُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلِمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَقُونُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمْ عَلَقُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَمُ عَلِي عَلَيْ |
|              | لِتَبَلُغُوّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُم مَن يُنَوَقَى مِن قَبَلٌ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلا مُسَمَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٢٠          | وَلَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٧٠          | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | عواق العسسرين عي فاويل مدين يُحرِّي، وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُر كُنُ فَيَكُونُ ﴿ ﴾<br>قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي يُحرِّي، وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُر كُنُ فَيَكُونُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 277          | قوله تعالى . هوهو الدِي يحِي ويمِيت فإذا فطئ المرا فإينما يقول للر من فيمول على ع<br>أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>4</b> 1 1 | اقوال المفسرين في ناويل الآية يُجندِلُونَ فِي ءَاينتِ اللَّهِ أَنَّ يُصَّرَفُونَ ۚ ۚ الَّذِينَ كَذَّبُواْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | قوله تعالى: ﴿ الوَ سَرَ إِلَى الدِّينَ بَجُلُدُلُونَ فِي ءَاينتِ اللَّهِ أَنْ يَصَرُّفُونَ اللَّهِ الدِّينَ كُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

\_\_\_\_ سورة غافر \_\_\_\_\_

| 274                                    | بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ. رُسُلَنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 274                                    | الراق المسترين في الراق المسترين المستر |
|                                        | قوله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ إِذِ ٱلأَظْلَلُ فِى أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُّ يُسْحَبُونَ ۞ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٢٤                                    | لَغْمَيهِ ثُدَّ فِي ٱلنَّادِ يُسْجَرُونَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٢٤                                    | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 240                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | قوله تعالى : ﴿ثُمَّ قِيلَ لِمُنَّمُ أَيْنَ مَا كُنْتُد تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ مَسَلُواْ عَنَّا بَل لَرْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٣٠                                    | نَكُن نَدَّعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَلَالِكَ يُعْنِيلُ ٱللَّهُ ٱلْكَنفِرِينَ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٣٠                                    | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | قوله تعالى : ﴿ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُدْ تَقْرَحُونَ فِى ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 247                                    | ٱدْخُلُوٓا أَبُوَابَ جَهَنَـٰمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِثْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَاتِرِينَ ۞ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 247                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | قوله تعالى : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْــدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَكَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نِعَلَهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٣٤                                    | يُرْجَعُونَ ۞ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5 T S                                  | يُرَجَعُونَ ۞﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £ <b>Y</b> £                           | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £4.5<br>£4.0                           | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £4.5<br>£4.0                           | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £7°6<br>£7°0<br>£7°V<br>£7°V           | أقوال المفسرين في تأويل الآية قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ قَصَصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْفِ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِي لِلْحَقِي وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴾ لَمُنافِقُ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴾ أَلْوَالُم اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَا وَمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ اللّهُ مُن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                   |
| £7°6<br>£7°0<br>£7°V<br>£7°V           | أقوال المفسرين في تأويل الآية قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ قَصَصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْفِ بِعَايَةٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِيَ لِلْحَقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ ﴾ لَا يَالَمُ اللّهِ فَضِي اللّهِ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £7°6<br>£7°0<br>£7°V<br>£7°V           | أقوال المفسرين في تأويل الآية قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبَلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ قَصَصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْفِ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِي لَمُظَلِّقُونَ هَا كَالْمُبْطِلُونَ ﴿ فَي بِعَالِيهِ إِلَّا بِإِذِنِ اللّهِ فَإِذَا جَاءً أَمْرُ اللّهِ قُضِي لِلْخَقِي وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ فَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                             |
| £75<br>675<br>675<br>775<br>775<br>877 | أقوال المفسرين في تأويل الآية قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ فَبَلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ قَصَصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْفِ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِي نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْفِى بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ اللّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللّهِ قُضِي بِلَحْقِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ۞ ﴾ أقوال المفسرين في تأويل الآية قوله تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُنْفَعُ وَلِتَ بُلُغُولًا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ ﴾ فيهكا مَنْفِعُ وَلِتَ بُلُغُولًا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ ﴾ فيهكا مَنْفِعُ وَلِتَ بُلُغُولًا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ ﴾ فيهكا مَنْفِعُ وَلِتَ بُلُغُولًا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ ﴾ فيهكا مَنْفِعُ وَلِتَ بُلُغُولًا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ۞ ﴾ فيها الله في الله المفسرين في تأويل الآية والله المفسرين في تأويل الآية والله والله الله والله الله والله والله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ٤٤٠   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَافَ بِهِم مَّا        |
| £ £ Y | كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ۞ ﴾                                                                                              |
| 224   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                    |
|       | قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَوَا بَأْسَنَا قَالُوٓا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَخَدَهُ وَكَفَرَنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ         |
| ٤٤٤   | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                          |
| ٤٤٤   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                    |
|       | قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَاْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِةٍ ۗ |
| 220   | وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنْفِرُونَ ۞ ﴿                                                                                            |
| 220   | أقوال المفسرين في تأويل الآية                                                                                                    |
| ٤٤٦   | ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في قبول توبة العبد قبل الغرغرة                                                                 |
| ٤٤٧   |                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                  |